

والمنابع المالكان فيتال المالية

# الكتابالعاليات

في دِرَاسَةِ ٱلسُّنَّةِ ٱلنَّبُوتَيَةِ دِرَاسَةٌ نَقْدِيَّةٌ

> تَالِيْكُ غَازِي مَحْمُودَ ٱلشَّمَرِي



الله المالية

رَفْعُ بعب (لرَّحِمْ إِلَى الْمُجَنِّى يُّ (لَسِلْنَمُ الْلِيْمُ الْلِفِرُوفَ مِسِ (سُلِنَمُ الْلِمْ الْلِفِرُوفَ مِسِ (سُلِنَمُ الْلِمْ الْلِفِرُوفُ مِسِ









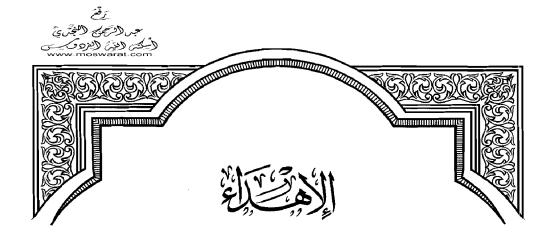

أهدي هذه الرسالة \_ سائلاً الله تعالى القبول \_ إلى:

والديَّ الكريمين رحمهما الله تعالى...

وأساتذتي الأجلاء...

وإخواني الأوفياء. . .

وأهلي وأولادي. . .

ومن ينشد الحق. . .

رَفْخُ معبس (لرَّجِمِي (الْهُجَنِّي يُّ (لَسِلِنَهُمُ (الْفِرْدُوكِرِي (www.moswarat.com



عملاً بقول الله على: ﴿ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ ﴾ [براهيم: ٧]، ويقول النبي على: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله» (١١)، أتقدم بالشكر إلى:

- \* جامعتنا جامعة أم درمان الإسلامية في السودان الشقيق.
  - \* وإدارة مجمع الشيخ أحمد كفتارو في دمشق.
- \* واللجنة الكريمة التي أغنت هذه الرسالة من خلال مناقشتها لها، المؤلفة من:
- المشرف الدكتور علي نايف بقاعي، الذي لم يألُ جهداً في النصح والإرشاد.
  - ـ والأستاذ الدكتور الفاتح الحبر عمر أحمد، المناقش الداخلي.
  - ـ والأستاذ الدكتور محمّد عجاج الخطيب، المناقش الخارجي.

وكل من كانت له يد في إنجاز هذا البحث

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، ح١٩٥٤، ص٤٥٤. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

رَفْعُ مجب (الرَّحِيُّ (النِّجَنَّ يَّ (سِّكْنَرُ (الْفِرْدُ وَكُرِّ يَ (سِّكْنَرُ (الْفِرْدُ وَكُرِيَّ www.moswarat.com



الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمَّد النبيَّ الأميّ، الحبيب الأمين، عالي القدر عظيم الجاه، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آلمه الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغُرِّ الميامين أجمعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### وتعب بد:

فإن السنة الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية قال الله على: ﴿وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلدِّكَ رَلِتُ بَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُرُونَ ﴾[النحل: ٤٤].

وفي طاعة الرسول ﷺ، والعمل بسنته، طاعة لله ﷺ، لقوله تعالى: ﴿مَّنَ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾[النساء: ٨٠].

وفي هذه الطاعة صلاح الأمة في الدنيا، وفلاحها في الآخرة، كيف لا! والنبي على معصوم من الزلل ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَكَ آلَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمَّى يُوحَى ﴾ [النجم: ٣-٤]، ارتضاه الله سبحانه قدوة لعباده، فقال على: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

ولقد كان فضل الله تعالى عليَّ عظيماً، أن سَلكْتُ طريقاً ألتمسُ فيه علماً، وأن تخصَّصْتُ في الحديث الشريف.

ومِنْ هـذا الفضل العظيم أن يسَّرَ لي القَبول في الدراسات العليا (مرحلة الماجستير).

وبعد تجاوز المرحلة التمهيدية \_ ولله الحمد \_ ورغبة في مواصلة طلب العلم؛ بدأتُ البحثَ عن موضوع يصلح ليكون رسالة نافعة أقدمها في هذه المرحلة.

وكان من عادة طلاب هذه المرحلة، أن غالبهم يبحث عن مخطوطات يحققونها، فبحثتُ عن مخطوط فلم يتيسّر لي ذلك، فجال فكري في التأليف، إلى أن وَقَعْتُ على رسالة لأحد إخواني (١) كان يُحضِرِّها لمرحلة الدكتوراه، بعنوان: «الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم»، فاطلعتُ على بعض مصادر هذه الرسالة، فوجدتُ أن العلمانيين قد تناولوا السنة وعلومها بالطعن أيضاً، كما تناولوا علوم القرآن، بل أكثر، فأدركت أهمية هذا الموضوع، فاتجه الخاطر إلى أن يكون عنوان رسالتي هو: «الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة النبوية»، فاستخرت الله سبحانه وتعالى، فانشرح صدري، ورأيت في ذلك رؤيا طيبةً تدل على تكامل الرسالتين الشقيقتين، فانشرح صدري، وعزمت النيّة، وتوكلت على على تكامل الرسالتين الشقيقتين، فانشرح صدري، وعزمت النيّة، وتوكلت على

وأما أهمية هذا البحث، فقد تجلَّت في أربعة أمور:

الأول: لقد مُني المسلمون بمن يتجرّأ على سنّة النبي ﷺ بالطعن والتكذيب والتشكيك، لكن الله ﷺ قيّض من يقومون بالذبّ عنها، ينفون تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، ومطاعن الطاعنين، وتشكيك المشككين.

ومع وجود دراسات سابقة قيرِّمة (٢) \_ فيما أعلم \_ ناقشت مثل هذه الاتجاهات

<sup>(</sup>۱) هو د. أحمد محمد الفاضل، وقد نوقشت رسالته هذه، ثم طبعت بمركز الناقد الثقافي عام ٢٠٠٨.

<sup>(</sup>٢) منها: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للدكتور مصطفى السباعي، وحجيّة السنة، =

والانحرافات، إلاَّ أنَّه لم يكن للاتجاه «العلماني» فيها كبيرُ نصيبٍ، فأردتُ أن أُفرد هذه الدراسة لمناقشة هذا الاتجاه مناقشة شاملة.

الثاني: تعالى أصوات العلمانيين في هذه المرحلة، وتجرُّؤهم أكثر من قبل على الطعن بالسنة المطهرة، وكتبها، وأثمتها، ورواتها بدءاً من الصحابة الكرام ، فكان لا بد من مواجهة هذه الحملة المسعورة في حينها.

الثالث: إنَّهم لا يفتؤون يكررون المطاعن القديمة، وينفثون سمومهم من خلالها، لكنهم ألبسوها أثواباً جديدة، بألقاب شتى مثل: البحث العلمي، والمعاصرة، والموضوعية، والعقلانية، والحسّ النقديّ الحُرّ، والفكر النيرِّ حسب تعبيرهم من فلا بد من كشف هذه الأثواب التي تخفي تحتها سَوْءة هذه الألقاب، وبيان زيفها وعوارها.

الرابع: إنَّ الاتجاهات المنحرفة التي تناولت السنة بالطعن كثيرة، كالقرآنيين، والعقلانيين عقلانية بحتة، والمستشرقين، والمُتغَرِّبين، وما يدور على الألسنة الخبيشة، وغيرهم من أعداء الدين، ولأنَّ العلمانيين أخذوا أفكارهم عن هذه الاتجاهات كلها، فالرد على العلمانيين يكون رداً عليهم جميعاً في آنِ واحد.

وقد تناولت في هذا البحث عدداً من العلمانيين، يشمل الوطن العربي إجمالاً إلى تركيا شمالاً.

فمن المشرق: محمَّد شحرور، وطيِّب تيزيني.

ومن مصر: محمَّد سعيد العشماوي، ونصر حامد أبو زيد، وحسن حنفي.

<sup>=</sup> للدكتور عبد الغني عبد الخالق، ودفاع عن السنة، للدكتور محمد محمد أبو شهبه رحمهم الله تعالى جميعاً. والسنة قبل التدوين، وأبو هريرة راوية الإسلام، للدكتور محمد عجاج الخطيب، حفظه الله تعالى.

ومن المغرب العربي: محمَّد حمزة، وحمادي ذويب، وهشام جعيط، ومحمَّد أركون، والصادق النيهوم.

بالإضافة إلى غيرهم ممن سيرد في البحث.

#### \* منهج البحث:

أما منهج البحث فكان استقرائياً، تحليلياً، نقدياً.

حيث تتبعتُ أقوال العلمانيين في أكثر كتبهم وجمعْتُها، ثم عرضْتها في البحث فِكرةً فكرة، وشُبْهة شبهة، وأرجعتها إلى مصادرها التي نقلوا عنها، ثم قمتُ بتحليلها، ونقدها، والردّ عليها.

#### \* الصعوبات التي رافقت البحث:

إن القراءة في كتب العلمانيين تختلف عن قراءة غيرها من الكتب، فلا بد للباحث في كتبهم من مواجهة بعض المصاعب والمتاعب، تتعلق بأفكارهم ذاتها، وبطريقة عرضها، فهي مُتعبةٌ في الشكل والمضمون لعدة أسباب، أذكر منها:

أولاً \_ إن أفكارهم تصادم الفطرة السليمة والعقل السليم، وتعارض النقل، ومسلّمات الإيمان، وبديهيات الإسلام، فيشعر القارئ بانقباض كبير في القلب والروح، لكنها الضرورة، والتحلّي بالصبر، والاحتساب عند الله تعالى!.

ثانياً - إنَّ القارئ في كتبهم لا يَرْكُنُ إلى صدقهم البتّة، فيما يقولون، وفيما - عن غيرهم - ينقلون، فهم يُعْمِلون أقلامهم في النصوص حذفاً، وتحريفاً، وتقديماً، وتأخيراً، وإدراجاً، حتى في نصوص الحديث؛ فضلاً عن أقوال العلماء! فلا يشعر القارئ أنه أمام كاتب نزيه بعد أن يكتشف مثل هذا التلاعب بالنصوص، مما يفقدهم

المصداقية، وبالتالي لا يجد طمأنينة لما يقولون، فهو في حالة شك دائم من أقوالهم، مما يضطرُّ الباحث إلى مراجعة ما يحتاجه من كلامهم حرفياً في مصادره الأصلية التي نقلوا عنها، ليجد الطامَّات!.

ثالثاً \_ إنهم يكررون الفكرة الواحدة مرات ومرات لدرجة الملل، بدءاً من المقدمة وانتهاءً إلى ظهر الغلاف، مروراً بالخاتمة، ظناً منهم أنَّهم تثبت أكثر في ذهن القارئ، فضلاً عن تداخلها وتشابكها في كل موضع.

رابعاً ـ عدم وجود منهج واضح يسيرون عليه في تسلسل أفكارهم، بل هو أشبه بسهام طائشة باتجاهات شتى.

خامساً - إن طريقة عزوهم إلى المصادر متعبة، خاصة تلك الكتب التي لا تذكر المصادر المعزو إليها إلا في نهاية كل فصل، فيضطر القارئ إلى تقليب صفحات الكتاب مرات عديدة، ويجد - أحياناً - أن العزو لم يكن صحيحاً، بل وهمياً، فيُداخِلُه الرَّيبُ أكثر!.

سادساً \_ التناقض في أفكارهم، حتى على مستوى الكاتب الواحد منهم، فيضطر الباحث إلى جمع شتات الفكرة الواحدة، وملاحقتها في جميع كتابه، وكثيراً ما نجده يناقض نفسه.

#### \* موضوع البحث:

أما موضوع البحث فكان عبارة عن ستة فصول، جعلت كل فصل في أربعة مباحث، عدا الأخير منها فكان في ثلاثة، هذا بيانها:

#### \* الفصل الأول \_ العلمانية:

وهو بمثابة فصل تمهيدي لصلب الرسالة، لذا جعلته موجزاً.

- المبحث الأول: تعريف العلمانية عند الغرب، وعند المسلمين، وعند العلمانيين العرب.
  - المبحث الثانى: نشأة العلمانية في الغرب ومُسوِّغاتها عند أهله.
    - المبحث الثالث: أسباب انتقال العلمانية للعالم الإسلامي.
      - ـ المبحث الرابع: أهداف العلمانيين ووسائلهم وأساليبهم.
        - \* الفصل الثاني ـ مفهوم السنَّة النبوية في الفكر العلماني:
          - \_ المبحث الأول: تعريف السنة في الفكر العلماني.
            - ـ المبحث الثاني: دعوى مرحلية أحكام السنة.
              - \_ المبحث الثالث: التقسيم المبتدع للسنة.
            - المبحث الرابع: دعوى أن السنة عادات وتقاليد.
              - \* الفصل الثالث \_ دعاوى عدم تدوين السنَّة:
              - المبحث الأول: دعوى عدم كتابة السنة.
    - المبحث الثاني: دعوى محاربة الخلفاء الراشدين لكتابة السنة.
      - المبحث الثالث: دعوى تأخر تدوين السنة.
      - المبحث الرابع: دعوى كثرة الوضع في الحديث.
      - \* الفصل الرابع ـ مشروعية السنة في الفكر العلماني:
        - المبحث الأول: تأسيس مشروعية السنة.
        - المبحث الثاني: مكانة السنة من القرآن الكريم.
          - المبحث الثالث: وحى السنة.
          - المبحث الرابع: عصمة النبي ﷺ.

- \* الفصل الخامس \_ حجيّة السنة القولية في الفكر العلماني:
  - المبحث الأول: تعريف حديث الآحاد عند العلمانيين.
    - المبحث الثاني: حجية حديث الآحاد.
    - المبحث الثالث: حجية الحديث المتواتر ووجوده.
  - المبحث الرابع: الاحتجاج بالحديث في اللغة والنحو.
- \* الفصل السادس \_ نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين:
  - ـ المبحث الأول: نقد الحديث سنداً ومتناً.
  - المبحث الثاني: طعن العلمانيين في كتب السنة.
  - المبحث الثالث: طعن العلمانيين في رواة السنة.

وختمت البحث بأهم النتائج التي تم التوصل إليها، وذكرت بعض التوصيات، ثم ألحقتُ بالخاتمة الفهارسَ اللازمة.

وقد اقتصرت في تخريج الحديث على العزو إلى الصحيحين، فإن لم يكن فيهما فإلى الأربعة وغيرها، بحسب ما تقتضيه ضرورة البحث. واعتمدت في العزو إلى الكتب الستة على طبعة دار السلام (مجلد واحد) وترقيمها أيضاً، فبعد ذكر الكتاب والباب؛ أذكر رقم الحديث، ثم رقم الصفحة أيضاً. أما في تخريج الآيات فأذكر اسم السورة ورقم الآية بين معقوفتين []، بعد ذكر الآية مباشرة في النص.

وأما ترجمة الأعلام، فكانت بحسب ما تقتضيه ضرورة البحث؛ لكي لا تُثْقَل الحواشي، ولم أترجم للعلمانيين؛ فهم معاصرون، والبحث معاصر.

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الرسالة ذوداً عن سنة المصطفى ﷺ،

وعن صحابته الكرام هم، وأن يتقبلها بقبول حسن، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وقُرْبة إليه سبحانه، وأن يجنبني الزلل في القول والعمل، ويُحسن خاتمتي وخاتمة المسلمين أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

غسازي محمود الشمسري دمشق في ٥ محرّم ١٤٣٠ هـ الموافق ١١/١/ ٢٠٠٩م



رَفْخُ حبر (ارَّحِی) (الْجَنِّرِيَّ (اُسِلَتِر) (الْفِرُووَ www.moswarat.com



## رالمجث اللَّوَّلُ تعریف مصطلح العلمانیة

هناك خلاف بين الباحثين في ضبط كلمة (علمانية)، وفي أصل اشتقاقها في اللغة العربية.

فمن الباحثين من يضبطها (عِلْمانية) بكسر العين، نسبة إلى (العِلْم) ومنهم من يضبطها (عَلْمانية) بفتح العين، نسبة إلى (العَالَم)، كما سنرى.

وفي هذا المبحث أعرض تعريف (العلمانية) من المعجمين الغربي والعربي، وأبيِّن مفهومها ومستوياتها.

## أولاً - تعريف العلمانية عند الغرب:

يـورد قاموس أكسـفورد عـدة تعريفات لمصطلح (علماني) (SECULAR) منها:

١ ـ إنه ينتمي للحياة الدنيا وأمورها.

٢ ـ كانت الكلمة تطلق على الأدب والتاريخ والفن، خصوصاً الموسيقى،
 ومن ثَمَّ على الكتَّاب والفنَّانين، وكانت تعني: غير معنيِّ بخدمة الدين، وغير
 مخَصَّص له.

٣ ـ وفي التعليم تشير الكلمة إلى الموضوعات غير الدينية، ومن هنا فإن

تعبير: مدرسة علمانية، يكون بمعنى: مدرسة تدرِّس تعليماً غير ديني.

٤ ـ العلماني: هو ما ينتمي إلى هـ ذا العالم الآني المرئي تمييزاً عن الأزلي والروحي.

د يهتم بهذا العالم فقط (غير الروحي)(١).

#### مفهوم العلمانية في الغرب:

لهذا المصطلح مفاهيم عدة عند الغربيين، منها:

١ ـ انحسار الدين وتراجعه.

٢ ـ الفصل بين المجتمع والدين.

٣- التركيز على الحياة المادية في الوقت الحاضر بدلاً من التطلع إلى مستقبل روحى.

- ٤ اضطلاع منظمات غير دينية بالوظائف الدينية.
  - اختفاء فكرة المقدَّس.
- ٦ \_ إحلال المجتمع العلماني محل المجتمع المقدس.
  - ٧ ـ نزع القداسة عن كل شيء.
- ٨ تحول السلطة من المؤسسات الدينية إلى المدنية (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، للدكتور عبد الوهاب المسيري: ١/ ٥٦ ـ ٥٠. والإسلام والعلمانية وجهاً لوجه، للدكتور يوسف القرضاوي: ٤٩ ـ ٥٠. والاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم، للدكتور أحمد محمد الفاضل: ١٥. (بتصرف).

 <sup>(</sup>۲) الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم: ١، وانظر: العلمانية الجزئية والعلمانية
 الشاملة: ١/ ٥٧ \_ ٥٠.

#### ثانياً \_ تعريف العلمانية لغة:

توجد في المعجم العربي ترجمات مختلفة لكلمة (SECULAR) و(LAIQUE) منها:

- ١ ـ العِلمانية: بكسر العين نسبة إلى العِلْم.
- ٢ ـ العَلْمانية: بفتح العين نسبة إلى العَلْم بمعنى العالَم.
- ٣ ـ الدنيوية: أي الإيمان بأنها هي الحياة الدنيا ولا يوجد سواها.
- ٤ ـ الزمنية: بمعنى أن كل الظواهر مرتبطة بالزمان والدنيا، والاعلاقة لها بالغيبيات(١).

## مفهوم العلمانية عند علماء المسلمين في العالم العربي:

تعدَّدت آراء علماء المسلمين في مفهوم العلمانية وتباينت في ضبطها، وفيما يأتي عرضٌ لآراء بعضهم وأقوالهم في ذلك:

يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في ضبطها ومفهومها: «... والذي تبين لي بعد التمحيص، أن العِلمانية نسبة إلى العِلمْ ـ بكسر العين ـ على أنها نسبة على غير بابها، إذ الأصل أن يقال: عِلمي، ولم أجد في اللغة العربية شيئاً اسمه العَلم بفتح العين مما يتعلق بموضوعنا هذا، وإنما يقال: عَلِم عَلَماً، من باب تَعِب، أي: انشقت شفته العليا، والوصف منه للرجل: أَعْلَم، وللمرأة عَلْماء، يقول الإمام الزمخشري في قصيدة له معروفة:

ومُذ أفلحَ الجُهّالُ أيقنتُ أننى أنا الميمُ والأيامُ أفلحُ أعلمُ

<sup>(</sup>١) الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم: ١٩، وانظر: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: ١/ ٦١، والمعجم الوسيط، وضع مجمع اللغة العربية بالقاهرة (علم).

أي: فهو كالميم التي لا تستبين إذ يحاول أن ينطق بها صاحب الشفتين المشقوقتين (١).

ثم يبين فيما يرمي إليه أصل هذه الكلمة بقوله: «والمعنى الذي إليه أصل هذه الكلمة: أن الجدير بالمجتمعات الإسلامية أن تستبدل بارتباطها الديني الارتباط العلمي . . . وإنما يتصوّر هؤلاء أن الدين إنما يأخذ أحكامه من غيبيات لا يرفدها العلم، ولا يؤيدها المنطق، ولاسيما العلم الحديث»(٢).

ويعرِّفها بقوله: «فالعِلمانية في الاصطلاح السياسي والاجتماعي تعني ذلك النظام الاجتماعي والسياسي المتحرر عن سلطان الدين والمتخذ لنفسه نهجاً حيادياً بالنسبة إليه، فهو لا يؤيده ولا ينابذه، ويدير مبادئه وأحكامه على مقتضيات العلم وحده»(٣).

ويلتقي مع الدكتور البوطي - في أن النطق الصحيح للعِلمانية بكسر العين لا بفتحها - الدكتور يوسف القرضاوي إذ يقول: «بعضهم ينطقها بفتح العين نسبة إلى العالم، وشاع ذلك في عدد من المعاجم حيث أخذ بعضها عن بعض، ولو صح ذلك لقيل: العالمانية، وآخرون ينطقونها بكسر عينها، وأنا منهم، نسبة إلى (العِلم) وهو خطأ من المترجمين...»(3).

ثم يعرِّفها بقوله: «وكأن مدلول العِلمانية المتفق عليه يعني: عزل الدين عن

<sup>(</sup>١) يغالطونك إذ يقولون: ٣٣\_٣٥، وانظر له أيضاً: العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه، د. يوسف القرضاوي: ٤٨ الحاشية، وانظر: ٥١.

الدولة وحياة المجتمع، وإبقاءَه حبيساً في ضمير الفرد، لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه، فإن سمح له بالتعبير عن نفسه، ففي الشعائر التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوها (١٠).

بينما يرى الدكتور محمد عمارة أن مصطلح (العَلمانية) هو: «نسبة غير قياسية إلى العالَم بفتح اللام أو إلى العالمية (SECULAR) والعَلماني (SECULAR) هو الذي يتبناها فرداً كان أو جماعة أو مجتمعاً أو دولة، ولقد نشأت العَلمانية وصيغت كمقابل للمقدس بمعناه الكنسي اللاهوتي الكاثوليكي، وليس بمعنى المقابل للدنس، وكمقابل لخارق الطبيعة والتقليدي الجامد. . . فهي المقابل لما هو ديني وكهنوتي على النحو الذي عرفته أوربة الكاثوليكية في عصورها الوسطى والمظلمة!»(٢).

ويقول فاروق حسان: إن النطق (بالعِلمانية) مكسورة العين خطأ شائع يجب تصحيحه؛ لأنها «تعطي انطباعاً أو إيحاءً مراوغاً باشتقاقها من (العِلم) بكسر العين. . . لكن الحقيقة أن النطق الصحيح والسليم لتلك اللفظة هو بفتح العين، وبذلك يختلف المعنى اختلافاً كبيراً. فالمعنى الأول يحيل اللفظة إلى (العِلم) بكسر العين، بينما يحيلها المعنى الثاني إلى (العالَم) أو (العالمية)، أي: الدنيا، ومن هنا يتضح كمُّ الزيف الذي يحاول المضللون ترويجه وإقناع البسطاء به . . . »(٣).

ويلتقي معهما الدكتور محمد البهي في أن (العَلمانية) تنسب على غير قياس إلى (العالم) أو (العالمية) (SECULARISM)، ويعرِّفها بقوله: «هي نظام من المبادئ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه: ٥١ ـ ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام، د. محمَّد عمارة: ١٦ ـ ١٧.

 <sup>(</sup>٣) العلمانية والعولمة والأزهر، للدكتور كمال الدين المرسي: ٦، وانظر: ٧ ـ ٨. والاتجاه
 العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم: ٢٢ ـ ٣٣.

والتطبيقات يرفض كل صورة من صور الإيمان الديني والعبادة الدينية، والعلماني (SECULAR) هو ما يتعلق بالحياة الدنيا المؤقتة وليست له قداسة، مقابل الشؤون الكنسية»(۱).

## تعريف العلمانية عند العلمانيين في العالم العربي:

تتفاوت تعريفات العلمانية عند العلمانيين العرب بين العلمانية الجزئية (العزل الجزئي للدين) بوصفها إجراءً جزئياً لا علاقة له بالأمور النهائية، وبين العلمانية الشاملة (العزل الكلي للدين) بوصفها رؤية شاملة للكون، وخياراً كلياً ونهائياً.

فيعرفها محمد أحمد خلف الله بأنها: «حركة فصل السلطة السياسية والتنفيذية عن السلطة الدينية، وليست فصل الدين عن الدولة». بحيث تعمل السلطتان جنباً إلى جنب في الحياة، دون أن تتأثر إحداهما بالأخرى أو تؤثر فيها.

ويعرفها حسين أحمد أمين بقوله: «محاولة في سبيل الاستقلال ببعض مجالات المعرفة عن عالم ما وراء الطبيعة، وعن المسلَّمات الغيبية»(٢).

ويقول فؤاد زكريا: «لاشك في أن الربط بين العلمانية، وبين معنى (العالم) أدق من الربط بينها وبين (العلم)، ولو شئنا الدقة الكاملة لقلنا إن الترجمة الصحيحة للكلمة هي (الزمانية)؛ لأن اللفظ الذي يدل عليها في اللغات الأجنبية، أي: (SAECULUM) في الإنجليزية مثلاً مشتقة من كلمة تعني القرن (SAECULUM). فالعلمانية إذن ترتبط في اللغات الأجنبية بالأمور الزمانية؛ أي: بما يحدث في هذا

<sup>(</sup>١) الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة، د. محمَّد البهي: ١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأقوال وغيرها في: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، د. عبد الوهاب المسيري: ١/ ٦٧ ـ ٦٨. والعلمانية تحت المجهر، حوار بين د. المسيري وعبد العزيز العظمة: ٦٢، ٦٥.

العالم وعلى هـذه الأرض، في مقابل الأمور الروحانية التي تتعلق أساساً بالعالَم الآخر»(١).

ويقول أيضاً: «ذلك لأن العلم بمعناه الحديث، لم يظهر إلا منذ بدء التحول نحو انتزاع أمور الحياة من المؤسسات التي تمثل السلطة الروحية، وتركيزها في يد السلطة الزمنية. والعلم بطبيعته زماني لا يزعم لنفسه الخلود، بل إن الحقيقة الكبرى فيه هي قابليته للتصحيح ولتجاوز ذاته على الدوام، وأيضاً مرتبط بهذا العالم لا يدَّعي معرفة أسرار غيبية أو عوالم روحانية خافية، ومن ثم فهو يفترض أن معرفتنا الدقيقة لا تنصب إلا على العالم الذي نعيش فيه، ويترك ما وراء هذا العالم لأنواع أخرى من المعرفة، دينية كانت أم صوفية»(١).

#### ثالثاً ـ مستويات العلمانية:

رأينا من خلال التعريفات السابقة للعلمانية أنه يمكن قبول دور المسلَّمات الغيبية في بعض المجالات، وأنها تسمح بوجود حيرِّز غير علماني، ذلك يعني أنها رؤية جزئية تقابلها رؤية شاملة.

#### ١ \_ العلمانية الجزئية:

هي رؤية جزئية للواقع «برجماتية \_ إجرائية» لا تتعامل مع أبعاده الكلية والنهائية (المعرفية) ومن ثم لا تتسم بالشمول.

وتذهب هذه الرؤية إلى وجوب فصل الدين عن عالم السياسة، وربما الاقتصاد، وهو ما يُعبّر عنه بعبارة: «فصل الدين عن الدولة».

<sup>(</sup>١) العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: ١/ ٦١.

<sup>(</sup>٢) العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: ١/ ٦١ - ٦٢.

ومثل هذه الرؤية الجزئية تلزم الصمت بشأن المجالات الأخرى من الحياة، كما أنها لا تنكر وجود مُطْلَقات وكلِّيات أخلاقية وإنسانية، وربما دينية، أو وجود «ما ورائيات وميتافيزيقا»، ولهذا لا تتفرع عنها منظومات معرفية أو أخلاقية (١١).

وربما كان هذا تظاهراً من هذه العلمانية (الجزئية) بالحياد تجاه عقائد الدين وعباداته، وبأنها لا تريد إقصاءه كلياً عن الحياة.

وهذا المستوى هو الشائع في العالم الغربي في الشعوب المسيحية، والشعوب الإسلامية في إفريقيا وآسيا وأوربا(٢).

#### ٢ \_ العلمانية الشاملة:

وهي رؤية شاملة للعالم، ذاتُ بُعْدِ معرفي (كلي ونهائي)، تحاول بكل صرامة تحديد علاقة الدين والمطلقات والماورائيات «الميتافيزيقية» بكل نواحي الحياة.

وهي رؤية عقلانية مادية تدور في إطار المرجعية الكامنة والواحدية التي ترى أن مركز الكون كامن فيه، غير مفارق أو متجاوز له، وأن العالم كلَّه مكوَّن أساساً من مادة واحدة، لا قداسة لها ولا تحوي أيَّ أسرار، وهي في حالة حركة دائمة لا غاية لها ولا هدف، ولا تكترث بالخصوصيات أو التفرد أو المطلقات أو الثوابت (٣).

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق نفسه: ١/ ٧٠، ٢٢٠، والعلمانية تحت المجهر، للمسيري أيضاً: ١١٩، ١٢١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: في المذاهب المعاصرة، للدكتور أحمد عبده حمودة الجمل: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: ١/ ٧٠، ٢٢٠. والعلمانية تحت المجهر: ١١٩، ١٢١. والاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم: ٢٥، ٢٦. وانظر: غزو في الصميم: ١٩٩\_ ٢٠٠.

وبهذا يتبين أن العلمانية الشاملة لا تقف عند حد «فصل الدين عن الدولة» كما هو الحال في العلمانية الجزئية، بل تتجاوزه لتشمل فَصْلَ كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية المتجاوزة لقوانين الحركة والحواس عن العالم، بحيث يغدو العالم مادة لا قداسة لها(۱)، وهذا المستوى من العلمانية «يعلن حربه وعداء ملدين كله، ويسعى بكل ما أوتي من حيلة وقوة لإلغائه إلغاء كلياً، وجَعْلِ المادية ومفاهيم التطور الذي للكون، والإلحاد بالله على أنه والكفر بكل القيم الدينية، هي العقيدة السائدة في كل المجتمعات الإنسانية (۱)، حيث تعتبر الدين أفيون الشعوب، وتنظر إليه على أنه ظاهرة صاحبت الإنسان في فترة جهله.

ويمثل هذا المستوى من العلمانية التيار المادي الإلحادي، مجسَّداً في الماركسية ممثَّلاً من الناحية العملية بالمعسكر الشيوعي.

وعلى كلِّ فإن كلاً من العلمانيتين الجزئية والشاملة يجمعهما مبدأ واحد، هو إبعاد الدين عن الحياة (٣).

## رابعاً - سبب ترجمة (العِلْمانية) بهذا اللفظ:

أجمعت كلمة الباحثين على أن ترجمة هذا المصطلح (العلمانية) بهذا اللفظ من مصادره (SECULARISM) في الإنجليزية أو (LAIQUE) الفرنسية هي ترجمة غير دقيقة وغير صحيحة، بل هناك خطأ في الترجمة مقصود!

وفيما يأتي نتعرف على أقوال عدد من الباحثين في هذا الصدد:

<sup>(</sup>١) انظر: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: ١/ ٢٢١. والعلمانية تحت المجهر: ١٤٨ ـ ١٤٩. والاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: في المذاهب المعاصرة: ٤١.

ا \_ يقول الدكتور القرضاوي: «فالعِلْم في الإنجليزية والفرنسية يعبر عنه بكلمة (SCIENTISM)، والمذهب العلمي نطلق عليه (SCIENTISM)، والنسبة إلى العِلم هي (SCIENTIFIC).

ثم إن زيادة الألف والنون غير قياسية في اللغة العربية؛ أي: في الاسم المنسوب، وإنما جاءت سماعاً مثل: رباني نسبة إلى (رب) ثم كثرت في كلام المتأخرين، كقولهم: روحاني، نفساني، ونوراني، واستعملها المُحْدَثون في عبارات مثل: عقلاني، وشخصاني، ومثلها: علماني.

والترجمة الصحيحة للكلمة هي: اللادينية، أو الدنيوية لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسب، بل معنى أخص، وهو ما لا صلة له بالدين، أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد (١١).

ويرى الدكتور القرضاوي أن سبب ترجمة هذه الكلمة إلى العربية بهذا اللفظ (العِلمانية) هو أن الذين تولوا الترجمة لم يفهموا من كلمتي الدين والعلم إلا ما يفهمه الغربي المسيحي منها، والدين والعلم في نظر الغرب متضادان متعارضان، فما يكون دينياً لا يكون علمياً قياساً على الكنيسة، وكذلك العكس، فالعلم والعقل يقعان في مقابل الدين (٢).

٢ ـ ويرى الدكتور عمر كامل أن ترجمة (العلمانية) بهذا الشكل قصد منها التدليس على العامة، فيقول: «لقد قُصد أن يُترجَم مسمَّى (العلمانية) بهذا الشكل نسبة إلى (العلم) مع أن الواقع أنه نسبة إلى (العالم) بمعنى دنيوي، للتدليس على

<sup>(</sup>١) الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه: ٤٨ ـ ٤٩.

الفئات غير المثقفة...»(١).

" - ويسرى الأستاذ محمد قطب أن هذه الترجمة (العلمانية) لكلمة: Secularism (Secularitc) هي ترجمة مضلِّلة؛ لأنها توحي بأن لها صلة بالعلم بينما هي في لغاتها الأصلية لا صلة لها بالعلم (١).

٤ ـ وكذلك يرى الأستاذ عبد الرحمن حبنكة الميداني أن لفظ (العِلمانية):
 ترجمة اصطلاحية مهذّبة فيها تعديلٌ لِمَا حقُّه أن يترجم بـ (اللادينية) أو بـ (الدنيوية)(٣).

وما قالوه متجه لأسباب:

١ ـ إن (العِلمانية) نسبة إلى (العِلْم) في لغاتها الأصلية (الإنجليزية والفرنسية)
 لا تتصل بالعلم، حتى تأتى الترجمة العربية لها بهذا الشكل.

٢ ـ إن لفظ (العِلمانية) مُشْعِرٌ بأنها ترفع شعار العلم، ومن ثم فلا تعارض بينها وبين الإسلام؛ لأنه من المعلوم أن الدين الإسلامي لا ينفك عن العلم الثابت، لكننا نرى (العِلمانية) تهاجم الإسلام وتحاربه! إذن ليس هدفها العلم بمعناه الحقيقى.

٣\_ إن العِلمانية وإن نادت باسم العلم والفكر، فإنها تعني بذلك العلم والفكر (الوضعيين) ليحلِّ محلَّ الدين (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة ٢٦٦ العدد: ١١: الجزء الثالث (١٤١٩هـ ١٩٩٨م)، وانظر: الربانية الخاتمة والعلمانية، للدكتور قنديل محمد قنديل: ١٧٥، وانظر أيضاً: في المذاهب المعاصرة، للدكتور أحمد عبده حمودة الجمل: ٣٠ـ ٣١.

<sup>(</sup>٢) مذاهب فكرية معاصرة، محمد قطب: ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، عبد الرحمن حبنكة الميداني: ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: في المذاهب المعاصرة، للدكتور أحمد عبده حمودة الجمل: ٣٠، ٣٢.

٤ ـ لأول مرة تترجم الكلمة الفرنسية (LEIQUE) بكلمة (علماني) في المعجم الفرنسي العربي الذي صدر سنة (١٨٢٨م)، الذي وضعه (إلياس بقطر المصري)(١)، الذي خدم جيش الاحتلال الفرنسي بمصر، ثم رحل معه، ليدرِّس العاميّة المصريّة في مدارس باريس، مما يؤكد أن ترجمة هذه الكلمة بهذا اللفظ (عِلماني) مضللة(٢).

والخلاصة: إن (العلمانية) سواء فُتحت عينها أو كُسرت، وسواء نسبت إلى (العِلْم)، أو إلى (العالَم)، فالخلاف لفظي، وهما وجهان لعملة واحدة، والمعنى الحاصل منهما هو استبدال الدين (الموحى به)، بالفكر البشري (الوضعي). فكُتُبُ العلمانيين طافحة بهذا المعنى.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إلياس بقطر: ١٧٨٤ ـ ١٨٢١ مترجم عن الفرنسية وإليها، قبطي ولد بأسيوط ومات بباريس، خدم المحتل الفرنسي في مصر وسافر معهم عند رحيلهم. من كتبه: (قاموس بقطر)، عربي فرنسي. انظر: [الأعلام: ٢/ ٩].

<sup>(</sup>٢) انظر: الحوار بين العلمانيين والإسلاميين، للدكتور محمد عمارة: ٩.



## أولاً \_ نشأة العلمانية في الغرب:

إن لنشأة العلمانية في الغرب المسيحي ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الكنيسة التي تمثل الدين عندهم، وهي صاحبة الحَلِّ والعقد والقرار النافذ طوال القرون الوسطى في أوربة، فقد وقفت مع الجهل محاربة العلم، ومع الخرافة معادية الفكر، ومع الاستبداد والقهر خانقة الحرية، ومع الملوك والإقطاعيين قاهرة الناس، وعبثت الكنيسة بدين الله تعالى المُنْزَل، وحرَّفته وشوَّهته، فنفر الناس منه دون أن يكون عندهم مرجع يرجعون إليه لتصحيح هذا العبث، فكانت سيطرة الدين الكنسي على الحياة الأوربية في قرونها المظلمة أمراً سيئاً ومُفسداً للحياة، كما كان مفسداً للعقول ومعطلاً لها عن التفكير السليم، لذلك كان نبذ الدين والانسلاخ منه أمراً ضرورياً لأوربا إذا أرادت أن تتقدم وتتحضر، فعداً عزل الدين عن الدولة مغنماً وكسباً للأمة في وجه جلاديها، وبدت نشأة العلمانية في أوربة أمراً منطقباً هناك(۱).

أمام هذه الظروف، وكأثر لعوامل عديدة، من أبرزها تأثير الفتح الإسلامي في الشخصية والعقلية الأوربية، أخذت أوربا تسعى للاتجاه إلى النهضة والخروج

<sup>(</sup>۱) انظر: الإسلام في حل مشكلات المجتمعات المعاصرة، للدكتور محمد البهي: ۱۲، والإسلام والعلمانية وجهاً لوجه، للدكتور يوسف القرضاوي: ۵۷، ومذاهب فكرية معاصرة، لمحمد قطب: ٤٤٦ ـ ٤٥١. وأساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي، للدكتور على محمد جريشة، ومحمد شرف الزيبق: ٦٠.

من عصور الظلام.

ولمَّا اتجهت هذا الاتجاه الجاد، اصطدمت بجمود الكنيسة ومقاومتها للعلماء، وحاولت أوربا فكرياً وعملياً أن تعزل الكنيسة عما يلي:

أ ـ عن الشؤون السياسية حتى لا يكون للكنيسة سلطان على الحكام.

ب ـ عن مجالات الدراسات العلمية والفلسفية من أجل التقدم العلمي.

ج ـ عن وسائل العيش وأساليب السلوك العام(١).

## ثانياً \_ مسوِّغات ظهور العلمانية في الغرب:

إننا معشر المسلمين لانسوّع العلمانية بشكل من الأشكال، ولكن هذه مسوّعاتها عند الغرب.

لقد اتسم الفكر الأوربي منذ عصر النهضة الأوربية بالتمرد على الدين، وفي الوقت نفسه اتجه هذا الفكر المنسلخ عن الدين إلى البحث عن مصدر آخر للقيم الإنسانية غير الدين، واتجه إلى عبادة الطبيعة.

ومضى الزمن، وجاءت الثورة الصناعية، وجاء مزيد من إبعاد الدين عن الحياة.

وجاءت نظرية (دارُون) التي أرجعت أصل الإنسان إلى القردة، فأبعدت الإنسان من عالمه إلى عالم الحيوان، عند ذلك لم تعد هناك حاجة إلى القيم أصلاً، لا للدين ولا للأخلاق المستمدة من الدين، إلى أن أصبح الإنسان جزءاً من عالم المادة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: ٥٥، ٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: مذاهب فكرية معاصرة، محمَّد قطب: ٤٦٠، ٤٦٢.

ومع ذلك فإن لظهور العلمانية في الغرب مسوِّغاتها، فمن أهمها:

1 - إن المسيحية فيها من النصوص ما يؤيد فكرة العلمانية؛ أي: فصل الدين عن الدولة، أو ما يسمى بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية، وهذا مبني على ما جاء في الإنجيل الموجود بين أيدي الناس على لسان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: «أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر، وما لله لله»(١).

أما في الإسلام فلا تُعرف هذه الثنائية في الحياة بين الله تعالى، وبين قيصر (٢).

لذلك يرى الدكتور محمد عابد الجابري \_ وهو علماني \_ أن العلمانية جزء من التشكيل الحضاري الغربي الذي يعني فصل الكنيسة عن الدولة؛ لأنه يرى أن «الإسلام ليس كنيسة كي نفصله عن الدولة»، ولذلك أكد على ضرورة استبعاد مصطلح (العلمانية) من قاموس الفكر العربي، وبذلك يعد الجابري موضوعياً فيما ذهب إليه (٣).

#### ٢ ـ افتقار المسيحية إلى التشريع الشامل:

ليس في المسيحية تشريع شامل لكل الأزمنة والأمكنة، من معاملات وتنظيم علاقات، وحقوق وواجبات، لكن يغلب عليها الروحانيات والأخلاق والمواعظ(٤).

أما الإسلام فقد جاء بالعقيدة والشريعة، وبيَّن الحلال والحرام في حياة الفرد، ونظَّم الحقوق والواجبات في دائرة الأسرة، كما عُني بشؤون الإدارة والمال والسياسة

<sup>(</sup>١) الكتاب المقدَّس، العهد الجديد (إنجيل متى) الإصحاح: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم، د. أحمد محمَّد الفاضل: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، د. عبد الوهّاب المسيري: ١/٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم: ٤٣.

الشرعية، وعلاقات الأمة مع غيرها من الأمم مسالمين ومحاربين(١١).

٣ \_ اضطهاد الكنيسة للعلم والعلماء:

لقد اضطهدت الكنيسة العلم في عصر انفتاح العقلية الأوربية العلمية، هذه العقلية التي حطمت سلاسل التقليد الديني، فأعلنت اكتشافاتها العلمية واختياراتها، واعتذرت عن الإيمان بالغيبيات، فقامت الكنيسة ولم تقعد، فكفَّرت العلماء واستحلَّت دماءَهم وأموالهم، وأنشأت محاكم التفتيش لتعاقب أولئك العلماء على أنهم ملحدون وزنادقة. ويقدَّر عدد الذين عاقبتهم هذه المحاكم بثلاث مئة ألف، أحرق منهم اثنان وثلاثون ألفاً أحياء (٢)، فكانت العلمانية بمثابة ردّ فعل.

أما الإسلام فمختلف جداً، «فهو مادة لحقيقة علمية ثابتة، فليس بوسع العالم أن يتجاهل حركة الأفلاك أو يتجاهل جاذبية الأرض أو دورانها؛ لأنها موضوعات لحقائق علمية مقررة. . . إنه تعبير عن واقع كونى يفرض ذاته»(٣).

لقد رفع شأن العلم والعلماء، فقال عَلَىٰ: ﴿يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتٍ ﴾[المجادلة: ١١].

وحث على الزيادة من العلم فقال على: ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴾ [طه: ١١٤].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه: ٥٥ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: ٤٧ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) يغالطونك إذ يقولون: ٤٥.



لقد كانت الحملة الفرنسية على مصر عام (١٧٩٨م) بداية الغزو العسكري والفكري الجديد، فكانت العلمانية واحدة من الوافد الغربي في ركاب الغزاة؛ لأن بونابرت<sup>(۱)</sup> لم يصحب معه المدفع وحده، بل جاء بفكرة الحضارة الغربية، وبالمطبعة والصحيفة أيضاً، ومنذ ذلك التاريخ بدأ التغريب الذي يعد من أخطر التحديات التي واجهت المسلمين في العصر الحديث<sup>(۱)</sup>.

قامت بعد ذلك للاستعمار الغربي سلطة ودولة في كل موقع من بلاد الإسلام، وأخذ يُحلّ النزعة العلمانية في تدبير الدولة وحكم المجتمع وتنظيم العمران محل (الإسلامية)، ويزرع القانون الوضعي العلماني حيثما يقتلع شريعة الإسلام.

وهكذا زحفت العلمانية بقوة تنتشر بين المسلمين مع جيوش الغزاة، ومدارسهم العلمانية التي افتتحوها في بلاد المسلمين، ومن معهم من المستشرقين<sup>(٣)</sup>، الذين

<sup>(</sup>۱) نابليون بونابرت، قائد عسكري فرنسي، توِّج إمبراطوراً لفرنسا، يمثل أشهر عبقرية عسكرية في زمنه، أبحر إلى مصر على رأس جيش مؤلف من (۳۸۰۰۰) جندي عام ۱۷۹۸م، تُعرَف بالحملة الفرنسية على مصر، وفشل في الاستيلاء على عكا، فتراجع وهزم الأتراك في أبي قير، ثم عاد إلى فرنسا ومات فيها سنة: (۱۸۲۱م). [الموسوعة العربية العالمية، الرياض: ۲۵/ ۹].

<sup>(</sup>٢) انظر: الحوار بين العلمانيين والإسلاميين، د. محمد عمارة: ٩، والاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم، للدكتور أحمد الفاضل: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، محمود محمَّد شاكر: ١١٣، ومجلة مجمع الفقه =

أصبحوا اليوم أساتذة للعلمانيين في بلادنا.

وظهرت العلمانية في ظل حكم أتاتورك في تركيا بشكل عنيف، كشفت عن عدائها الشديد للإسلام، ثم حلَّت في كثير من بلدان العالم الإسلامي باسم فصل الدين عن الدولة أو السياسة، وأنه لا دين في السياسة، ولا سياسة في الدين (۱)، وما هذه الشعارات إلا أضاليل، والدليل على ذلك أنها لم تقف عند هذا الحد، فهي تنادي اليوم لتشمل جميع مناحي الحياة.

وكان الأصل أن تبقى بلاد الإسلام منيعة محصَّنة، بعيدة عن قبول مثل هذه الضلالات الفكرية العلمانية، لكن هناك أسباباً عدة جعلت من بلاد الإسلام مناخاً مناسباً لتقبُّل هذه الضلالات من قبَل كثير من أفرادها.

### وأهم هذه الأسباب:

السبب الأول: لقد هجر بعض المسلمين إسلامهم \_ وهو من أخطر الأسباب \_ فسقط بذلك سلطانهم الذي كان قائماً عليه، فكان سهلاً أن تُوجَّه إليهم جيوش الفتنة والإفساد الفكري والديني.

السبب الثاني: فشوُّ الجهل بالدين بين المسلمين وبُعدهم عن العلم، قياساً بالعصور الذهبية؛ سهَّل تسلل أفكار الزيغ والضلال التي خدعتهم.

السبب الثالث: تسلل أعداء الإسلام إلى حصون الأمة الإسلامية ومعاقلها،

الإسلامي بجدة: ٢٧٢ ـ ٢٧٣، والفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي،
 للدكتور محمد البهي: ٥٢ وما بعدها. والاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم:
 ٤٠.

<sup>(</sup>١) انظر: كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، عبد الرحمن حبنكة الميداني: ١٦٦.

فقامت المحافل الماسونية (١)، وقامت الأحزاب ذات الشعارات الخادعة، المعادية للدين، والتابعة للمعسكر الغربي أو الشرقي المعادي للإسلام (٢).

السبب الرابع: النكبات التي مُني بها المسلمون من أعدائهم من داخل بلادهم وخارجها، مما أورثهم حالة من الضعف النفسي.

السبب الخامس: وجود طوائف غير مسلمة قويت شوكتها داخل بلاد الإسلام بمناصرة الدول الاستعمارية له، فتمكنت من الوصول إلى مراكز خطيرة إدارية وعسكرية.

السبب السادس: إصابة الشعوب الإسلامية بشعور النقص، فانبهرت بالحضارة الغربية المادية، وفُتنت بها، فتقبلت ما عندها من الأفكار والسلوكيات المناقضة لمبادئ الإسلام، والمعادية له (٣)، وصارت عندها قابلية للتبعية، بدلاً مما كان لها الأسبقية في قيادة الإنسانية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الماسونية جمعيات يهودية سرِّية لها أجندة خفية.

<sup>(</sup>٢) انظر: كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: ٩٦، ٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم، د. أحمد محمَّد الفاضل: ٤٩.

رَفْخُ معبس (الرَّحِيُّ الْهُجَنِّ يُّ (السِكْتِين (البُرِّرُّ (الِوْرِو فِ www.moswarat.com



## أولاً \_ أهداف العلمانيين:

لقد ناب العلمانيون عن المستعمرين والمستشرقين وغيرهم من أعداء الإسلام في تحقيق أهدافهم في بلاد الإسلام.

وهذه الأسباب مهما تنوعت وتعددت فهي تصبّ في أمرين:

الأول: هدم الشريعة الإسلامية بتفريغ الإسلام من مضمونه.

الثاني: إحلال النظام العلماني محلَّ الدين الإسلامي.

### ثانياً \_ وسائل العلمانيين لتحقيق أهدافهم:

ويعمل العلمانيون على تحقيق هذين الهدفين من خلال الوسائل الآتية:

ا ـ الطعن في القرآن الكريم: وذلك من حيث إنكار أزليته، وإنكار إلزامية أحكامه لجميع المسلمين، أو باتهامه بالقصور في نظام الحكم، أو بالتشكيك في ترتيب سوره وآياته(١).

<sup>(</sup>١) انظر: مجلة الفقه الإسلامي: ٣٠٣، ٣٠٨. وللتوسع انظر: الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم، للدكتور أحمد محمَّد الفاضل.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية: ٤٠، ٤١، ومفهوم النص: ١٤، ونقد الخطاب الديني: ٦٧، لنصر حامد أبو زيد. وحقيقة الحجاب وحجية الحديث، =

وعدم حجيتها في التشريع<sup>(۱)</sup>، وأنها تعرضت للتحريف والتزوير والوضع، ففقدت صفة التشريع<sup>(۲)</sup>، وأنها منسوخة نظراً لعدم توقف ظاهرة النسخ في لحظة من لحظات التاريخ<sup>(۳)</sup>!.

- ٣ ـ الطعن في عصمة النبي ﷺ (٤).
- ٤ ـ القول بعدم الوحي بشكل عام، ووحي السنة بشكل خاص<sup>(٥)</sup>.
- الطعن في رواة السنة، بدءاً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم (٦).
  - 7 ـ الطعن في كتب السنة عموماً، وبصحيح البخاري خصوصاً $^{(V)}$ .

<sup>=</sup> محمَّد سعيد العشماوي: ١٢١. والسنة بين الأصول والتاريخ، حمادي ذويب: ٢٩، وتدوين السنة، إبراهيم فوزي: ٩.

 <sup>(</sup>۱) انظر: الإمام الشافعي: ۳۲، والحديث النبوي، محمد حمزة: ۳۱۱\_۳۱۲، وحقيقة الحجاب: ۱۱۹.

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الشريعة، للعشماوي: ٥٦ ـ ٥٣، وتدوين السنة: ٢١، ٤٠، ٦٣، ٦٧. وجناية البخاري، زكريا أزوزن: ١٥، والحديث النبوي، محمَّد حمزة: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: جدلية الخطاب والواقع، يحيى محمد: ١٦٣ ـ ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: السنة بين الأصول والتاريخ: ٨١، ٨١، ٨١، ٢٩٤، ٣١٣. ومن العقيدة إلى الثورة، حسن حنفي: ٤/ ٢١٧ ـ ٢١٩، والإمام الشافعي: ٣٢ ـ ٣٣، ٨٤ ـ ٥٨، والإسلام السياسي، لمحمد سعيد العشماوي: ٣٦. والحديث النبوي: ٩٩ فما بعد.

<sup>(</sup>٥) انظر: الوحي والقرآن والنبوة، هشام جعيط: ٣٥، ٣٩\_ ٤٠، ٥٣ ـ ٥٥، ٦٣. وتدوين السنة: ١٩٦. والإمام الشافعي: ٣٣، والسنة بين الأصول والتاريخ: ٥٤ ـ ٥٥، ٨٧، ٣١٣

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث النبوي: ٢٩٤\_ ٢٩٥، وتدوين السنة: ١٦٦ \_ ١٦٧، والسنة بين الأصول والتاريخ: ٣١٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: تدوين السنة، إبراهيم فوزي: ٧٤، وجناية البخاري، زكريا أوزون، (الكتاب =

- ٧ ـ الطعن في المحدثين ومناهجهم، وبعلماء السلف عامة(١).
  - $\Lambda$  القول بعدم صلاحية السنة للتطبيق في العصر الحاضر  $\Lambda$
- ٩ \_ إرجاع سبب تخلف المسلمين إلى التمسك بالشريعة الإسلامية (٣).
- ١٠ ـ الدعوة إلى تجديد الفكر الديني، وتحديث العقل الإسلامي، للتخلص
   من التخلف واللحوق بركب الحضارة.

١١ ـ تكرار الدعاوى الطاعنة بالسنة، مع علمهم بردود العلماء عليها قديماً
 وحديثاً، وأنّه لم يكتب لها النجاح باعترافهم.

١٢ ـ وصف السنة بأنها كانت سبباً في تحنيط الإسلام<sup>(١)</sup>، وكارثة أحاطت بالتشريع الإسلامي<sup>(٥)</sup>، وأنَّ الحفاظ عليها من أكبر عمليات غسيل المخ<sup>(١)</sup>.

17 وصف التيار العلماني بأنه تيار تقدمي، يستمد مقوماته من المعطيات العلمية التي تقوم على الحضارة الحديثة، مقابل تيار ديني أصولي يستمد مقوماته من رواسب الماضى (9)!.

<sup>=</sup> كله مؤلف للطعن بصحيح الإمام البخاري).

<sup>(</sup>۱) انظر: نقد الخطاب الديني، أبو زيد: ۱۲۸، والحديث النبوي، محمد حمزة: ۲۵۱، وجناية البخاري: ۱۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: تدوين السنة: ٤١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: السنة بين الأصول والتاريخ: ٩، وتدوين السنة: ٤١١.

<sup>(</sup>٤) الكتاب والقرآن، محمد شحرور: ٥٤٨، والسنة بين الأصول والتاريخ: ٥٩.

<sup>(</sup>٥) إسلام ضد إسلام، الصادق النيهوم: ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه: ١٤٥ ـ ١٤٦.

<sup>(</sup>٧) تدوين السنة: ٩.

1. التصريح «بأن العلمانية هي الحماية الحقيقية لحرية الدين والعقيدة والفكر وحرية الإبداع، وهي الحماية الحقة للمجتمع المدني، ولا قيام له بدونها...»(١).

١٥ ـ تشكيك الناس حتى في البدهيات والمسلَّمات من أمور الدين.

### ثالثاً \_ أساليب العلمانيين لتحقيق أهدافهم:

لم يكن للعلمانيين في تحقيق أهدافهم وإقناع القارئ بصدق ادعاءاتهم من شيء سوى اختلاقات ومغالطات، من ذلك:

١ ـ تعميم أمر خاص: والمغالطة بالتعميم بالباطل، تنسب إلى بعض أفراد
 العام ما ليس له من أحكام بغية التضليل.

٢ ـ تخصيص أمر عام: وذلك بالنفي عن بعض أفراد العام ما له من أحكام،
 للتضليل أيضاً (٢).

٣ ـ الإرهاب الفكري: وذلك باستخدام عبارات مثل: سوسيولوجي،
 انتربولوجي، ميتافيزيقي، سيكولوجي، ابيستيمولوجيا، سوسيو ايديولوجي...

٤ ـ التدليس: وذلك بضم زيادات، وإدراج عبارات في النصوص ليست منها.

٥ ـ التحريف في النصوص إذا كان ذلك يغير المعنى.

<sup>(</sup>١) نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الوحي والقرآن والنبوة، هشام جعيط: ٣٥، ٣٩\_ ٤٠، ٥٣ ـ ٥٥، ٦٣، وتدوين السينة: ١٩٦. والإمام الشافعي: ٣٣، والسينة بين الأصول والتاريخ: ٥٤ ـ ٥٥، ٨٧، ٣١٣.

- ٦ \_ حذف ما يغير حذفه المعنى المراد.
- ٧ ـ اجتزاء النصوص، وذلك بالاقتصار على ذكر بعض النص؛ لتغيير المعنى.
  - ٨ ـ التلاعب في معنى النصوص لإبطال حق أو إحقاق باطل.
- ٩ كتمان نص أصلي أو أقوال صحيحة، وترك التعرض لها مع العلم بها.
   وسنرى ذلك كله في ثنايا البحث.



رَفْعُ معبس (الرَّحِيُّ (الْبَخِنَّ يَّ (السِّلَيْرِ) (الْفِرْدُ وَكُرِّ www.moswarat.com



رَفَّحُ مجس (الرَّحِجَ لِي (الْبَخِشَّ يَّ (الْسِلَيْسَ (الْبَرْشُ (الِنْرُووكِ www.moswarat.com



### ممير تعريف السنة عند علماء الشريعة

قبل إيراد تعاريف العلمانيين للسنة ومناقشتها، أذكر تعريف السنة في اللغة، وفي العرف الإسلامي، وفي اصطلاح المحدثين، والأصوليين، والفقهاء، ثم أمثل لأقسامها:

أولاً\_تعريف السنة:

١ \_ السنة لغة:

قال ابن منظور (١): «السنةُ: السيرةُ حسنةً كانت أو قبيحةً»، قال خالد بن عتبة الهذلي:

فَ أُوَّلُ رَاضٍ سَنَّةً مَنْ يَسسيرها

فلا تجْزَعَنْ من سيرة أنت سِرْتَها

ومن ذلك قوله ﷺ:

«من سنَّ في الإسلام سنةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سَنَّ في الإسلام سنةً سيئةً فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»(٢).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب «سنن»: ۱۳/ ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، ح١ ٢٣٥/ ١٠٤، =

### ٢ ـ السنة في العرف الإسلامي العام:

لقد استعمل العلماء كلمة السنة منذ عصر الرسول على استعمالاً أخص من الاستعمال اللغوي عند العرب؛ فقد قصروا الطريقة فيها والسيرة على طريقة رسول الله على وسيرته في الدين، باعتباره على جاء بدين يبلّغه عن الله على، وليس له سيرة سيئة، لعصمة الله على إيّاه، فسيرته على سنته التي أمر الناس باتباعها في إطار الشرع، لا في إطار المعنى اللغوي العام (السيرة حسنة كانت أو قبيحة).

فالمعنى المراد به للسنة هو: (طريقة الإسلام) و(الهدي النبوي) و(الطريقة المشروعة المتبعة في الدين) و(المنهج النبوي الحنيف)، ومنه قولهم:

فلان على السنة، وقولهم: سنة وبدعة(١).

وفي هذا يقول ابن حجر العسقلاني (٢): «المراد بالسنة الطريقة، لا التي تقابل الفرض»(٣).

وكتاب العلم، باب: من سنّ سنة حسنة أو سيئة، ح٠٠٨/ ١١٦٥.

<sup>(</sup>۱) انظر: منهج النقد، للدكتور نور الدين عتر: ۲۷، والسنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي، عبد الفتاح أبو غدة، الفتاح أبو غدة، الفتاح أبو غدة، للدكتور ماجد الدرويش: ۱۰، والاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي، للدكتور على نايف بقاعى: ۳۳.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، أمير المؤمنين في الحديث، فقيه شافعي، خاتمة الحفاظ، انتشرت مصنفاته في حياته، وتهادتها الملوك والأكابر، ولي قضاء مصر مرات، ثم اعتزل، له حوالي مئة وخمسون مصنفاً منها: الدرر الكامنة، ولسان الميزان، ونزهة النظر شرح نخبة الفكر، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، ت: ٨٥٧ه. [الأعلام: ١٧٨٨].

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، كتاب: النكاح، باب: الترغيب في النكاح، ح٥٠٦٣.

#### ٣ ـ السنة في الاصطلاح:

أ ـ في اصطلاح المحدثين: «ما أُضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو سيرة»(١).

ومنهم من قال: «إنها تشمل ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي»(٢)، على أنهم متَّبِعون في ذلك سنَّة النبي ﷺ.

والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث عند جمهور المحدثين.

ب ـ في اصطلاح الأصوليين: «ما صدر عن النبي ﷺ ـ غير القرآن ـ من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعي»(٣).

ج - في اصطلاح الفقهاء: «ما ليس بواجب» (١٤)، وتطلق أيضاً على «ما يُثاب فاعله ولا يعاقب تاركه» (٥٠).

### ثانياً \_ أمثلة على أقسام السنة:

أذكر هنا مثالاً لكل قسم من أقسام السنة من القولية حتى السيرة:

١ ـ مثال السنة القولية: قول النبي ﷺ فيما رواه عمر بن الخطاب ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات... "(١).

<sup>(</sup>١) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: ٤٧، والسنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي: ٧و ٨.

<sup>(</sup>٢) منهج النقد: ٢٨، وشرح النخبة «الحاشية»، تحقيق: د. نور الدين عتر: ٤١.

<sup>(</sup>٣) السنة ومكانتها: ٤٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) إرشاد الفحول، للشوكاني: ٦٧.

<sup>(</sup>٥) منهج النقد: ٢٨.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري كتاب: بـدء الوحي، باب: كيف كان بـدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، ح١/١.

٢ ـ مثال السنة الفعلية: وهو ما نقل عن النبي ﷺ من عباداته وهيئاته، كصلاته، وصيامه، وحجّه، كقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في صيامه ﷺ للتطوع:
 «كان يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم»(١).

«فهذا هو التقرير أو الإقرار. يعني: أن يُخبَرَ النبيُّ ﷺ بشيء، أو يَحْـدُثَ أَمامه، فلا ينكره ﷺ (٣٠).

ع ـ ومثال الوصف الخِلْقي ما رواه أنس بن مالك رها: «كان رسول الله ﷺ أحسنَ الناس وجها وأحْسَنَهُ خَلْقاً، ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير» (٤).

• ـ ومثال الوصف الخُلُقي قول أبي سعيد الخدري ﷺ: «كان رسول الله ﷺ

<sup>=</sup> وصحيح مسلم، كتاب: الإمارة، باب: قوله ﷺ: إنما الأعمال بالنية، ح٤٩٢٧/ ٨٥٣.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب: الصوم، باب: صوم شعبان، ح٣١٦/٣١٦/٣١٧ واللفظ له. وصحيح مسلم كتاب: الصيام، باب: صيام النبي على في غير رمضان، ح٧١٧/ ٢٧١٠.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري كتاب: الخوف، باب: صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء،
 ح١٥٢/٩٤٦ واللفظ له.

وصحيح مسلم، كتاب: الجهاد والسيرة، باب: المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين، ح٤٦٩١، ص٧٨٦، وقال: الظهر بدل العصر.

<sup>(</sup>٣) منهج النقد، د. نور الدين عتر: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي ﷺ، ح٥٩٦/٣٥٤، واللفظ له. ومسلم، كتاب: الفضائل، باب: في صفة النبي ﷺ، ح٧٣٣/ ١٠٢٩.

أشدَّ حياءً من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئاً رأيناه في وجهه"(١).

7 \_ ومثال سيرته على ما كان من تحنَّثه في غار حراء كما روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «وكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه \_ وهو التعبُّد \_ الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك . . . »(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي ﷺ، ح٢٦ ٣٥٦/ ٥٩٨.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي...، ح٣/ ١ واللفظ له. ومسلم، كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي...، ١٦٠/ ٨٠.

رَفْخُ محبس (لرَّجِئِ) (الْبُخَسِّ يَّ (لِسِّلَنَهُمُ الْفِرْدُوكُ سِلِنَهُمُ الْفِرْدُوكُ (سِلِنَهُمُ الْفِرْدُوكُ (www.moswarat.com



يَعْمدُ العلمانيون في تعريفهم للسنة إلى تفريغها من معناها الحقيقي، محاولة منهم لسلب حجيتها.

ويلجأون في سبيل ذلك إلى أساليب متعددة متنوعة:

- فمنهم من خطَّأ تعريف السنة المعتمد عند علماء الشريعة، واتهمه بتحنيط الإسلام.
  - ـ ومنهم من وصف السنة بأنها كارثة أحاقت بالتشريع الإسلامي.
    - ـ ومنهم من اقتصر في حجيتها على الأفعال دون الأقوال.
  - ـ ومنهم من جعل صلاحيتها في زمن النبوة فقط ضمن الجزيرة العربية.
    - ـ ومنهم من اعتبر أن للسنة دلالةً سياسية أكثر من دلالتها الشرعية.

هذه أهم النقاط التي تتمحور عليها تعريفاتهم، والتي تصبّ جميعها في الطعن بحجيّة السنة، ولن تفلح هذه المحاولات ـ كما سنرى في الردود عليها ـ لأن حجيّة السنة في الحقيقة نابعة من كتاب الله على، غير محدَّدة بزمان ومكان، نجد ذلك في السنة في الحقيقة نابعة من كتاب الله على، غير محدَّدة بزمان ومكان، نجد ذلك في آيات كثيرة، وما قوله على: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُ ذُوهُ وَمَا تَهَكَمُ عَنْهُ فَٱنْهُواً ﴾[الحشر: ٧]، إلا واحد من هذه الآيات.

وفي هذا المبحث أَبْسُط القول في عرض تعاريف العلمانيين للسنة، والردّ عليها من خلال دراسة نقدية ناقشت فيها ستة تعريفات، كالآتي:

#### عرض التعاريف:

## التعريف الأول ـ السُّنَّة عند محمَّد شحرور:

أبدأ بتعريف شحرور(۱)، حيث مهّد لتعريفه بتخطئة ما اصطلح عليه العلماء في تعريفهم للسنة النبوية المطهّرة، ضارباً به عرض الحائط بقوله: «ومن هنا يأتي التعريف الخاطئ برأينا للسنة النبوية، بأنها كل ما صدر عن النبي على من قول، ومن فعل، أو أمر، أو نهي، أو إقرار»(۱)، وكان سبب رفضه لتعريف السنة بحجّة أن: «هذا التعريف للسنة ليس تعريف النبي على نفسه، وبالتالي فهو قابل للنقاش والأخذ والرد»(۱).

ويؤكد ذلك مرَّة ثانية بقوله:

«إن النبي ﷺ، وصحابته لم يعرِّفوا السنة بهذا الشكل، وتصرفات عمر بن الخطَّاب تؤكِّد ذلك، مع العلم بأن أسس التشريع الإسلامي هي الكتاب والسنة، وهذا صحيح، ولكن ليس الكتاب والحديث».

ثم يصرِّح بأن: «هذا التعريف كان سبباً في تحنيط الإسلام».

وينهي بقوله: «لنضع الآن تعريفاً معاصراً للسنة، وهو: السنة هي منهج في تطبيق أحكام أم الكتاب بسهولة ويسر، دون الخروج عن حدود الله في أمور الحدود، أو وضع حدود عرفية مرحلية في بقية الأمور، مع الأخذ بعين الاعتبار عالم الحقيقة

<sup>(</sup>۱) مهندس تربة، لم ينل من العلم الشرعي شيئاً، وهو ليس من أهله \_ كما هو شأن العلمانيين \_ فهو يخوض في ميدانه!.

<sup>(</sup>٢) الكتاب والقرآن، قراءة معاصرة: ٥٤٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، الموضع نفسه.

وقد برَّر اعتماده على الآيتين السابقتين في فهمه للسنة بقوله:

«لأن السنة جاءت من «سَنَ»، وتعني في اللسان العربي: اليسر والجريان بسهولة، كقولنا: ماء مسنون؛ أي: يجري بسهولة، وهذا ما فعله النبي على تماماً، إذ إنه مارس تطبيق أحكام أم الكتاب متحركاً ضمن حدود الله، وواقفاً عليها أحياناً، من خلال عالم الحقيقة النسبي الذي عاشه هو \_ لا نحن \_ ولم يكن في يوم من الأيام حالماً أو متوهماً ولا مُطْلِقاً»(٢).

ولمَّا يُنْهِ التعريف بعد، فيتابع قوله:

«لذا فإن الذي فعله النبي على في القرن السابع في شبه جزيرة العرب، هو الاحتمال الأول لتفاعل الإسلام مع مرحلة تاريخية معينة، وليس الوحيد، وليس الأخير، حيث إنه كان خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا يمكنه أن يفعل إلا هذا للحفاظ على حيوية الرسالة والنبوة إلى أن تقوم الساعة، وبما أن رسالته تقوم على الحدود، فهو الرسول الوحيد الذي سمح له بالاجتهاد؛ لأنه الخاتم، ولكي يعلم الناس أن يجتهدوا لوحدهم من بعده، حيث إن الإسلام هو تشريع إنساني ضمن حدود الله»(۳).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه: ٥٤٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسة: ٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٥٤٩.

# التعريف الثاني \_ السنَّة عند النيهوم(١):

ويعرِّف السنَّة علماني آخر، هو الصادق النيهوم بقوله:

«كلمة سُنَّة تعني الثبات في دورة أبدية؛ أي: يتكرر الأمر نفسه من دون تغيير، وإصرار الفقه على اعتماد السنة النبوية علمياً، تكرار ما فعله النبي على القرن السابع عصراً بعد عصر، وجيلاً بعد جيل، بغض النظر عن ملاءمته للناس في واقع الحياة، وهي كارثة أحاقت بالتشريع الإسلامي مبكراً، وربطته بسنن الحياة البدوية في صحراء العرب، وجعلته تقاليد سلفية موروثة، وقتلت في المسلم كل قدرة على تحرير حاضره من الماضي، بما في ذلك أن يتخلى عن عادة بدائية مقززة، مثل قطع الأعناق بالسيف(٢)، والثابت أن القرآن لا يستعمل كلمة السنة النبوية، بل يستعمل كلمة سنة الله؛ أي: فطرته التي فطر الناس عليها»(٣).

#### التعريف الثالث ـ السنة عند ذويب:

أما حمّادي ذويب فيقول: «إن المتأمّل في مادة سَنَّ يلحظ من خلال التعابير المتداولة لدى العرب تمحورها حول معاني الحركة والجريان والنشاط والفعل المنتج للحياة، لكن هذا المعنى هُمِّش بالرغم من الأهمية التي اكتسبها لدى المدارس

<sup>(</sup>۱) (۱۹۳۷ ـ ۱۹۳۷م) متخصص في دراسة الأديان، من ليبيا، درس في القاهرة، ثم انتقل إلى ألمانيا، له مقالات عدة في مجلة الناقد، طعن فيها في السنة والحديث، من كتبه: إسلام ضد إسلام، والإسلام في الأسر. انظر: [إتمام الأعلام: ١٩٢].

<sup>(</sup>٢) لو بقي الحكم إسلامياً لعملت هذه العادة \_ التي يصفها بالمقززة \_ عملها برقاب الطاعنين بالسنة جهاراً نهاراً! .

<sup>(</sup>٣) إسلام ضد إسلام، شريعة من ورق: ١٣٩.

القديمة قبل الشافعي من خلال مفهوم العمل الجاري أو السنة الحيَّة»(١).

ويؤكد على «أن دالّ السّنة قد تحول من الحركة إلى الثبات لاعتبارات مذهبية عقائدية ولغوية، تبدَّت أساساً من خلال التفاسير التي ثبّتت دلالة السنة في معنى المعيارية» (٢)، متهماً الطبري (٣) بترسيخ هذا المعنى بقوله: «أما المعنى الذي رسخه الفكر السني فهو المعيارية، وقد مثّله الطبري بتعريفه السنة بأنها المثال المتبع والإمام المؤتم به (٤)، ذلك أن الطبري – حسب زعمه – كان «من جرّاء وعيه بضرورة توحيد الأمة الإسلامية ميّالاً إلى منهج يمتاز أساساً بالانتقائية، لذلك انتخب من بين كل معاني السنة في التراث اللغوي المعنى الذي يلائم غايته الأيديولوجية، وهو معنى المعيارية، لترسيخ ضرورة اتباع كل المسلمين لمنهج واحد، والمقصود طبعاً مذهب المعيارية، الذي انتصر على بقية المذاهب، وخاصة المذهب الاعتزالي» (٥).

ويعرض ذويب مفهوم السنة على أنه مفهوم تاريخي ونسبي صاغه الأصوليون لأمور معينة بقوله: «إن مفهوم السنة الأصولي الذي غُلِف بالمقدَّس وأصبح ضمن اللا مفكَّرِ فيه، لرسوخ اعتقاد الضمير الإسلامي في صحته ومشروعيته المتأصِّلة في تعاليم الله؛ ليس إلاَّ مفهوماً صاغه الأصوليون نتيجة مقتضيات مذهبية وتاريخية

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) محمد بن جرير أبو جعفر الطبري الإمام شيخ المفسرين المؤرخ صاحب جامع البيان في تأويل القرآن وأخبار الرسل والملوك، (ت: ٣١٠هـ)، انظر: [الأعلام: ٦/ ٢٦، سير أعلام النبلاء: ٤/ ٢٦٧].

<sup>(</sup>٤) السنة بين الأصول والتاريخ: ٢٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، الموضع نفسه.

معيَّنة، وهو بالتالي مفهوم تاريخي ونسبي لم يعرفه النبي و لا صحابته»(١).

وينتقد ذويب مفهوم السنة بأنه توسَّع عبر الزمن ليشمل تقرير النبي على الله فلم يكن كذلك من قبل، ويتهم العلماء بذلك قائلاً: «إن مفهوم سنة النبي كان يدل لدى بعض الأصوليين على أقوال الرسول وأفعاله، ثم أضيفت إليه في مرحلة لاحقة إقراراته، وهذا ما يبرز أن المفهوم كان يتوسع مدلوله مع اطراد إجرائه عبر الحقب»(۱).

ثم يصرح بتخطئة تعريف السنة \_ كسابقه \_ بقوله: «لذلك ليس غريباً أن نجد في عصرنا من يصرِّح أن هذا التعريف الأصولي للسنة خاطئ، وأنه كان سبباً في تحنيط الإسلام»(٣)، يشير بذلك إلى شحرور.

ويعيد ذويب كلام شحرور نفسه بقوله: "إن هذا المفهوم قد أوقع الفكر الإسلامي في عمق المزلق المسيحي، ذلك أن المسيحية مرتبطة بشخصية المسيح حصراً، وقد كان كلام المسيح عندهم هو كلام الله؛ لذا فإننا نرى كل الأناجيل على اختلاف أنواعها عبارة عن السيرة الذاتية للنبي، وإذا كان المسيح بذاته عند النصارى هو الشهادة الإلهية للإنجيل، فهذه الشهادة عند المسلمين هي الكتاب المنزل، وليس شخصية النبي، ولكن بمفهوم السنة التقليدي أصبح محمَّد، هو الشهادة الإلهية إلى جانب الكتاب، بل أصبح فعلياً الحديث النبوي معتمداً عليه أكثر من الكتاب،

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) السنة بين الأصول والتاريخ: ٥٩. وانظر: الكتاب والقرآن، لشحرور: ٥٦٨.

### ثم خرج بالنتيجة الآتية:

«إن الفهم السوسيولوجي للدين، يدعو إلى مراجعة مفهوم السنة الأصولي، واعتباره مفهوماً نسبياً تاريخياً من صنع الفقهاء والأصوليين»(١).

ثم نجد ذويب في نهاية كتابه يعتمد «تعريف شحرور للسنة» نفسه، ويعتبره: «أنموذجاً من المواقف التي تخبر عن اهتزاز مكانة السنة الأصولية في نظر المفكرين المُحْدَثين (٢)، هكذا رأى!.

### التعريف الرابع ـ السنة عند فوزي:

أما إبراهيم فوزي فيعرِّف السنة بقوله: «السنة لغة هي الطريقة أو القدوة... والسنة في الشريعة الإسلامية تكون في الأعمال؛ أي: فيما يجب على الإنسان عمله، أو كما قال الإمام مالك: «ما كان تحته عمل»، ولا تكون في العقيدة، فلا يُقال للمسائل العقائدية سنَّة»(٣).

فقد اعتمد الأعمال كسنة دون الأقوال.

لكنه يعود فيقول: «فإنه لا يوجد إجماع على اعتبار أفعال النبي كلها سنة»(٤). وبهذا يكون قد طرح قِسْماً من السنة الفعلية التي اعتمدها.

ثم يعود ليطرح السنة الفعلية كلها! مستشهداً برأي أصحاب المذهب الظاهري، بقوله: «فهم لا يعتبرون سوى السنة القولية، وأما أفعال النبي، والتي سماها البعض بالسنة الفعلية، فلا تعتبر سنة. . . ويترتب على هذا الرأي طرح جانب كبير من

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٣١٧\_٣١.

<sup>(</sup>٣) تدوين السنة: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٣٦.

المعاملات المدنية التي يعتبرها الفقهاء سنة فعلية لأن النبي ﷺ تعامل بها، من دون أن يَردَ نص قولي فيها»(١).

وبذلك طرح فوزي السنة كلها، القولية والفعلية!.

#### التعريف الخامس \_ السنة عند حمزة:

وأمًّا محمد حمزة، فقد أبعد النجعة، ففهم السنة على أن دلالتها سياسية اصطبغت بصبغة إسلامية، فيقول: «أمًّا السنة في مفهومها الإسلامي الأصيل فإن لها دلالة سياسية أكثر من دلالتها الشرعية، ذلك أنها ترتبط بسياسة الخليفة... إن مصطلح السنة هو مصطلح متحرك، شهد تطوراً واصطبغ بصبغة إسلامية من خلال الجهود التشريعية، التي بدأت منذ العقود الأولى لظهور الدعوة»(٢).

ويشير إلى أن السنة لا أصل لها بقوله: "إن تعريف السنة يتم بواسطة تثبيتها بمجموعة من النصوص من الحديث النبوي، من بينها الحديث التالي: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسَّكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومُحْدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة"(٣)»(٤).

### التعريف السادس \_ السنة عند أبي زيد:

وأما نصر حامد أبو زيد، فقد سبق زملاءَه في تجريد السنة من مضمونها،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٣٦ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) الحديث النبوي: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، كتاب: السنة، باب: في لزوم السنة، ح٢٥١/ ٢٥١، والترمذي في كتاب: العلم، باب: الأخذ بالسنة، ح٢٦٦/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) الحديث النبوي: ٢٦.

### يتبين ذلك من خلال أقواله الآتية:

"إن كلمة سنة موجودة في اللغة العربية، لكن انتقالها من حيرٌ الدلالة اللغوية إلى حيرٌ المصطلح الأصولي لم يحدث في عصر النبي ﷺ (۱). ويعترض على إدخال أقوال النبي ﷺ وأفعاله وتقريراته ضمن السنة، حيث انتقد مفهوم السنة على أنه: "وُسِّع بحيث يضم الأقوال، والأفعال، والموافقات (۲).

فإذا أُخرجت الأقوال والأفعال والموافقات ماذا يبقي من السنة؟!.

ويؤكد على تاريخية السنة، وجَعْلِ شخصية النبي على شخصية تاريخية بقوله: «إن خطاب الشافعي يتناص مع الخطاب الصوفي ويتفاعل، وهذا الخطاب الأخير هو الذي حوَّل محمَّداً من التاريخ إلى الأزلية، ومن الحقيقة الاجتماعية التاريخية إلى الحقيقة الأزلية السارية في كل شيء... ولذلك حرص الخطاب الصوفي أن يجعل فلك الولاية منفتحاً دائماً، تعويضاً لفلك النبوة الذي ختمه محمَّد التاريخي»(۳).

#### مناقشة تعاريف العلمانيين للسنة:

لقد تم استعراض تعاريفهم، أو بالأحرى ما يشبه التعاريف؛ لأنها في الحقيقة لم تكن تعاريف بالمعنى العلمي الذي ادعوه، بل كانت طويلة جداً كما هو عند شحرور، أو شرحًا لمعنى كما عند زملائه.

زد على ذلك أنها جاءت متضاربة فيما بينهم أحياناً، ولم تكن جامعة مانعة،

<sup>(</sup>١) الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، نصر حامد أبو زيد: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه: ٤٦.

والمعروف في المنهج العلمي أن الحدَّ يجب أن يكون مختصراً، جامعاً لأفراد المعرَّف، مانعاً من دخول غيرها فيه.

وهذه التعاريف \_ إن صحت التسمية \_ تطرح قضايا متعددة متباعدة، وأحياناً تكون الفكرة غير واضحة تماماً بالتعريف، يشير إليها العِلماني إشارة، ثم أجده يصرِّح بها في مكان آخر من كتابه، يوضحها أكثر، مما اضطرني أن ألاحق شتات أفكارهم متتبعاً المعنى الذي يريدون؛ لأوضيِّح التعريف المطروح.

ويمكن إجمال أهم ما تشترك فيه تعريفات العلمانيين في خمس أفكار، هي:

- ١ ـ مغالطتهم في المعنى اللغوي للسنة .
- ٢ ـ رفضهم تعريف السنة المعتمد عند العلماء.
  - ٣ ـ انتقاصهم للسنة المشرَّفة.
  - ٤ قولهم بمرحلية أحكام السنة.
  - ٥ عدم حجية السنة القولية عندهم.

وأناقش الآن النقاط الثلاث الأولى، أما الرابعة (مرحلية أحكام السنة)، فأُفرد لها بحثاً مستقلاً، هو البحث الثاني الآتي من هذا الفصل، وأما الخامسة (حجية السنة القولية)، فأبسط لها فصلاً مستقلاً، هو الفصل الخامس.

# أولاً ـ مغالطتهم في المعنى اللغوي للسنة:

في حين يرى حمادي ذويب أن المتأمل في مادة سنَّ يلحظ من خلال التعابير المتداولة لدى العرب تَمَحْوُرها حول معاني الحركة والجريان والنشاط والفعل المنتج للحياة، وأن هذا المعنى هُمِّش؛ أي: تحول من الحركة إلى الثبات لاعتبارات مذهبية عقائدية ولغوية، رسَّخها الطبري باتباعه المعيارية والانتقالية لمعنى السنة

الذي يلائم غايته الأيديولوجية \_ حسب زعمه \_(١)، نجد أن الصادق النيهوم خالف ذويب في معاني الحركة والنشاط المنتج للحياة فقال: إن كلمة سنة تعني الثبات في دورة أبدية، وأن الأمر نفسه يتكرر من دون تغيير (١)!.

ونرى شحرور يقول: إن السنة جاءت من سنَّ، وتعني: اليسر والجريان بسهولة (٣).

وعلى كلِّ فأياً كانت وسيلتهم لفهم السنة، فإن الغاية في النهاية واحدة.

فمن قال: إن السنة حركة ونشاط وجريان، يريدنا أن نطوي بعجلة الحركة والنشاط والجريان زمان ومكان السنة!.

ومن قال: إن السنة تعني الثبات، يريـدنا أن نتحرر من هذا الثبات ونُخرج السنة من حياتنا! .

فاختار كلُّ واحدٍ منهم المعنى الذي يناسب غايته وهدفه، فَهُمْ وإن تباين الاختيار بينهم؛ فقد أجمعوا على نبذ السنة.

ويا ليت شعري! من الذي اختار من معاني السنة ما يناسب غايته الأيديولوجية واتبع المعيارية والانتقائية، الطبري الذي نسب إليه حمادي ذويب ذلك، أم هو وأمثاله؟!.

وقديماً جاء في المثل: «رمتني بدائها وانسلَّتْ»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: السنة بين الأصول والتاريخ: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: إسلام ضد إسلام: ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب والقرآن: ٥٤٩.

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال، للميداني: ١٠٢/١.

لقد عرَّف الطبري السنة بقوله: «هي المثال المتبع، والإمام المؤتم به». ومنه قول لبيد بن ربيعة:

فهل للبيد غاية أيديولوجية أيضاً؟! مع العلم أن زميلهم إبراهيم فوزي وأيديولوجيتهم واحدة \_ عرَّف السنة لغة بأنها: هي الطريقة أو القدوة (٢)، فأشبه بذلك تعريف الطبري. وهل «المثال المتبع، والإمام المؤتم به» إلاَّ القدوة؟!.

ولتمام المناقشة، أتناول تعريفاً من هذه التعريفات، وهو تعريف شحرور \_ التعريف المعاصر كما وصفه \_ لتحقيق دراسة شحرور لمعنى «سَنَّ» اللغوي الذي اعتمد عليه في تعريفه للسنة.

## معنى (سَنَّ) في اللغة:

قال شحرور: «حيث إن السنة جاءت من سنَّ، وتعني في اللسان العربي اليسر والجريان بسهولة، كقولنا: ماء مسنون؛ أي: يجري بسهولة»(٣).

وللتحقق من كلام شحرور لا بد من الرجوع إلى (اللسان العربي) في تفسير معنى السنة التي جاءت من (سنَّ)، وبالذات إلى المرجع نفسه الذي اعتمده شحرور «مقاييس اللغة»، حيث قال:

«لقد استعرضنا معاجم اللغة العربية فوجدنا أن أنسبها هو معجم «مقاييس

 <sup>(</sup>١) جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري: ٧/ ٢٣٠. في تفسير قوله ﷺ: ﴿قَدْ
 خَلَتْ مِن قَبْ لِكُمْ شُنَنُ فَهِ مِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُارُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَاذِبِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٧].

<sup>(</sup>۲) تدوین السنة: ۳۳

<sup>(</sup>٣) الكتاب والقرآن: ٥٤٩.

اللغة» لابن فارس، تلميذ ثعلب الذي ينفي وجود الترادف في اللغة»(١). وأكَّد هذا الاختيار للمعجم المذكور وأثنى عليه الدكتور: جعفر دك الباب(٢)، في مقدمته على كتاب شحرور بقوله: «وبما أن الدكتور شحرور تبنَّى المنهج التاريخي العلمي، . . . وأنكر ظاهرة الترادف في اللغة العربية؛ لذا اختار الباحث معجم «مقاييس اللغة» لابن فارس، واعتمده مرجعاً هاماً(٣) يستند إليه في تحديد فروق معاني الألفاظ التي بحث فيها . . . (١٠).

لقد رجعت إلى ابن فارس، فوجدته يقول في (سن):

"السين والنون أصل واحد مطَّرد، وهو جريان الشيء واطِّرادُه في سهولة، والأصل قولهم: سَنَنْتُ الماءَ على وجهه أَسُنَّهُ سَناً: إذا أرسلتَه إرسالاً، ثم اشتُقَ منه: رجلٌ مسنون الوجه، كأنَّ اللحم قد سُنَّ على وجهه، والحمأُ المسنون من ذلك كأنه صُبَّ صَبّاً، ومما اشتق منه: السُّنة، وهي السِّيرة، وسُنَّة رسول الله ﷺ سيرته. قال الهذلي:

فلا تجزَعَنْ مِنْ سيرةٍ أنتَ سـرْتَها فـأوّلُ راضِ سـنّةً مـن يـسيرُها

وإنما سُمِّيت بذلك لأنها تجري جرياً، ومن ذلك قولهم: امضِ على سَنَنِك وسُنَنِك، أي: وجهك، وجاءت الريح سَنائِنَ: إذا جاءت على طريقة واحدة (٥٠٠). انتهى كلام ابن فارس.

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) دكتوراه في اللغة العربية من روسيا!

<sup>(</sup>٣) صوابه أن يقول: مهماً.

<sup>(</sup>٤) الكتاب والقرآن: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، ت: ٣٩٥هـ، سَنَّ: ٣/ ٦٠ ـ ٦١.

من الواضح تماماً أن ـ شـحرور ـ أخـذ كلمتين فقط من كـلام ابـن فارس وهما: الجريان والسـهولة، وبنى عليهما تعريفاً للسـنة، خالف فيه بقية كلام ابن فارس!.

ولو أضاف إليها كلمة: (مُطَّرِد) التي ذكرها ابن فارس، لاستقام المعنى أكثر؛ لأن معنى اطرد الأمر: استقام، يقال: اطَّرد الشيء اطَّراداً، إذا تابع بعضُه بعضاً، وإنما قيل ذلك تشبيهاً، كأن الأول يَطْرد الثاني، ومنه قوله:

أتعرفُ رسماً كاطِّراد المذاهب لعمرة وحشاً غيرَ موقفِ راكبِ(١)

فالاطِّراد: الاستقامة، والاستقامة لا تعني التبدل والتغير من حين لآخر، بل تعني المتابعة دون انحراف، هذا أمر.

الأمر الآخر: إن ابن فارس صرَّح بقوله: ومما اشتق منه (أي: من سَنَّ): السنة وهي السيرة، وسنة رسول الله ﷺ سيرته، وإنما سُميت بذلك لأنها تجري جرياً، وفسَّر الاطِّراد بأنَّه الاستقامة، فاتضح المعنى بأن السنة: هي المتابعة للسيرة دون انحراف.

وسيرة النبي ﷺ كما هو معلوم ـ هي: أقواله، وأفعاله، وتقريراته، وأمره، ونهيه.

هذا هو معنى (سنَّ) في اللسان العربي وفي المعجم الذي اختاره شحرور، فلم يسعفه فيما ذهب إليه، بل كان دليلاً على فساد رأيه في معنى السنة.

ثانياً ـ رفضهم تعريف السنة المعتمد عند العلماء:

تطاول العلمانيون على علماء الشريعة، فرفضوا تعريفهم للسنة بدعوى:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه (طرد).

أ ـ إنه «ليس تعريف النبي ﷺ نفسه، ولا صحابته ﷺ (١٠).

د - «إن تعريفات أهل العلم للسنة نظرية بعيدة عن الواقع غلب عليها التكرار والاجترار»(١).

#### الرد على الادعاءات السابقة:

أ ـ أما عدم قبول العلمانيين لتعريف السنة عند العلماء بحجة أنه ليس تعريف النبي على ولا صحابته ، فهذا كلام عجيب! ولو أنه على عرّفه هو وأصحابه ، لأوّله العلمانيون حسب أهوائهم وصرفوه عن المعنى المراد.

وكلامهم هذا يذكرنا بقوله عَلَى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾[الأنعام: ٧].

ولقد عُرف معنى السنة في حياة النبي على بامتثال الصحابة الكرام الله قوله على: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَانَهَ لَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواً ﴾ [الحشر: ٧]. فما عرفوا سنته على إلاّ: ﴿ لَقَدَ طريقته في الدين، وهديه القويم، كأسوة حسنة وجب اتباعها، من قوله على: ﴿ لَقَدَ

<sup>(</sup>١) الكتاب والقرآن، شحرور: ٥٤٨، وانظر: السنة بين الأصول والتاريخ، ذويب: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) إسلام ضد إسلام: ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) الإمام الشافعي، نصر حامد أبو زيد: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الحديث النبوي، محمد حمزة: ٣٤٥\_٣٤٦.

كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾[الأحزاب: ٢١]؛ لأنه ﷺ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰٓ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْنُّ يُوحَىٰ ﴾[النجم: ٣-٤].

هل يعني هذا أن على القرآن الكريم أن يستعمل (سنة النبي) على صراحة ـ كما يقولون ـ ثم يأمرنا باتباعها بهذا اللفظ بالذات؟! .

لقد استعمل القرآن الكريم ما هو أدق من ذلك، ألم يقل جل جلاله: ﴿وَمَآ النَّكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـدُوهُ وَمَآنَهَكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواً ﴾[الحشر: ٧]، فشمل بذلك السنة؟! وكلَّف النبي ﷺ بقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَ الدِّبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾[النحل: ٤٤].

وهذا التبيين: إما قول، أو فعل، أو إقرار، وهو السنة!.

وهذا الذي فهمه الصحابة رسول الله عليه ومن بعدهم، أن السنة: هي طريقة رسول الله عليه الله عليه الله عليه الدين، وهي عبارة عن أقواله وأفعاله وتقريراته.

أما القرآن الكريم فقد استعمل كلمة (سنة) بمعنى الطريقة والعادة في مواضع كثيرة، ولم يقتصر على ذكر (سنة الله) كما قالوا.

منها على سبيل المثال:

ا ـ قال الله ﷺ: ﴿ يُرِيدُ ٱللهُ لِيُسَبَيِنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
 وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [النساء: ٢٦].

قال الطبري في معنى «سنن الذين من قبلكم» «يعني: سُبُلَ مَن قبلكم من أهل الإيمان وأنبيائه ومناهجهم» (١).

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تأويل القرآن: ٨/ ٢٠٩.

وقال ابن كثير<sup>(۱)</sup> في معنى الآية: يعني طرائقكم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها<sup>(۲)</sup>.

٢ ـ وقال على: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَمنتَهُوا يُغَفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ
 فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ الْأَوْلِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٨].

قال الآلوسي (٣): «فقد مضت سنة الأولين» أي: «عادة الله تعالى الجارية في الذين تحزَّبوا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»(١).

٣ ـ وقال ﷺ : ﴿ سُنَةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا ۚ وَلَا يَجِدُ لِسُنَتِنَا تَحْوِيلًا ﴾
 [الإسراء: ٧٧].

قال ابن كثير: «أي: هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم»(٥).

٤ ـ وقال على : ﴿ سُنَةَ أَللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَةِ ٱللَّهِ بَبْدِيلًا ﴾ [الفتح: ٢٣].
 وقال البغوي (١): ﴿ أَي: كَسنَّة الله في نصر أوليائه وقهر أعدائه» (٧).

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين، حافظ، مؤرِّخ، فقيه، من أشهر كتبه، البداية والنهاية في التاريخ، وتفسير القرآن العظيم. (ت: ٧٧٤هـ)، انظر: [الأعلام: ١/ ٣٢٠، ذيل تذكرة الحفاظ: ١/ ٥٧].

<sup>(</sup>۲) تفسير القرآن العظيم «تفسير ابن كثير»: ۲/ ۲٦٧.

 <sup>(</sup>٣) أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني الآلوسي، مفسِّر، محدِّث، أديب، من أشهر كتبه: روح المعاني في التفسير (ت: ١٢٧٠هـ)، انظر: [الأعلام: ٧/ ١٧٦].

<sup>(</sup>٤) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للآلوسي: ٩/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم: ٥/ ١٠١.

 <sup>(</sup>٦) أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي المفسّر، صاحب التصانيف: كشرح السنة،
 ومعالم التنزيل. (ت: ٥١٠هـ)، انظر: [سير أعلام النبلاء: ١٩/ ٤٣٩، الأعلام: ٢/ ٢٥٩].

<sup>(</sup>٧) معالم التنزيل: ٧/ ٣١٢.

قال ابن كثير: «أي: هذه سنة الله وعادته في خلقه» (١١).

ج \_ وأما السبب الثالث \_ بزعمهم أيضاً \_: فهو أن انتقال كلمة سنة من حيز الدلالة اللغوية إلى حيز المصطلح الأصولي لم يحدث في عصر النبي الله الدلالة اللغوية إلى حيز المصطلح الأصولي الم

وهذا الكلام غير صحيح؛ لأن النبي على استعمل هذه الكلمة بالذات في حيرًز (المصطلح الأصولي)، منه قوله على: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين...»(۲)، وقوله على: «فمن رغب عن سنتي فليس مني»(۲).

والأمثلة على ذلك كثيرة، وما فهم الناس سنة النبي على إلا بالمصطلح الأصولي، أما المصطلح اللغوي، فيعني الطريقة حسنة كانت أو قبيحة، وهل للنبي على إلا الطريقة الحسنة وهو المعصوم؟!.

ادعى العلمانيون أيضاً أن مفهوم السنة نظري، لا يتصل بالواقع، غلب عليه التكرار. يقول محمد حمزة: «لاحظنا شمول مفهوم السنة لديهم \_ يقصد المحدِّثين والفقهاء والأصوليين \_ لكل ما أثر عن النبي على من قول أو فعل أو إقرار، وأيضاً ما قدسه الضمير الإسلامي من أقوال الصحابة والخلفاء الراشدين، لكن هذه التعريفات بدت نظرية، ولا تتصل بالواقع التاريخي الذي نشأت فيه، وغلب عليها التكرار، والاجترار، والافتقار المعرفي»(3).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم: ٧/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب: السنة، باب: لزوم السنة، ح٧٠١/ ٢٥١. وجامع الترمذي في الأخذ بالسنة، ح٢٦/ ٢٠٠، وسنن ابن ماجه في السنة اتباع السنة، ح٢٦/ ٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب: النكاح، باب: الترغيب في النكاح، ح٩٠٦/٥٠٦٣ من حديث طويل مشهور رواه أنس بن مالك ﷺ. وصحيح مسلم كتاب: النكاح، ح١٠١/ ٥٨٦.

<sup>(</sup>٤) الحديث النبوى: ٣٤٥\_٣٤٦.

هذا الادِّعاء يكذبه الواقع؛ لسببين:

ا ـ لم يكن مفهوم السنة نظرياً في يوم من الأيام! بل كان مناط التطبيق منذ عهد النبي على إلى يومنا هذا، والأمة تتعبد بكل ما ورد عن نبيها على من الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات. وكلما رجعنا إلى الماضي ـ الذي يسميه العلمانيون: «الواقع التاريخي» ـ وجدنا المسلمين أكثر تمسكاً بها، يشهد على ذلك حياة الصحابة ، وحياة التابعين، ومَن بعدهم رحمهم الله تعالى.

٢ ـ إزاء هذا التقول، أترك محمد حمزة يردُّ على نفسه، فأنقل كلامه الذي ذكره في بداية كتابه، حيث صوَّر صراعاً كبيراً دار بين الفقهاء والمحدِّثين، نشأ عن هذا الصراع تباين في مواقفهم من السنة، مما أدى إلى اختلاف تعريفاتهم، فيقول:

"إن مدار هذا الاختلاف في مواقف المحدِّثين والفقهاء، يتجلى في خضمِّ الصراع الذي كان قائماً بين المدارس الفقهية القديمة والمحدِّثين... وقد نشأ تبعاً لذلك مواقف مختلفة، انعكست على تعريفاتهم لها... "(١).

هكذا قرر محمد حمزة في بداية كتابه، اختلاف تعريفات السنة تبعاً للصراع الذي زعمه، مردداً كلام المستشرقين(٢)، لاسيما شاخت(٣)، ثم نسي ما قاله، فعاد

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية، بحث د. مصطفى الأعظمي: ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) جوزيف شاخت، ولد في ألمانيا، وهو من أصل هولندي، يهودي العقيدة، درس اللغات الشرقية، وتخصص بالعربية، عُيِّن أستاذاً لتدريس اللغات الشرقية في الجامعة المصرية (١٩٣٤م). وقد عمل في وزارة الاستخبارات البريطانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥م). مشى على خطى أسلافه المستشرقين لاسيما جولد تسيهر، في تخرُّصاتهم في الحديث النبوي الشريف والفقه والشريعة الإسلامية. عُيِّن عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق. من آثاره: =

في خاتمة الكتاب ليزعم أن هذه التعريفات غلب عليها التكرار والاجترار والافتقار المعرفي (١٠؟ ! .

فكيف تكون هذه التعريفات متباينة، ومتماثلة (مكررة)، في آن واحد؟!.

إن هذه التهمة التي لفقها محمد حمزة للفقهاء والمحدِّثين ـ وهم منها بُراء ـ تنطبق عليه وعلى زملائه العلمانيين تماماً، فهاهم ينبشون في نفايات المستشرقين، والمذاهب المنحرفة والمندثرة، وآراء منكري السنة عموماً، ثم يجترُّونها، ويتناقلونها فيما بينهم كما نرى.

وهم لم يأتوا بجديد سوى نبش الآراء المقبورة في أجداث التاريخ. وأيُّ معرفة جاؤوا بها؟! وأيَّ شيءٍ أضافوه إلى مكتبة العلم؟!.

وأمَّا العلماء من المحدِّثين والفقهاء والأصوليين الذين وصفهم بالافتقار المعرفى؛ فإن الأمة لتفخر بعلومهم وتعتز!.

#### سبب اختلاف تعاريف العلماء للسنة:

أما اختلاف تعاريف علماء الحديث والأصوليين والفقهاء، فيعود إلى اختلافهم في الأغراض التي يُعنى بها كل فئة من أهل العلم، لا كما يقول العلمانيون والمستشرقون الذين صوَّروا ذلك على أنه صراع كبير دار بين الفقهاء والمحدثين، ونشأ عن ذلك الصراع مواقف انعكست على تعريفاتهم!.

فلم يكن هناك أيُّ صراع كبيرٍ ولا صغيرٍ بين العلماء، وهذا الذي ادعوه من

تاريخ الفقه الإسلامي، وأصول الفقه الإسلامي (ت١٩٣٣م). انظر: [المستشرقون:
 ٢/ ٨٠٣، موسوعة المستشرقين: ٢٥٢، والأعلام: ٨/ ٢٣٤].

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي: ٣٤٥ ـ ٣٤٦.

الصراع لم يكن إلا في رؤوسهم!.

فالمحدِّثون بحثوا عن رسول الله ﷺ الأسوة والقدوة، فلاحظوا في تعريفهم (السنة) كلَّ ما يتصل به من سيرة وأخبار، فدخل ما يثبت به حكم شرعي، وما لا يثبت، كوصف صورته الشريفة ﷺ.

والأصوليون بحثوا عن رسول الله ﷺ المشرّع، فراعوا في تعريفهم (السنة)، أنها مصدر التشريع، فعُنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام الشرعية وتقررها.

والفقهاء بحثوا عن رسول الله على الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي، فنظروا في تعريفهم (السنة) إلى حكم الشرع على فعل المكلف وجوباً، أو ندباً، أو إباحة، أو حرمة، أو كراهة(١).

هذا هو سبب اختلاف تعاريف العلماء للسنة، حيث جاءت تبعاً لأغراضهم منها.

وهي تختلف عن أغراض العلمانيين، التي هدفها التضليل وعدمُ الأمانة العلمية في النقل، والتحريف، كحمزة الذي نقل حديث رسول الله على الناء كلامه عن المعنى اللغوي للسنة فقال: «إن هذا المعنى موافق لقول الرسول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها مِن بعده مِن غير أن ينقص مِن (أوزارهم) شيء (٢). فوضع أوزارهم مكان أجورهم!.

<sup>(</sup>١) انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي: ٦٧. والفوائد المستمدة من تحقيقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، د. ماجد الدرويش: ٩ ـ ١٠.

<sup>(</sup>٢) الحديث النبوى: ١٦.

### ثالثاً \_ انتقاص العلمانيين للسنة المشرّفة:

رأينا كيف أن العلمانيين رفضوا تعريف السنة عند أهلها، وحاولوا تعريفها فلم يفلحوا، فجاءت أقوالهم متضاربة متخالفة، لكن القاسم المشترك الأعظم بينهم، أنهم اتفقوا على انتقاص السنة المشرفة! فنعتوها بنعوت لا تليق بحقِّها وبحقِّ سنن الأنبياء والرسل!.

فاتهمها شحرور بأنها «كانت سبباً في تحنيط الإسلام»(١)، وتابعه في ذلك ذويب(١).

ثم وصفها شحرور أيضاً بأنها سَيْفٌ مسلط على رأس كل فكر حرِّ نيرٌ ، بعد أن تباكى على اندحار المعتزلة ـ تيار الفكر الحركما يسميه ـ وقال: «وقد انتهت المعركة مع الأسف بانتصار التيار الأول، وما زلنا نعيش مآسيها وخيبتها حتى يومنا هذا، حيث أصبح التيار الأول يسمي نفسه أهل السنة والجماعة . وانتصارُ التيار الأول قَتَلَ الفكر الحرّ النقدي عند الناس، مما أدى إلى استسلامهم، حيث استلم قيادة الناس تحت عنوان: أهل السنة والجماعة . . . حتى أصبحت السنة بمفهومها وتعريفها التقليدي هي السيفَ المسلط على رأس كل فكر حرِّ نقدي، وأصبح الظن عند المسلمين أن محمداً على الساعة الناس من وفاته إلى أن تقوم الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة المسلمين أن محمداً الساعة على الناس من وفاته إلى أن تقوم الساعة الساعة الساعة المسلمين أن محمداً الساعة الساعة الناس من وفاته إلى أن تقوم الساعة السلط على الساعة السلط الساعة السلط الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة السلط الساعة السلط الساعة السلط السلط

وأما النيهوم، فوصفها بأنها: «كارثة أحاقت بالتشريع الإسلامي»، و«قتلت في المسلم كل قدرة على تحرير حاضره من الماضي»(٤).

<sup>(</sup>١) الكتاب والقرآن: ٨٤٨.

<sup>(</sup>٢) السنة بين الأصول والتاريخ: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) الكتاب والقرآن: ٥٦٩.

<sup>(</sup>٤) إسلام ضد إسلام: ١٣٩.

والمعلوم أن السنة بيان للقرآن الكريم، قال عَلَى: ﴿وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ الدِّكَ لِتُبَيِّنَ لِللَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾[النحل: ٤٤].

فهل أصبح هذا البيان سبباً في تحنيط الإسلام، وسيفاً مسلطاً؟!.

ومن المعلوم أننا مأمورون باتباعها، قال على: ﴿ وَمَا ٓ عَالَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ وَمَانَهَ نَكُمُّ عَنْهُ فَأَننَهُوأً ﴾ [الحشر: ٧].

فهل يأمر الله سبحانه وتعالى باتباع الكوارث؟!.

ومتى أصبحت إماطة الأذى عن الطريق، والنظافة والطهارة، والوفاء بالعهود، واحترام المواثيق، ونصرة المظلوم، وحسن الجوار، وحسن المعاملة، وكف الأذى عن الناس، وإعطاء كل ذي حق حقه، واحترام الكبار، والعطف على الصغار، وتوقير العلماء، وبر الوالدين، وغيرها من مكارم الأخلاق والسلوك الإنساني الراقي المتحضر التي تأمر بها السنة، متى أصبحت هذه التعاليم الراقية والخصال المتحضرة سيوفاً مسلطة على رقاب الناس، وسبباً في تحنيط الإسلام، وكارثة قتلت في المسلم كل قدرة على التحرر؟!.

إن العالم المادي الذي ينظر إليه العلمانيون بعين القداسة، والذي يظلمُ الإنسانُ فيه أخاه الإنسانَ، هو بأمسِّ الحاجة إلى السنة (الرحمة)، قال ﷺ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

تطالب اليوم في العالم لجان حقوق الإنسان بعدم الظلم، وعدم قتل الأبرياء، وإعطاء الحقوق لأصحابها، كالطفل، والمرأة، والعامل.

وتطالب لجان حماية البيئة بعدم قطع الأشجار، وعدم تلويث الجو، والبرّ، والبحر، وغير ذلك. ولو نظروا بعين سليمة لوجدوا أن الهدى النبوي اختزل ذلك

كله بكلمتين لا ثالث لهما، بقوله ﷺ: «لا ضَرَر ولا ضرَار»(١١).

إن السنة المطهرة التي ضاق بها العلمانيون ذرعاً، وصفها أحد المنصفين الغربيين الذين تجردوا عن أهوائهم ونزعاتهم المعادية للإسلام، ونظر بعين الحقيقة، وهو المستشرق النمسوي: (ليوبولد فايس)(٢)، فقال: «لقد كانت السنة مفتاحاً لفهم النهضة الإسلامية منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً، فلماذا لا تكون مفتاحاً لفهم انحلالنا الحاضر؟.

إن العمل بسنة رسول الله على على حفظ كيان المسلمين وعلى تقدمهم، وإنَّ تركَ السنة هو انحلال الإسلام.

لقد كانت السنة الهيكل الحديدي الذي قام عليه صرح الإسلام، وإنك إذا أزلت هيكل بناء ما، أفيُدهشك أن يتقوض ذلك البناء كأنه بيتٌ من ورق؟!»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه، كتاب: الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره، عن عبادة بن الصامت الصامت المعامة عن عبادة بن

<sup>(</sup>٢) مستشرق نمسوي أشهر إسلامه وتسمّى: (محمَّد أسد وايس)، وأنشأ بمعاونة وليم بكتول الإنكليزي \_ الذي أسلم هو الآخر \_ مجلة الثقافة الإسلامية في حيدر آباد الدكن (١٩٢٧م) وكتب فيها دراسات وافرة معظمها في تصحيح أخطاء المستشرقين عن الإسلام. آثاره: ترجمة صحيح البخاري بتعليق وفهرس (١٩٣٥م)، أصول الفقه الإسلامي، الإسلام على مفترق الطرق، وغيرها. [المستشرقون: ٢/ ٢٩١].

<sup>(</sup>٣) الإسلام على مفترق الطرق، محمد أسد، ترجمة عمر فروخ: ٨١. وانظر: موقف المستشرقين من السنة، أمامة محمد سالم الحبّال: ٩٦.



من المعاول التي استخدمها العلمانيون لهدم السنة النبوية الشريفة، دعوى مرحلية أحكامها، وهو ما يسمُّونه: (بالتاريخية)، فهم ينادون بتاريخية السنة؛ أي: أن تكون أحكام السنة ذات صبغة وقتية لا تحمل صفة الأبدية، وبالتالي تخصُّ مرحلة تاريخية معينة، هي القرن السابع الميلادي، في مكان محدد، هو شبه جزيرة العرب!.

فالسنة بنظرهم تفاعل تاريخي بحت، تلاءم مع ظروف شبه الجزيرة العربية، فهم يريدون أن تبقى السنة حبيسة لم المستوه: «الظروف الموضوعية التاريخية»، لا تتعداها إلى ظروف جديدة! وللتفصيل في ذلك أعرض أقوالهم، ثم أفندها حملة.

أقوال العلمانيين في دعوى المرحلية:

#### ١ ـ قول شحرور:

يدعو شحرور إلى تحنيط السنة المطهرة وحبسها ضمن شبه جزيرة العرب مكاناً، والقرن السابع زماناً، فيقول: "يتوضح لنا مفهوم السنة تماماً، وذلك بأن محمداً على اجتهد وتحرك ضمن الحدود بما يتلاءم مع ظروف شبه جزيرة العرب في القرن السابع. وبهذا كان لنا الأسوة الحسنة. ولا يعني أبداً أنه إذا طبّق النبي على موقف من المواقف الحد الأدنى أو الحد الأعلى، فعلينا أن نلتزم هذا الموقف وأن نستمر عليه إلى أن تقوم الساعة، تحت شعار السنة؛ لأن هذا الموقف ليس

له علاقة بالسنة»(١).

ويؤكد على طرح السنة \_ حتى المتعلقة منها بأحكام الحلال والحرام \_ تحت ستار: (المرحلية، والظروف السائدة) بقوله: «علينا اعتبار كل الأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام والحدود التي لم يرد نص فيها من الكتاب، على أنها أحاديث مرحلية. . . . واعتبارها أحاديث قيلت في حينها، حسب الظروف السائدة»(٢).

ويلوِّن شحرور المعنى الذي يريد بلون آخر فيقول:

«فكل شيء قاله النبي على أمور لم يَرِدْ ذكرها في الكتاب بتاتاً، وقال فيها: هذا ممنوع وهذا مسموح؛ فمعناها أنها أحكام مرحلية وحدود مرحلية لا علاقة لها بحدود الله. أي أن النبي على وضع حدوداً لأمور ما؛ وكان من الضروري أن يضع هذه الحدود، وذلك وفقاً للشروط الموضوعية التي عاشها، وطبقاً للمشاكل التي كان بصدد حلّها، ولا تحمل صفة الأبدية كحدود الله».

ثم يضرب أمثلة على الأحكام المرحلية بقوله: «مثل منع التصوير والنحت والرسم والموسيقي والغناء ولبس الذهب واستلام المرأة لمناصب في الدولة».

ويعلل هذا المنع بقوله: «فإنَّ مَنْعَ النبي ﷺ للرسم والنحت والتصوير \_ إن صحَّ \_ كان مفهوماً في حينه، حيث إن العرب كانوا حديثي عهد بالوثنية، فمنع ذلك كخطوة وقائية مؤقتة، حيث إن هذا المنع لم يرد في الكتاب نهائياً، حيث ورد في الكتاب «اجتناب الرجس من الأوثان، لا اجتناب الأوثان».

ثم ينهى كلامه بالتنصّل من كل تشريعات السنة التي يسميها «غير الإلهية»

<sup>(</sup>١) الكتاب والقرآن: ٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) الكتاب والقرآن: ٥٧٢.

بقوله: «حيث إن كل هذه الأحاديث ليس لها علاقة بحدود الله، وقد علَّمنا بهذا أن كل التشريعات غير الإلهية تحمل طابع الضرورة المرحلي، وعلَّمنا أن نشرع بأنفسنا»(١).

### ٢ \_ قول الصادق النيهوم:

ويقول النيهوم: «وإصرار الفقه على اعتماد السنة النبوية علمياً، تكرارُ ما فعله النبي على النبي الله الفرن السابع عصراً بعد عصر، وجيلاً بعد جيل، بغض النظر عن ملاءمته لظروف الناس في واقع الحياة»(٢).

#### ٣ ـ قول حمادي ذويب:

ويقول ذويب: "إن مفهوم السنة الأصولي الذي غُلِف بالمقدس وأصبح ضمن اللامفكّر فيه لرسوخ اعتقاد الضمير الإسلامي في صحته ومشروعيته المتأصّلة في تعاليم الله ليس إلا مفهوماً صاغه الأصوليون نتيجة مقتضيات مذهبية وتاريخية معيّنة، وهو بالتالي مفهوم تاريخي ونسبي لم يعرفه النبي ولا صحابته»(٣).

## ٤ \_ قول أبي زيد:

أما نصر حامد أبو زيد فيؤكد على تاريخية السنة، بل على تاريخية النبي ﷺ نفسه! واعتبر الإمامَ الشافعيَّ ﷺ مؤسساً للسنة المطهرة؛ حوَّلَها من التاريخ إلى الأزليّة!.

يقول أبو زيد: «إن خطاب الشافعي يتناصُّ مع الخطاب الصوفي ويتفاعل،

<sup>(</sup>١) الكتاب والقرآن: ٥٥٢، ٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) إسلام ضد إسلام: ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) السنة بين الأصول والتاريخ: ٥٨، وانظر: ٣٤.

وهذا الخطاب الأخير هو الذي حوّل محمداً على من التاريخ إلى الأزلية، ومن الحقيقة الاجتماعية التاريخية إلى الحقيقة الأزلية السارية في كل شيء... ولذلك حرص الخطاب الصوفي أن يجعل فلك الولاية منفتحاً دائماً، تعويضاً لفلك النبوة الذي ختمه محمد على التاريخي (١٠).

### ٥ ـ قول فوزي:

وأمًّا إبراهيم فوزي، فيرى أن أوامر الرسول ﷺ ليست تشريعاً مؤبداً! .

ويؤكد على عدم فهم الصحابة التشريع المؤبد من المؤقت، وأن ذلك كان يختلط عليهم، بقوله: «لقد كان يختلط على الصحابة أنفسهم بصدد هذه التفرقة، إذ كان يحدث أحياناً أن يعتقدوا أن أمراً أمر به رسول الله على، أو نهياً نهى عنه، ذو صبغة أبدية، في حين أن رسول الله لم يكن يقصد ذلك إلا أن يكون ذا صبغة وقتية . . . »(٢)

بعد هذا العرض لأقوال العلمانيين، أقوم بما يأتي:

- ١ ـ تفنيد دعوى المرحلية.
- ٢ ـ تبيين أساس هذه الدعوى.
- ٣ ـ تبيين هدف العلمانيين منها .
  - ٤ \_ عرض نماذج من فقههم.
- إيراد مثال على صلاحية السنة لكلِّ عصر ومصر .

## أولاً ـ تفنيد دعوى مرحلية السنة:

إن الشريعة الإسلامية شريعة خاتمة وعالمية لجميع الأمم؛ فكتاب الله على،

<sup>(</sup>١) الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية: ٤٦، وانظر: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) تدوين السنة: ٣٥ ـ ٣٦.

والسنة المفسّرة والمبيِّنة له، باقيان إلى أن يرث الله ﷺ الأرض ومن عليها، لا يحدهما زمان أومكان .

وخطاب الله على للمؤمنين بطاعته سبحانه وطاعة رسوله على مطلق، لا يخص جيلاً دون جيل، أو زمناً دون آخر (١).

قال الله عَلَىٰ: ﴿ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُورٌ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩].

## ثانياً \_ أساس دعوى المرحلية:

إذا أمعنا النظر في تاريخية السنة التي ينادي بها هؤلاء العلمانيون نجد أنهم:

ا ـ شبقوا بفلاسفة التنوير الغربي (٢) الوضعي العلماني ـ فهي ليست جديدة ـ حين تبنوها بالنسبة للتوراة والإنجيل، فرأى هؤلاء أن قصصها مجرد رموز، بل رأوا أن الدين والتدين إنما يمثل مرحلة تاريخية في عمر التطور الإنساني، تعدُّ مرحلة طفولة العقل البشري، ثم تلتها ـ على طريق النضج ـ مرحلة الميتافيزيقا التي توارت هي الأخرى لحساب المرحلة الوضعية التي لا ترى علماً إلاَّ إذا كان نابعاً من الواقع، ولا ترى سبيلاً للعلم والمعرفة إلا العقل والتجارب الحسية. وما عدا ذلك ـ من الدين وأحكام شرائعه ـ فهو إيمان مثل مرحلة تاريخية على درب التطور العقلي، ولم يعد صالحاً لعصر العلم الوضعي.

وإذا كان هذا القول قد جاز ووجد له بعض المسوِّغات في الغرب المسيحي،

<sup>(</sup>١) انظر: الماركسلامية والقرآن، المحامي محمد صياح المعرّاوي: ٤٨٨ ـ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) التنوير الغربي: نزعة فلسفية جعلت شعارها: «لا سلطان على العقل إلا للعقل» وأحلت العقل والعلم والفلسفة محل الله والدين واللاهوت. النص الإسلامي، د. محمد عمارة: 17 ـ ١٧.

فإن دعوى تاريخية النص الديني لا مكان لها بالنسبة للقرآن أو السنة، فلو طبقت هذه الدعوى، لحدث فراغ في المرجعية الدينية، من جرّاء نسخه بالتطور، إذ لا رسالة بعد رسالة محمد على وبذلك تزول حجة الله على العباد وفي الحساب والجزاء(١).

٢ ـ سُبقوا بالمستشرقين الذين قالوا بتاريخية القرآن الكريم.

يقول المستشرق جولد تسيهر (٢): «الواقع أن هذا الكتاب لم يحكم الإسلام إلا في خلال العشرين سنة الأولى من نموه» (٣).

ويقول المستشرق جيوم (٤): «كل مسلم يعلم أن كثيراً من القرآن جاء للوجود كي يلتقي مع بعض أزمات معينة، أو لأحوال مؤقتة في حياة محمد... وهي أوضاع القرن السابع الميلادي» (٥).

هذا ما قاله المستشرقون، فجاء المستغربون وأسقطوا هذا الكلام على السنة المطهرة. والغريب أنهم لم يطبِّقوا التاريخية على النظريات التي ثبت بطلانها

<sup>(</sup>۱) ينظر: حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، «بحث د. محمد عمارة حول تاريخية القرآن الكريم» «٣٠٨ ـ ٣٠٧»، وشبهات حول الإسلام، للدكتور عمارة أيضاً «١٨ ـ ١٩».

<sup>(</sup>٢) إجناس جولد تسيهر (١٨٥٠ ـ ١٩٢١م) مستشرق مجري، تعلم في بودابست وبرلين، ورحل إلى سورية سنة ١٨٥٣م، عين أستاذاً في جامعة بودابست. من كتبه: العقيدة والشريعة، [الأعلام ١/ ٨٤].

<sup>(</sup>٣) العقيدة والشريعة في الإسلام: ٤١.

<sup>(</sup>٤) ألفريد جيوم (١٨٨٨ ـ ١٩٦٢م)، تخرج في أكسفورد، درَّس في عدة جامعات وانتخب عضواً في المجلس العلمي بدمشق والمجمع العراقي. من آثاره: تراث الإسلام، مدخل إلى علم الحديث. [المستشرقون: ٢/ ٥٤٣].

<sup>(</sup>٥) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، للدكتور محمد البهي: ٢٨٦\_٢٨٧.

علمياً في أصل الكون والإنسان، كنظرية داروين وغيرها!.

### ثالثاً \_ هدف العلمانيين من دعوى المرحلية:

العلمانيون في الحقيقة يهدفون إلى تعطيل العمل بالقرآن فضلاً عن السنة التي هي المصدر الثاني للتشريع؛ لأنه إذا تجاوز الواقع المتطور - كما يسمُّونه - العمل بالشريعة؛ عندها سيلجأ الناس إلى العمل بقوانين الجاهلية، اعتماداً على الواقع وروح العصر، كما صرح بذلك شحرور بقوله: «بأن نشرع لأنفسنا»، الذي أعطى نماذج لتغيير المحتوى في مفاهيم الشريعة وقيمها!.

### رابعاً ـ نماذج من فقه العلمانيين:

### أ ـ في العبادات:

أفتى شحرور بأن أقلَّ قدر منها يرضي الله كلُّه؛ ركعتان يصليهما المسلم في اليوم، بدلاً من سبع عشرة ركعة موزعة على خمس صلوات واجبات. اجتهد شحرور فأودى ـ بفقهه المتشرذم(١) ـ بعمود الدين وهو الصلاة!(٢).

### ب - في لباس المرأة:

وفي ذلك قال: إن أقل ما هو مطلوب، ويرضي الله تعالى إذا فعلته؛ هو أن تستر «العورتين المغلظتين» فقط وتظهر أمام عامة الناس، ولها أن تظهر عارية تماماً أمام المحارم والأطباء وعمال الأشعة (٣).

<sup>(</sup>۱) يصف شحرور فقه الفقهاء بأنه: «متشرذم ومتخلف». فهو أولى بذلك منهم. انظر: الكتاب والقرآن: ۵۸۷.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب والقرآن: ٤٩١ ـ ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق: ٢٠٤ فما بعد.

وشُرَع شحرور، فأودى بمكارم الأخلاق والقيم!.

### ج \_ في الطلاق:

ومن ترهاته، قوله: «يحق للرجل والمرأة المسلمة على حدّ سواء طلب الطلاق. لذا فإن الطلاق الشفهي يعتبر من اللغو. فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، فهذا من باب اللغو، ولا ينظر إليه بأي جدِّية، الطلاق بين الرجل والمرأة لا يكون إلاً عن طريق القضاء حصراً»(١).

# د ـ في علاقة الرجل بالمرأة، وإباحة الزنا المخفي حسب عُرْف البلد:

ومن ذلك أيضاً قوله: «علاقة المرأة بالمستويات دون العلاقة الجنسية، هذه الناحية تركها الله لحدود الناس، فهم يضعون حدوداً لعلاقة الرجل والمرأة، وهذه الحدود تتبع أعراف البلد، أو ما يسمى بالآداب العامة في كل بلد، وهي تختلف من بلد لآخر، ومن زمان لآخر... ونضرب مثالاً على ذلك: في منصب رئيس الدولة في الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو روسيا، في هذه الدول، الأعراف تسمح بعلاقة بين الرجل والمرأة قد تصل إلى حدِّ الزنا المخفي لا العلني، ولا يوجد ما يمنع هذه العلاقة عرفاً، ولا تشريعاً... »(٢).

وهذا الذي يريد أن يصل إليه شحرور، هو إشاعة الفاحشة؛ لأن عرف تلك البلاد وآدابها العامة وتشريعاتها لا تمنع مثل هذه الرذيلة. ويريد أن يطبق ذلك على المجتمع المسلم، بعد أن نادى بإلغاء أحكام السنة، ليحل محلها العرف، وأي عرف؟! عرف البلاد غير الإسلامية!؛ لأن الأعراف عند شحرور: «هي حدود الناس، وهي الجانب المتغير، وكلها حنيفية، حيث إن الفرق بين حدود الله وحدود

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٦٢٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٦٢٩.

الناس «الأعراف» هو أن الأولى ثابتة، والثانية متغيرة، لذا فإن حنيفية التشريع مرتبطة بالأعراف»(١).

وهكذا أسبغ شحرور على الأعراف \_ حتى لو خالفت أحكام الدين المعلومة بالضرورة، كالزنا \_ أسبغ عليها صفة شرعية! .

وشُرَع شحرور أيضاً، فأباح الزنا بالخفاء!.

وعلينا أن لا نستغرب هذه الأحكام الشحرورية، طالما أنه رمى بالسنة وراء ظهره، ليشرع بنفسه ما يناسب روح العصر!.

لكن الغريب أنه يسخر من فقه فقهاء الإسلام، ويصفه بأنه فقه متشرذم متخلف، وعَدَّ «قراءة حاشية ابن عابدين، وأحكام الطهارة والنجاسة ومفسدات الوضوء، مضيعة للوقت وخزعبلات»(٢)!.

والأغرب من ذلك، أنه اخترع لفقهه التحللي الإباحي أصولاً فقهية شحرورية أيضاً، مناسِبة لتسويغ فقهه، وهي: عدم وجود أحكام في الشريعة الإسلامية، بل حدود فقط، ثم اختصر هذه الحدود إلى حدِّ وحيد، هو في حالة الفاحشة العلنية فقط!

ولذلك يقول بـ «خطأ المناداة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن الشريعة الإسلامية الإسلامية الإسلام إلا الإسلامية لا تحتوي على أحكام، بل على حدود، ولا يوجد حكم في الإسلام إلا في حالة الفاحشة العلنية »(٣).

<sup>(</sup>١) الكتاب والقرآن: ٧١٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٥٨٧.

<sup>(</sup>٣) الكتاب والقرآن: ٤٧٢.

وبذلك يكون قد نفى أحكام الشريعة، وألغى الحدود، كحدِّ الخمر، والقتل، والردَّة، والقذف، والسرقة!.

لكنه تجرَّأ أكثر عندما دعا صراحة إلى دين وضعي مدني بحت، بدلاً عن الدين السماوي الإلهي، بحجة أنه لا يوجد شيء اسمه: «الشريعة الإسلامية»، وأنَّ هذا المصطلح وهمى وخاطئ! فقال:

"إن مصطلح الشريعة الإسلامية هو مصطلح خاطئ في الأصل ووهمي، فلا يوجد شيء اسمه الشريعة الإسلامية(١)؛ لأن الإسلام برأيه «دين مدني بحت»!(٢).

وأقول لشحرور:

إن هذا المصطلح «اسم الشريعة» غيرُ وهميّ؛ لأنه موجود فعلاً في القرآن الكريم، وفي السنة المطهرة، وغيرُ خاطئ؛ لأنه كلام الله سبحانه الذي: ﴿ لَا يَأْنِيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ

وكلام رسول الله ﷺ الذي قال فيه ربَّهُ تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰٓ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْمُّ يُوحَىٰ ۞ عَلَمَهُ,شَدِيدُ ٱلْفُوَىٰ ﴾ [النجم: ٣ ـ ٥].

وقال الله ﷺ: ﴿لِكُلِّلِ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأٌ ﴾[المائدة: ٤٨].

وقال ﷺ: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا . . . ﴾[الشورى: ١٣].

وقال عَلَىٰ: ﴿ أَمْ لَهُ مُشَرَكَ وَا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١].

وقال عَلَى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعُهَا ﴾ [الجاثية: ١٨].

والأحاديث في ذلك كثيرة، منها:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، الموضع نفسه.

قوله ﷺ في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن أنس ﷺ: «لا تزال الأمة على الشريعة... ما لم يظهر فيها ثلاث: ما لم يُقبض العلم... »(١).

والحديث الذي يرويه الإمام البخاري عن طلحة بن عبيدالله على أعرابياً جاء إلى رسول الله على أخبرني ماذا فرض الله على من الصلاة؟ . . . فأخبره رسول الله على المسلام(٢).

والحديث الذي يرويه الإمام مسلم عن عبدالله بن مسعود ريه:

«من سَرَّه أن يلقى الله تعالى غداً مسلماً، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن، فإن الله شرع لنبيِّكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. . . »(٣).

ومعنى الشريعة الإسلامية: الدين الإسلامي، قال البخاري: «وقال مجاهد: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ ﴾ [الشورى: ١٣]: أوصيناك يا محمد وإيّاه ديناً واحداً (٤٠).

إذاً فالشريعة موجودة، واسمها موجود كما رأينا، ولا يستطيع أن ينفيها أو ينسخها أحدٌ من الناس، وإن أنكرها شحرور! فهي كالشمس في رابعة النهار.

خامساً ـ مثال من الواقع لصلاحية السنة لكل عصر ومصر:

إن صلاحية السنة لكل عصر ومصر أمرٌ لا ريب فيه، سواء كان ذلك من العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق.

وأيُّ مثال من السنة إذا نظرت فيه؛ وجدته يمزق حدود الزمان والمكان،

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد: ح١٥٦٦٦، ص٣/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب: الصوم، باب: وجوب صوم رمضان، ح١٨٩١/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب: المساجد، باب: النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، ح/١٤٨٨ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي ﷺ: بني الإسلام على خمس: ٥.

ضارباً «بالتاريخية» \_ التي يدعو إليها العلمانيون \_ عرض الحائط.

نأخذ مثلاً قوله ﷺ: «يا معشر المهاجرين، خمسٌ إذا ابتُليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن ً: لم تظهر الفاحشةُ في قوم قطُّ حتى يُعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعونُ والأوجاعُ التي لم تكن مضتْ في أسلافهم الذين مَضَوْا، . . . »(١) الحديث.

هـذا الحـديث الشـريف، جاء مبيناً لقول الله عَلى: ﴿ وَلَا لَقُرَبُواْ ٱلزِّئَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَنَحِشَةً وَسَكَآءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢].

إذ يحذر القرآن الكريم من مجرد الاقتراب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفاحشة هي الكبيرة من المنكرات المتناهية في القبح، مثل الزنا، واللواط، وغير ذلك من السلوكيات الشاذة المنافية للفطرة السليمة.

وجاء هذا الحديث يدق أجراس الخطر، من إشاعة الفاحشة في المجتمعات إلى حد الإعلان بها، وما يستوجب ذلك من عقاب الله العاجل بالأمراض والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم.

ولقد صدَّقت الأحداثُ نبوءة المصطفى على الله

فبعد أن شاعت الفاحشة في المجتمعات الإباحية، التي تدعي أنها دول متقدمة متحضرة؛ عاقبها الله على بأمراض نقص المناعة المكتسبة، كالإيدز وغيره.

ومرض الإيدز الذي يعرف «بسرطان الشواذ» أو «طاعون القرن العشرين»، هو مرض جديد على الإنسان، انتشر زمن الفوضى الجنسية التي تعيشها المجتمعات المتحررة من سلطان الدين، التي تحكمها الأعراف والآداب العامة التي أُعجب بها شحرور! حيث تعيش في عالم من الرذيلة، كالولايات المتحدة، وروسيا، وغيرها.

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه، أبواب الفتن، باب: العقوبات، ح١٩٠١/ ٥٧٩ عن بريدة ﷺ.

#### يقول الدكتور زغلول النجار:

"وفيروس الإيدز هو أحد أفراد مجموعة فيروسات الحمى الراشحة، وهو فيروس يختزن في جسم المصاب به مدى الحياة، ويتتبع كريات الدم البيضاء المدافعة عن جسم الإنسان فيدمرها الواحدة تلو الأخرى حتى يفقد هذا الجسم أهم وسائل الدفاع الطبيعية، ويبقيه عاجزاً كل العجز عن الدفاع عن نفسه، وعرضة للإصابة بأنواع عديدة من الأمراض الخبيئة، حتى يقضي عليه بالموت بعد معاناة وآلام مبرحة لفترات قد تطول أو تقصر، وذلك لانهيار جهاز المناعة في الجسم بالكامل، وهو جهاز الدفاع الرئيسي في الجسم السليم. . . .

ولم تتمكن شركات الأدوية بعدُ من اكتشاف عقاقير يمكنها القضاء على فيروس الإيدز، وكلُّ ما أمكنها إنتاجه هو عدد من المسكنات لبعض أعراض الموت المؤلمة جداً، وهذه المسكنات مقززة في شكلها ومظهرها ومذاقها»(١).

فهذا الحديث النبوي مزَّق حدود الزمان، فظهر وبال ما حذر منه بعد أربعة عشر قرناً، ومزَّق حدود المكان فظهر في أمريكا المتحضرة، ودول وسط وجنوب إفريقيا المتخلفة، وغيرها من الدول الإباحية، وسبب ذلك هو الانحلال الخُلقي، والبعد عن الدين الصحيح.

فقد وصل عدد المصابين بأمراض نقص المناعة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها إلى أكثر من عشرة ملايين، وفي استراليا إلى أكثر من المليون(٢).

والأمثلة التي تبين سرمدية السنة المطهرة من هذا القبيل كثيرة لاتحصى.

<sup>(</sup>١) الإعجاز العلمي في السنة النبوية، د. زغلول النجار، ج١/ ٩٥ ـ ٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق: ٩٥.

#### وحاصل القول:

إن قول العلمانيين بتاريخية السنة قول باطل متهافت، لا يرقى إلى مستوى الشبهة أصلاً، فما هو إلا افتراء على السنة النبوية الشريفة.

إننا نفهم من ربط العلمانيين لأحكام السنة الشريفة بزمان معيَّن ومكان محدَّد، أنهم يريدون إماتة هذه الأحكام في ذلك الزمان، ودفنها في نفس المكان!.

وهذا الكلام خطير جداً! فإن ما ينطبق على السنة الشريفة من حيث الأحكام، ينطبق على القرآن الكريم أيضاً، فأحكام القرآن الكريم نزلت في مناسبات معينة، أي: في زمان ومكان معينين، وهو ما يُسمَّى: (أسباب النزول)؛ أي: الظروف التي نزلت فيها الآية أو السورة، بينما يُسمَّى ذلك بالنسبة للحديث الشريف: (سبب ورود الحديث)؛ أي: الظروف التي قيل من أجلها الحديث.

وهذا يعني أيضاً أن ما قرَّره العلمانيون من إلغاء أحكام السنة بذريعة مرحلية الظروف السائدة؛ سيطال أيضاً أحكام القرآن الكريم بنفس الذريعة.

وهذا الذي يريدون أن يصلوا إليه في الحقيقة!.

وهي سياسة يتبعها العمانيون في إلغاء أحكام الدين خطوة خطوة، حتى لا يبقى منها شيء! .

ولكنها سياسة مكشوفة معروفة، عارية لا يكسوها ظلُّ حقيقة.



تولَّى كِبْرَ هذا التقسيم: محمد شحرور، فقسم السنة إلى قسمين:

١ ـ سنة نبوة: وهي غير ملزمة، لها أهميَّة تاريخية فقط.

٢ ـ وسنة رسالة: ملزمة بحدود بسيطة (١٠).

تبعَه آخر متشبِّعٌ بما لم يعط، وهو: زكريا أوزون، فكان شراً من سالفه، فقال:

١ - إن الأحاديث النبويّـة جاءت في مقام النبوة، والنبي في هذا المقام غير
 معصوم، فالأحاديث غير ملزمة.

٢ ـ ولا يوجد أحاديث رسولية؛ لأن رسالة الرسول على هي القرآن الكريم (٢).
 والخلاصة: لا يوجد عند أوزون شيء اسمه سنّة!.

ولقد سمّى كتابه: «جناية البخاري \_ إنقاذ الدين من إمام المحدثين»، وكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو الجاني على الدين لا أوزون! وجاء كتابه كله افتراءات وأضاليل، وكان حقه أن يُطلق عليه اسم: «جناية أوزون على الدين وإمام المحدِّثين».

وأين أوزون هذا من الإمام البخاري ومن صحيحه، ومن صناعته الحديثية،

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب والقرآن، محمد شحرور: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: جناية البخاري: ١٧ ـ ١٨.

والفقهية، وتراجم أبوابه، ولطائفه الإسنادية؟! وأين الثرى من الثُّريا؟! فهو أشبه بقزم يحاول أن يطال الجبال الشمَّ! ولكن هيهات هيهات!.

ولو طُلِب إليه أن يفهم عدة سطور من صحيح البخاري ويُبيِّن ما فهم؛ لكان كالحجر الأصمِّ! إنه يخوض في غير ميدانه، وليس له حظ من العلم الشرعي شروى نقير!.

## هرطقة شحرور وأوزون في التقسيم المبتدع:

ادعى شحرور بأن القرآن الكريم كتاب يحتوي على رسالة ونبوة، ثم فرَّق بينهما فقال: «فالرسالة: هي مجموعة التعليمات التي يجب على الإنسان التقيد بها: عبادات، معاملات، أخلاق، الحلال، الحرام، وهي مناط التكليف. والنبوة: من «نبأ»، وهي مجموعة المواضيع التي تحتوي على المعلومات الكونية والتاريخية، الحق والباطل»(۱).

والرد على هذه الهرطقة يأتي بعد قليل في فقرة: (بطلان التقسيم المبتدع). أما الآن فأعرض الأقوال المتعلقة بهذا التقسيم كالآتي:

### أو لاً \_ سنة النبوة :

يقول شحرور: «هناك تعليمات جاءت إلى النبي على بمقام النبوة، وليست بمقام الرسالة، بقوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّبِيُ ﴾، وذلك لتبيان أنها تعليمات خاصة بالنبي على أو تعليمات مرحلية جاءت لحقبة معينة مثل توزيع الغنائم، أو تعليمات عامة للمسلمين، ولكنها ليست تشريعات»(٢).

<sup>(</sup>١) الكتاب والقرآن: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه: ٥٢٦، وانظر: ٥٣١ فما بعد. وانظر: جناية البخاري: ١٧.

ثم يُسقط هذا التقسيم على الأحاديث، ويعطيها الحكم نفسه، ويقول: «ليس لها علاقة بالحلال والحرام إطلاقاً»(۱)، وهي تلك «الأحاديث التي تتعلق بالسلوكيات العامة والاجتماعية، فلها أهمية تاريخية فقط، وهي غير ملزِمة لأحد، وتندرج تحت أحاديث التشريع الخاص، والقرارات، والأجوبة على أسئلة طرحت عليه خلال الحياة اليومية التي عاشها عليه الله الحياة اليومية التي عاشها عليه الله الحياة اليومية التي عاشها عليه الله المحياة اليومية التي عاشها عليه الله المحياة اليومية التي عاشها المحياة اليومية التي عاشها المحياة المحياة اليومية التي عاشها عليه المحياة المحياة اليومية التي عاشها المحياة ال

ويضرب مثالاً على ذلك من الآيات، قوله على: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ حَرَضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُم مِّاتُكُم مِنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُولِينَالِهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ الل

يقول: «هنا جاءت الآية بشكل واضح إخباري تعليمي، أي: الآية تحريض المؤمنين على القتال، وهو أمر تعليمي لا تشريعي؛ لذا فإن التحريض يمكن أن يكون بالترغيب والترهيب؛ أي: يمكن أن يكون بالمال، والغنائم، وبالموسيقى، والشعر، أو بالوطنية. ثم أُتْبعَ التحريض بأمر إخباري هو المعادلة بينهم وبين الكافرين»(٣).

### الرد على شحرور وأوزون:

وهذا لا يحتاج إلى عناء، فقولهما باطلٌ من وجهين كما يأتي:

١ ـ القول بأن الأحاديث التي تتعلق بالسلوكيات العامة والاجتماعية، . . .
 إنها غير ملزمة لأنها مرحلية، قد بطل هذا الادعاء بعد مناقشته في المبحث السابق:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه: ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه: ٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه: ٥٣٧.

«دعوى مرحلية أحكام السنة».

٢ ـ إن الآية التي ذكرها شحرور لا تشهد له فيما ذهب إليه؛ لأن الله سبحانه أمر نبيه ﷺ أن يحث المؤمنين على القتال عند صَفِّهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عَدَدهم وعُدَدهم: «قوموا إلى جنَّة عرضها السموات والأرض»(١).

وهذا الأمر ترغيب بالآخرة، وتشريع، وليس تعليمياً بحتاً كما قال شحرور.

والآية لم تفصّل أنواع التحريض التي ذكرها شحرور، من أمور الدنيا، كالمال والوطنية والموسيقا! وتاريخ الغزوات والسرايا ما عَرَف هذا! فكان الصحابة هومن بعدهم يحملون عقيدة نصرة هذا الدين، ولاؤهم لله ورسوله، لا من أجل المال أو التغني بالوطنية! وتلك الانتصارات والفتوحات الإسلامية لم تكن بسبب الموسيقا(٢)! لقد كانت بسبب شيء آخر، هو رغبة الصحابة هي في الجهاد في سبيل الله تعالى وشوقهم إليه!.

قال خالد بن الوليد ﷺ: ما كان في الأرض ليلةٌ أُبشَّرُ فيها بغلام، ويُهدى إليَّ عروسٌ أنا لها محبُّ، أحبَّ إليَّ من ليلةٍ شديدة الجليد، في سريَّة من المهاجرين أُصبِّحُ بهم العدو، فعليكم بالجهاد(٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم كتاب: الإمارة، باب: ثبوت الجنة للشهيد ١٥٠ / ٨٥٠ عن أنس بن مالك رفيه.

<sup>(</sup>٢) منذ ردحٍ من الزمن وأبواق الموسيقا تصخب، لكنها لم تفلح في استعادة حق مغصوب قط!.

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٢١٤ ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، باب: ما جاء
 في خالد بن الوليد ١٤٠ ٩٠٠. وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

#### ثانياً \_ سنة الرسالة:

ويقول أيضاً: إن «الأمور التشريعية هي من مقام الرسالة»، ولكن «القرآن ليس من الرسالة»(٢)!

ثم يميِّز بين نوعين من الطاعة في مقام الرسالة: طاعة متصلة، وطاعة منفصلة.

أ الطاعة المتصلة: ويعرِّفها بأنها «الطاعة التي جاءت فيها طاعة الرسول مندمجة مع طاعة الله بقوله: ﴿ وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢]، وقوله: ﴿ وَمَن يُطِع اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتَهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعُمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّيتِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهُدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٢٩] (٣).

ثم يستنتج قائلاً: «وبما أنَّ الله َحيُّ باقٍ، وقد دمج طاعة الرسول مع طاعة الله في طاعة الله في طاعة واحدة، ففي هذه الحالات تصبح حصراً في الحدود، والعبادات، والأخلاق ـ الصراط المستقيم ـ (3).

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب والقرآن: ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٥٣٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه: ٥٥٠ ـ ٥٥١.

## مثال شحرور على الطاعة المتصلة:

يورد شحرور مثالاً على هذه الطاعة المتصلة في الحدود، هو لباس المرأة، لما يرى له من أهمية بالغة في نظره، ولا يقصد من قوله: «الحدود»، تلك الحدود الشرعية، كحدِّ القصاص، وحدِّ الخمر، وحدِّ الزنا، بل الحدود بمفهومه هو: ذلك الخطُّ البياني الذي يتراوح بين الحد الأدنى والحدِّ الأعلى للطاعة حسب تعبيره.

فمثلاً الحدود في لباس المرأة عنده تتأرجح ما بين حدود الله وحدود رسوله؛ أي: ما بين عُرْيها، وما بين ستر جسدها ما عدا الوجه والكفين؛ لأنه يعتبر تغطية الوجه والكفين خروجاً عن حدود رسول الله عليه، حيث يقول:

"لقد وضع الرسول على خلاً أعلى لحالات وردت في أم الكتاب كحد أدنى فقط. مثال على ذلك: لباس المرأة الوارد في الآية رقم ٣١ من سورة النور ﴿وَلَا يَبْتُرِينَ وَيَنْتَهُنَّ إِلّا مَاظَهَ رَمِنْهَا وَلْمَضْرِيْنَ يَخْمُرِهِنَّ عَلَى جُيُومِينًّ . . . ﴾ في هذه الآية ، ورد الحد الأدنى للباس المرأة ، وهو ما يقال عنه اليوم: اللباس الداخلي . ففي هذه الحالة وضع الرسول على الحد الأعلى للباس المرأة بقوله: كل المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها ، فطاعة هذا الحديث هو كطاعة الآية وليس أقل ؛ أي : إذا خرجت المرأة عارية في اللباس . وإذا خرجت عارية في اللباس . وإذا خرجت مغطاة تماماً يدخل في غطائها الوجه والكفان ، فقد خرجت عن حدود رسوله . ولباس المرأة المسلمة هو لباس حسب الأعراف ، ويتراوح بين اللباس الداخلي ، وبين تغطية الجسم ما عدا الوجه والكفين (۱)! .

واستنتج هذا بعد أن أعمل فكره في تفسير قوله ﷺ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه: ٥٥٠ ـ ٥٥١.

إِلَّا مَا ظُهَـرَ مِنْهَا ﴾ [النور: ٣١]، فيقول: «فهذا يعني أن هناك بالضرورة زينة مخفية في جسم المرأة»(١). ثم يكتشف هذه الزينة المخفية بأنها الجيوب في «بنية المرأة وتصميمها» على حد تعبيره، «لأن الأساس في «جيب» هو فعل «جوب» في اللسان العربي، له أصل واحد وهو الخرق في الشيء، فالجيوب في المرأة طبقتان أو طبقتان مع خرق، وهي ما بين الثديين وتحت الثديين، وتحت الإبطين، والفرج، والأليتين، هذه كلها جيوب»(٢).

والعجيب أنه ينحي باللائمة على الفقهاء؛ لأنهم لم يعرفوا هذه الجيوب ومواطنها في المرأة؛ التي اكتشفها هو وشرحها، ثم قال: «لذا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات بتغطية الجيوب التي هي الزينة المخفية خلقاً، وسمح لهن بإبداء هذه الجيوب بقوله: ﴿وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾[النور: ٣١](٣).

وقد ظننت أن كلمة: «سمح» في العبارة السابقة وردت خطاً؛ لأن المعنى لا يستقيم، حيث قال في البداية: أمر الله بتغطية الجيوب، ثم عطف عليها فقال: وسمح لهن بإبداء هذه الجيوب! ثم تبين أنه وإن كان خطأ لغوياً، فقد استقام في رأسه فكرياً، عندما قال: «هذا الإبداء للجيوب بالنسبة للمرأة يجوز للذكور التالية مواقعُهم منها:

| ٧ ــ ابن الأخ                         | <b>٥ ـ</b> ابن الزوج | ٣ ـ والد الزوج | ١ ـ الزوج |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|
| <ul> <li>٨ - ابن الأخت»(٤)</li> </ul> | ٦ _ الأخ             | ٤ _ الابن      | ٢ ـ الأب  |

<sup>(</sup>١) الكتاب والقرآن: ٦٠٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٦٠٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٦٠٧.

<sup>(</sup>٤) الكتاب والقرآن: ٦٠٧.

ثم يعطي شحرور للمرأة المؤمنة حظها من العُرْي كاملاً دون أيِّ غضاضة أو حرج في الدين، اللهمَّ إلاَّ من باب العيب لمن شاء، فيقول: «المرأة المؤمنة يحق لها أن تظهر عارية تماماً أمام هؤلاء المذكورين أعلاه...، وإذا أرادوا أن يمنعوها فالمنع من باب العيب والحياء \_ العرف \_ وليس من باب الحرام والحلال؛ لأنه شملهم مع الزوج»(۱)!

ثم أضاف إلى المذكورين أعلاه: «الأطباء وكلُّ من يعمل في اختصاص الطب، من مصوري الأشعة، والمخدِّرين والممرضين، ونحوهم إلخ...»(٢). فلهم أن يكشفوا عليها في منطقة الجيوب دون قيد أو شرط؛ لأنهم من غير ذوي المآرب \_ حسب تعبيره وعلى ذمته \_.

هذا ما أراده من ضربه لهذا المثال للطاعة المتصلة للنبي ولي في حياته وبعد مماته، وعرّفنا كيف تكون الحركة بين الحدود بقوله: "إذا خرجت المرأة عارية في الطريق كما خلقها الله، فقد تعدّت حدود الله في اللباس»، ويعني ذلك: إذا خرجت عارية والجيوب فقط مغطاة فلا تعدّي لحدود الله! "وإذا خرجت مغطاة تماماً يدخل في غطائها الوجه والكفان، فقد خرجت عن حدود رسوله»؛ أي: عصت الرسول! لذا يؤكد على أن "لباس المرأة المسلمة . . . يتراوح بين اللباس الداخلي، وبين تغطية الجسم ما عدا الوجه والكفين" (")! .

وبعد هذا الكلام السخيف الذي اعتبره من المسلَّم به، نجده يجعله مصداقاً لحديث ضعيف جداً ومنقطع ـ كما حكم عليه العلماء ـ ويفهم على ضوئه أن اختلاف

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ٦٠٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٦١١.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٥٥١.

الأمة أمرٌ محمود، وأن تمييع أحكام الشريعة والخروج من حدودها هو عين الرحمة، وأن التفلت من الآداب والحشمة وتجريد المرأة من لباسها هو عين السنة! .

يقول شحرور: «وهكذا نفهم قول النبي ﷺ: «اختلاف أمتي رحمة»؛ أي: يختلفون في الحركة ضمن حدود الله من مكان لآخر، ومن زمان لآخر... هذه عين الرحمة، وعين السنة...»(١).

ففسَّر اختلاف الأمة بتفسير عجيب وهو الاختلاف في الحركة!.

والحديث الذي استشهد به ضعيف جداً، قال السخاوي: «رواه البيهقي في المدخل من حديث سليمان ابن أبي كريمة، عن جويبر، عن الضحَّاك، عن ابن عباس . . . وجويبر ضعيف جداً، والضحَّاك عن ابن عباس منقطع»(۲).

ب ـ الطاعة المنفصلة: يزعم شحرور أنها طاعة الرسول ﷺ التي انفردت عن طاعة الله سبحانه كقوله ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩].

وقوله: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَٱحْدَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَخُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [المائدة: ٩٢] .

وهذه الطاعة بزعمه غيرُ مُلْزِمة الآن، فهي لا تصلح بعد وفاة النبي عَلَيْ ، حيث يقول: «هذه الطاعة جاءت طاعة للرسول في حياته لا بعد مماته؛ أي: في الأمور اليومية، والأحكام المرحلية، وفي الأمور والقرارات التي مارسها كرئيس دولة، وكقاض... حيث اتبع الأعراف العربية... هذه الأمور تفهم فهماً معاصراً... "(").

<sup>(</sup>١) الكتاب والقرآن: ٥٥٤\_٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، للسخاوي: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) الكتاب والقرآن: ٥٥٢.

ماذا يريد شحرور من دعوى الفهم المعاصر؟!.

أجاب شحرور نفسه عن هذا السؤال بقوله: «فكل شيء قاله النبي على في أمور لم يَرِدْ ذكرها في الكتاب بتاتاً، وقال فيها: هذا ممنوع وهذا مسموح، فمعناها أنها أحكام مرحلية، وحدود مرحلية، لا علاقة لها بحدود الله (١١).

أي: أنها غير ملزمة كما أسلف؟ لأننا في عصر غير تلك العصور!.

### نتيجة التقسيم المبتدع:

وبنتيجة هذا التقسيم للسنة؛ توصَّل شحرور \_ وكذلك أوزون كما في بداية المبحث \_ إلى التحرر من أحكام السنة كاملة، كالآتي:

١ ـ سنَّة نبوة: غير ملزمة!.

٢ ـ وسنَّة رسالة: وفيها نوعان من الطاعة:

١ ـ طاعة متصلة: وهي محصورة بالحدود، والعبادات، والأخلاق فقط.
 وهي ليست ثابتة، بل متحركة، تتحرك بين الحدود، من الحد الأدنى إلى الأعلى،
 لتأتي بالطَّامات الكبرى، فمثلاً في لباس المرأة: الحد الأدنى يمكنها أن تخرج عارية!
 وفي العبادات كالصلاة: الحد الأدنى ركعتان في اليوم والليلة! وهكذا.

ماذا يبقى مُلزِماً من السنة؟! فكما قالوا قديماً: «رجع بخفّي حنين»(٢).

### بطلان التقسيم المبتدع:

وفي الحقيقة: كان هذا التقسيم وسيلةً للوصول إلى غاية، وهي محاولة إقناع

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ٥٥٢.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال، للميداني: ٢٥٦.

المسلمين بعدم الرجوع في حياتهم إلى السنة.

والحقيقة: ليس هناك ما يسمى بسنة رسالة وسنة نبوة، فكلها سنة، جاءتنا من نبي ورسول واحد. أما ما تخيّله العلمانيون من ازدواج في شخصية النبي على تارة يكون نبياً، وأخرى يكون رسولاً، لا علاقة بينهما؛ فهو هذيان نتيجة إصابة الفكر العلماني بالانفصام.

فهناك آيات جمعت بين الرسالة والنبوة، ولم تفرِّق في وجوب الطاعة بين النبي والرسول.

فنبيُّنا ورسولنا واحد هو سيدنا محمد ﷺ، فلا فرق في طاعته فيما يخاطب به بالنبوة أو بالرسالة، قال ﷺ:

﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِنَ الَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكَنُوبًا عِندَهُمْ فِ ٱلتَّوْرَنةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ وَٱلْإَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ مَن الْأعراف: ١٥٧]. الْخَبَيْنَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ مَن الْأعراف: ١٥٧].

وهناك آيات تخاطب المصطفى على مجرَّدة عن ذكر النبوة أو الرسالة، تأمرنا باتباعه، كقوله على: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ اللهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللهُ وَيَغْفِر لَكُو دُنُوبَكُو وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ كُمُ اللهُ وَيَغْفِر لَكُو دُنُوبَكُو وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ كُمُ اللهُ وَيَغْفِر لَكُو دُنُوبَكُو وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ كُمُ اللهُ وَيَغْفِر اللهِ اللهِ اللهُ وَيَعْفِر اللهِ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهِ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهِ اللهُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَيُعْفِرُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَيَعْفِرُ وَعَنْ أَمْرُودُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَعْفِرُ الللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيْ عَنْ أَمْرُودُ وَاللهُ واللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وجوب طاعة النبي ﷺ في حياته وبعد وفاته:

وطاعته واجبةٌ علينا في حياته ﷺ وبعد مماته، وأدلة ذلك:

### ١ ـ في حياته ﷺ:

فقد قرن الله سبحانه طاعة الرسول ﷺ بطاعته في آيات كثيرة من القرآن، بل

اعتبر طاعته طاعة لله، كما في قوله على: ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾[النساء: ١٠]. وقال على: «ألا إنني أوتيتُ الكتابَ ومِثْلَه معه»(١).

وقد وصف الله تعالى الرسول النبي على بقوله على: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُمُ مِاللهُ تَعَالَى الرسول النبي على بقوله على الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَبَيْنَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ وَالْأَعْلَالُ اللَّهِ كَانَتَ عَلَيْهِمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَبَيْنَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِلَا عَرَافَ: ١٥٧].

ولقد فهم الصحابة معنى اتباع النبي على في جميع صوره في حياتهم ـ إلا ما اختص به على الله على الله الصوم، والزواج بأكثر من أربعة ـ ويعتبرون قوله وفعله وتقريره حكماً شرعياً لا يختلف في ذلك واحد منهم.

#### ٢ ـ وبعد وفاته ﷺ:

«وكما وجب على الصحابة بأمر الله في القرآن اتباعُ الرسول وطاعته في حياته، وجب عليهم وعلى مَن بعدهم من المسلمين اتباع سنته بعد وفاته؛ لأن النصوص التي أوجبت طاعته عامة لم تقيد ذلك بزمن حياته، ولا بصحابته دون غيرهم، ولأن العلة جامعة بينهم وبين مَن بعدهم، وهي أنهم أتباع لرسولٍ أمر الله باتباعه وطاعته»(۲).

لا سيما أنه معصومٌ، فلا فرق إذاً بين أن يكون حياً، أو بعد وفاته.

والأحاديث التي تحث على وجوب طاعته بعد وفاته بلغت حد التواتر المعنوي لكثرتها.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، كتاب السنة، باب: لزوم السنة، ح٢٠٤/ ٢٥١. عن المقدام بن معدي كرب ﷺ.

<sup>(</sup>٢) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: ٧٢.

منها قوله ﷺ: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نسله»(١).

وقوله ﷺ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلاَّ من أبى»، قالوا: يا رسولَ الله! ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى»(٢).

ومن ذلك قوله ﷺ أيضاً:

«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبداً حبشياً، فإنه مَن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها، وعضُّوا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم ومُحْدَثات الأمور، فإن كل مُحْدَثة بدعةٌ وكلَّ بدعةٍ ضلالة»(٣).

وقوله ﷺ: «نضَّرَ اللهُ امرءاً سمع منَّا حديثاً فحفظه حتى يبلِّغه. . . »(٤). وغير ذلك من الأحاديث كثير .

<sup>(</sup>١) الموطأ، كتاب: القدر، باب: النهي عن القول بالقدر، ح٣/ ٦٤٤، والحاكم في المستدرك في العلم، خطبة حجة الوداع، ح٣/ ٣٠٤، ص١/ ١٧٢ عن أبي هريرة رهيه.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء، ح٠٧٢٨ ١٢٥٢، عن أبي هريرة هي.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، كتاب: السنة، باب: لزوم السنة، ح١٥١/ ٢٥١، والترمذي في الأخذ بالسنة، ح٢٦٧/ ٢٦٧، وسنن ابن ماجه، المقدمة السنة، باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: ٢٤/ ٦ كلهم عن العرباض بن سارية .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود كتاب: العلم، باب: نشر العلم، ح٣٦٦٠ ٥٢٥. وجامع الترمذي، أبواب العلم، باب: الحث على التبليغ، ح٢٦٥٦/ ٦٠٣، كلاهما عن زيد بن ثابت الله .

وسنن ابن ماجه كتاب: السنة، باب: من بلغ علماً، ح٢٣٢/ ٣٦. عن ابن مسعود ر الله عليه.

ولهذا عُني الصحابة ، بتبليغ السنة لمن بعدهم، فكان شأنهم التسليم المطلق، والاتباع الكامل للنبي على في حياته وبعد مماته.

شحرور يدعي فهماً للشريعة أكثر من الصحابة الكرام كا.

وليسوِّغ شحرور لنفسه تلك الحدود التي رسمها للشريعة \_ كما يهوى \_ تطاول على الصحابة الكرام الله \_ أهل الشريعة والدين \_ فادعى أنه مؤهّل لفهم حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله على أكثر بكثير منهم، بسبب العنصر الزمني! .

تناسى أنهم من خير القرون، وهم الذين شاهدوا الوحي، وعاينوا التنزيل، وصاحبوا الدعوة، ولازموا الرسول ﷺ في غدواته وروحاته، وصُنعوا على عينه، وتخرجوا من مدرسته، الذين ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَهُ ﴾[المائدة: ١١٩].

ومدحهم بقوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

يأتي بعد ذلك شحرور ليقول:

"إن الفرق بين الصحابة ساكني المدينة ومكة وبين الأعراب في فهم حدود ما أنزل الله؛ هو أن الصحابة أكثر تحضراً من الأعراب، ولنا أن نذكر فرق التحضر بين الصحابة وبيننا بسبب العنصر الزمني، وهو فرق أكبر بكثير من ذلك الفرق؛ لذا فنحن مؤهلون الآن لفهم حدود ما أنزل الله على رسوله أكثر بكثير من أهل القرن السابع الميلادي»(۱).

وأين الثرى من الثريّا؟! فهو أشبه بقزم يحاول أن يطال الجبال الشُّمّ، ولكن هيهات هيهات! فهم بنوا، وشحرور يهدم، وشتان بين من يبنى وبين من يهدم!.

<sup>(</sup>١) الكتاب والقرآن: ٤٧٢، وانظر أيضاً: ٥٦٦.

### الصحابة الكرام الله قدوة في الاتباع والطاعة:

إن الصحابة الكرام الله على الذين يسمِّيهم شحرور أهل القرن السابع الميلادي ـ هم الذين اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيِّه ﷺ، ونصرة دينه.

وبعد أن صدَقوا في حبهم لله سبحانه ولرسوله ﷺ؛ لم يَسَعْهم إلاَّ الاتّباع، فضربوا أروع الأمثلة في اقتفاء ما أُثر عن النبي ﷺ وتنفيذ وصاياه!.

وقد عُلم من دين الصحابة ، ضرورة اتباعه على من غير توقف ولا نظر، في جميع أقواله وأفعاله، إلا ما قام به دليل اختصاصه به.

فقد خلعوا نعالهم، ونزعوا خواتيمهم، وحلقوا رؤوسهم عندما رأوا النبي ﷺ يفعل ذلك، بل إنهم كانوا يبحثون عن هيئات جلوسه ونومه وأكله وشربه، ليقتدوا به! فأحَبَّوا ما أحبَّ وكرهوا ما كَرِه ﷺ (۱).

# أ\_ صور من الاتباع:

ا ـ روى الشيخان عن أنس على: أن خياطاً دعا رسول الله على لطعام صنعه، قال أنس بن مالك على: فذهبت مع رسول الله على إلى ذلك الطعام، فقرَّب إلى رسول الله على خبزاً ومرقاً فيه دُبّاءٌ وقديدٌ، فرأيت النبي على يتبع الدُّبّاءَ من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أُحِبُ الدُّبّاءَ من يومئذٍ (١٠).

٢ ـ وعن أبي أيوب الأنصاري في قال: كان رسول الله على إذا أتي بطعام،
 أكل منه وبعث بفضله إلى، وإنه بعث إلى يوماً بفضلةٍ لم يأكل منها؛ لأن فيها ثوماً،

<sup>(</sup>١) انظر: سيدنا محمد رسول الله، للشيخ عبدالله سراج الدين رحمه الله: ٩ ـ ١٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب: البيوع، باب: الخياط، ح٢٠٩٢/ ٣٣٦ وصحيح مسلم كتاب: الأشربه، باب: جواز أكل المرق...، ح٥٣١/ ٩١١.

فسألته: أحرامٌ هو؟ قال: «لا، ولكني أكرهـ من أجل ريحـ ه»، قال: فإني أكره ما كُرهْتَ (١).

٣ ـ وعن أبي هريرة رضي قال: أوصاني خليلي بثلاثٍ لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثةِ أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر(٢).

٤ ـ وأخرج البخاري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبدالله بن عمر عنه يا أبا عبد الرحمن! رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها، قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمسُّ من الأركان إلا اليمانيّين، ورأيتك تلبس النعال السّبْتيّة، ورأيتك تصبغ بالصُّفْرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهلّ الناسُ إذا رأوا الهلال ولم تُهلّ أنت حتى كان يومُ التروية، قال عبدالله: أمّا الأركان فإني لم أرَ رسول الله يمسُّ إلا اليمانيين، وأما النّعالُ السّبتيةُ فإني رأيت رسول الله على يلبسُ النعال التي ليس فيها شَعَرٌ ويتوضاً فيها، فإني أحبُّ أن ألبسها، وأما الصَّفْرةُ فإني رأيت رسول الله على يمسُ إلى ما أن ألبسها، وأما الصَّفْرةُ فإني رأيت رسول الله على يعلن وأحبُ أن ألبسها، وأما الإهلال فإني لم أرَ رسول الله على يصبغُ بها، فإني أحبُ أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله على يهلُ حتى تنبعث به راحلتُه»(٣).

٦ ـ وموقفه أيضاً من قتال أهل الردّة، ومانعي الزكاة، حيث قال: «والله الأُقاتلنَّ من فرَّقَ بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقّ المال، والله لو منعوني عَناقاً كانـوا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب: الأشربة، باب: إباحة أكل الثوم، ح٥٣٥٦ ٩١٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب: التهجد، باب: صلاة الضحى في الحضر، ح١١٧٨ / ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) بخاري كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين، ح١٦٦/ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) السيرة، لابن كثير: ٤/ ٤٤١.

#### ب ـ صور من الطاعة:

لقد كانت طاعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم طاعةً تامة لرسول الله ﷺ.

ا \_ فهذا عبدالله بن عبدالله بن أُبيّ ابن سلول يقول للنبي ﷺ بعد مرجعهم من غزوة بني المصطلق \_ وقد قال أبوه: لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجنَّ الأعزُّ منها الأذلّ \_ قال: فمرنى به، فأنا أحمل إليك رأسه(٢)، يعنى أباه.

فعجب لذلك النبي ﷺ؛ وهو غلام! فقال له عند ذلك: «اذهب فاقتل أباك».

فخرج مولِّياً يفعل! فدعاه النبي ﷺ فقال له: «أَقْبِلْ، فإني لم أُبعث بقطيعة رحم»(٣).

٣ ـ ومن حديث أنس بن مالك على: قول سعد بن عبادة على للنبي على حين شاورهم قبيل غزوة بدر: «والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى بَرْك الغماد لفعلنا. . . »(1).

<sup>(</sup>١) بخاري، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، ح٠٠٠/ ٢٢٥، عن أبي هريرة 🖔.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية، لابن هشام: ٨٤٢، والشاهد قوله: فمرني به...، أما أصل الحديث ففي الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير، للطبراني: ٤/ ٢٨، قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن: ٣/ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم كتاب: الجهاد، باب: غزوة بدر، ح٢٦١/ ٧٩٢.

ع ـ ومن ذلك، أن عبدالله بن رواحة أتى النبي الله وهو يخطب، فسمعه وهو يقول: «اجلسوا»، فجلس مكانه خارج المسجد حتى فرغ من خطبته. فبلغ ذلك النبي الله على طواعية الله ورسوله»(۱).

وفي الحقيقة كانت حياة الصحابة ﴿ كُلُهَا تَشْهَدُ لَهُمْ بَامَتُنَالَ أَمْرُهُ ﷺ، ومتابعته في الصورة والسيرة والسريرة، سواء كان ذلك في حياته أو بعد وفاته ﷺ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ٣/ ١٤٦.



يصوَّر العلمانيون السنة المطهرة على أنها مجموعة من العادات والتقاليد، فهي تراث شعبي وأعراف قرشية، وقانون عُرْفي قديم، وبالتالي قابلة للتغيير والتبديل حسب الزمان والمكان.

وهذه دعوة صريحة لنبذ السنة وتجاوزها باعتبارها عادات وتقاليد شعبية عفا عليها الزمن \_ كما يدَّعون \_ .

ويستندون في افترائهم هذا على دعاوى يمكن حصرها بأربع:

۱ ـ دعوى اختلاط «السنة» بسنة العادات والتقاليد.

٢ ـ دعوى أن الشريعة الإسلامية اعتمدت السنة كمصدر وحيد ولم تنبثق عن القرآن.

٣ ـ دعوى أن الإمامين مالكاً والشافعيُّ جعلا التقاليد والأعراف سنة.

عَرِضَ عَنِ الْعُرْفِ (الْعُرْفِ فَلَهُ عَلَى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْعَلَى ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْعَلَىٰ ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ولتفصيل ذلك أعرض هذه الدعاوى كلاً على حدة وأناقشها:

أو لاً\_ دعوى اختلاط «السنة» بسنة العادات والتقاليد:

من الذين زعموا ذلك: أبو زيد، والعشماوي، وذويب.

### ١ ـ أبو زيد:

يطلق هذه الدعوة نصر حامد أبو زيد، عندما يزعم أن هناك ما يسمَّى «سنة

العادات والتقاليد»، وهي تلك التي تتعلق بشؤون الحياة من معاملات وغير ذلك، فهي من «مواضعات النظام الاجتماعي السائد»، جعلها الشافعي سنة واجبة الاتباع<sup>(۱)</sup>، وهي ليست من قبيل الوحي<sup>(۲)</sup>، والرسول على بشر يخطئ - بزعمه - وهي ليست من «الممارسات الدينية»، وأن المقصود بطاعة الرسول على طاعتُه فيما يبلِغه من الوحي الإلهي - القرآن - لأن السنة ليست من الوحي، وبالتالي ينبغي أن تترك هذه السنن التي أقرها الرسول على في «مجالات الحياة»، ليحل محلها ما أسماه «بالعقل والخبرة»!.

وهذه السنن \_ بزعمه \_ اختلطت بغيرها من العادات القرشية، ولا يمكن التفريق بينهما، يقول أبو زيد:

«... إن السنة المحمدية بهذا المفهوم الواسع الذي لا يميرٌ بين التشريع والعادات، تتضمن بالضرورة العادات والتقاليد وهي الممارسات القرشية التي كان يمارسها الرسول على بوصفه إنساناً يعيش في التاريخ والمجتمع والواقع»(٣).

#### ٢ \_ العشماوى:

ويأتي محمد سعيد العشماوي، ليكرّس فكرة «اختلاط السنة بغيرها»، فيستخدم عبارة «التراث الشعبي» بدلاً من «سنة العادات والتقاليد»، ويعظّم من شأن هذا الاختلاط المزعوم، ويُحذر من هذا الخطر الداهم! فيقول: «فإنه لَمِن الخطأ الجسيم، والخطر العظيم، أن يختلط التراث الشعبي بالمفهوم الديني، وأن تتداخل

<sup>(</sup>١) الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سيأتي مبحث مستقل في الفصل الرابع، يناقش قضية الوحي، وهو المبحث الثالث منه.

 <sup>(</sup>٣) الإمام الشافعي: ٤٤. وانظر له أيضاً: مفهوم النص: ١٤، ونقد الخطاب الديني: ٦٧.
 حيث وصف السنة بأنها نصوص تراثية ثانوية رجعية!.

العادات الاجتماعية في التحديد الشرعي، إن مؤدَّى ذلك \_ إن حدث \_ أن يضطرب المفهوم الديني، وأن يهتز الميزان الشرعي. . . وهو أمر يسيء للدين أيّما إساءة (١٠).

وخوَّف العشماوي من هذا الخطر الجسيم «اختلاط السنة بالتراث الشعبي»، هو الذي جعله ينادي «بتجديد الفكر الديني، وتحديث العقل الإسلامي»!.

وبناءً على ذلك؛ يجب «أن تعاد دراسة الأحاديث ـ السنة ـ المروية عن النبي على منهج نقدي فحصي النبي على منهج نقدي فحصي سليم . . . »(۲).

### ٣ ـ ذويب:

لم يكن حمادي ذويب أفضل من سابقيه، فالسنة في نظره لا تعدو أن تكون عادات وتقاليد، فيقول: «ويبدو أن معنى الاتباع تنامى مع الزمن حتى أصبحت السنة تمثل مجموع العادات والتقاليد والأعراف الموروثة عن الماضي، والتي تُتبع مثل القوانين. وأصبحت هكذا كل الأعمال في الحاضر تقاس بمدى موافقتها لهذه السنة، المصدر الأوحد للشريعة، التي يُعدُّ اطِّراحها خطأ جسيماً، مما جعل السنة تشكل عائقاً هائلاً أمام كل تجديد»(٣).

- ولم يأت ذويب بجديد، فقد رَدّد من خلال كلامه هذا ما قاله المستشرق اليهودي جولد تسيهر من قبل عندما طعن بالسنة بقوله: «ما من أمر يوصف عندهم بالفضل أو العدالة، إلا إذا كان له أصل في عاداتهم الموروثة، أو كان متفقاً معها، وهذه العادات التي تتألف منها السنة، تقوم عندهم مقام القانون أو الديانة، كما كانوا

<sup>(</sup>١) حقيقة الحجاب وحجية الحديث، محمد سعيد العشماوي: ١٢١.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) السنة بين الأصول والتاريخ: ٢٩.

يرونه المصدر الأوحد للشريعة والدين، ويعدُّون اطِّراحها خطأً جسيماً (١٠). مطلان دعوى اختلاط السنة:

لا ينفك العلمانيون ينادون بشعارات وهمية يلبسونها أثواب البحث العلمي، والمنهج النقدي، وتجديد الفكر الديني، والموضوعية، التي تخفي وراءها افتراءات وأحقاداً على هذا الدين وأهله! لكنه سرعان ما تنكشف هذه الشعارات على حقيقتها، فلم تستطع تلك الأثواب حجب ما أضمروا وبيّتوا!.

فالعشماوي بكلامه السابق، حاول أن يُغيلِم على السنة، ويتهم علماء الأمة بالتقصير تجاه السنة، وأنهم لم يتبعوا المنهج النقدي الفحصي السليم الذي زعم!.

والمعلوم أنَّ هذه الأمة تميزت عن غيرها من الأمم باتباعها المنهج النقدي السليم فيما ورثته عن نبيها الله المنهج النقدي

وما ادعاه أبو زيد والعشماوي من اختلاط السنة بغيرها باطلٌ من ثلاثة وجوه:

ا ـ إن السنة جاءت لتحكم واقع العادات والتقاليد لكل ما فيه من قوانين وأعراف وغيرها، لا لتكون محكومة بها! وما رفض المشركون أن يدينوا بالإسلام إلا لأنه صادم تقاليد آبائهم وأعراف أجدادهم. فالسنة المطهرة والقرآن الكريم هما اللذان يقرران الأحكام الحاكمة على التقاليد والأعراف. والإسلام جاء على مجتمع فيه ما هو صالح، وما هو طالح، فأقر الرسول على ما هو صالح، ووضع له من المبادئ التي تنظمه حتى لا يتعارض مع الغايات الإسلامية النبيلة، وذلك مثل الزواج، وبعض أنواع المعاملات. وأما ما هو طالح، فقد حرَّمه الإسلام، وذلك مثل الزنا، والربا، وشرب الخمر، وغير ذلك من المفاسد التي كانت منتشرة

<sup>(</sup>١) المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي، للدكتور عجيل جاسم النشمي: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على منهج النقد في الفصل السادس إن شاء الله تعالى.

في الجاهلية، التي يسمِّيها أبو زيد: «مواضعات النظام الاجتماعي السائد قبل الإسلام»(١).

بعد ذلك علم الناس ما هو حلال وما هو حرام ولم يختلط هذا بذاك، فالزواج حلال، والزنا حرام، والبيع والشراء بشروطهما حلال، والربا حرام، فالحلال بيتن والحرام بيتن، فأين مصداقية دعوى اختلاط السنة بسنة العادات والتقاليد، أو بالموروث الشعبي؟! فلم يبق من الأعراف والتقاليد سائداً معمولاً به إلا ما هو عُرْفٌ سليم لا يعارض النصوص أو القواعد والمبادئ العامة الإسلامية.

Y \_ إنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يسمى بسنة العادات والتقاليد، وسنة الوحي! فكل ما صدر عن النبي على من قول أو فعل أو إقرار هو من السنة، وله صفة المشروعية والاحتجاج، غير أن بعضه يختلف عن بعض، فمنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مباح، وكل ذلك يدخل تحت السنة، وفاعله مقتل برسول الله على قدوة حسنة (٢).

٣ ـ إن عصمة النبي على السرع معلومة بالضرورة وأصلٌ من أصول الإسلام، فلا مجال لإدخال الشك في مصداقية السنة وحجيتها، بحجة أن النبي السر ويخطئ، فهذا مردود (٣).

ثانياً \_ دعوى أن الشريعة الإسلامية اعتمدت على السنة كمصدر وحيد، ولم تنبثق من القرآن الكريم:

يقول حمّادي ذويب: «... وأصبحت هكذا كل الأعمال في الحاضر تقاس

<sup>(</sup>١) الإمام الشافعي: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: نقض كتاب: نصر أبو زيد، د. رفعت فوزي عبد المطلب: ٦٤.

 <sup>(</sup>٣) يأتي تفصيل العصمة في «عصمة النبي ﷺ» المبحث الرابع من الفصل الرابع.

بمدى موافقتها لهذه السنة، المصدر الأوحد للشريعة(١١)».

ويقول: «إن الشريعة الإسلامية من الناحية التاريخية لم تنبثق من القرآن، فلقد نمت من خلال ممارسة كانت تبتعد في كثير من الأحيان عن مقاصد القرآن، بل حتى عن منطوقه»(٢).

#### الرد على هذه الدعوى:

#### النقطة الأولى:

الادعاء بأن الشريعة اعتمدت السنة كمصدر وحيد لها:

هذا الادعاء ظاهر البطلان، لا يحتاج إلى شرح، فلو سألتَ ايَّ إنسانِ يتمتع بفطرةٍ سليمة \_ ولو كان عاميًا \_ عن المصدر الأول للشريعة، لقال لك: القرآن الكريم.

ومن المعلوم أن مصادر الشريعة الإسلامية هي على الترتيب:

٣ \_ الإجماع.

١ ـ القرآن الكريم.

٤ \_ القياس.

٢ ـ السنة النبوية.

#### النقطة الثانية:

الادعاء بأن الشريعة لم تنبثق عن القرآن الكريم، وهي بعيدة عن مقاصده:

هذا الادعاء هو نتيجة لما سبق أن ادعاه، من أن الشريعة اعتمدت على مصدر وحيد هو السنة، وأن السنة عادات وتقاليد، فخرج بهذه النتيجة، وهي بُعد الشريعة عن القرآن وعن مقاصده، وذلك للتقليل من شأن الشريعة الإسلامية، والمعلومُ

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٣٠

بداهة أن القرآن الكريم هو روح الشريعة، وهو مصدرها الأول، وما ادعاه ذويب باطل.

## ثالثاً \_ دعوى أن الإمامين مالكاً والشافعي جعلا التقاليد والأعراف سنة:

لم يكتف العلمانيون بتوجيه المطاعن للسنة المطهرة، بل تناولوا أئمتها وعلماءها كمالك والشافعي رحمهما الله تعالى بأنهما أدخلا على السنة العادات والتقاليد، ويتظاهر العلمانيون بالغيرة على السنة، ويطعنون بأئمتها الذين خدموها!.

وهنا أتناول ما وُجِّه إلى الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله تعالى من قبل أبي زيد وذويب.

#### ١ ـ يقول نصر حامد أبو زيد:

"إذا كان الإمام مالك يُدخل عمل أهل المدينة في نطاق السنة، وذلك حين يقول: (السنة عندنا)، فإن الإمام الشافعي بما قام به من إدماج السنة في الوحي، حوَّل التقاليد والأعراف والعادات القرشيَّة إلى وحي. وإذا كان الإمام مالك رفض دعوة الخليفة العباسي لفرض كتابه "الموطأ" على الأمصار الإسلامية كافة، فإن الإمام الشافعي جعل من عادات قريش وأعرافها ديناً ملزماً للناس كافة"(١).

### ٢ ـ ويؤكد حمادي ذويب ما قاله نصر أبو زيد بقوله:

«... فأهم استخدام لدال السنة يتجلى من خلال ارتباطه بالظرف: (عندنا)، الذي يدل على المكان والزمان القريبين، وليس أقرب إلى مالك من المدينة مكاناً، ومن واقع القرن الثاني الهجري زماناً، لذا فهذا الإطار المزدوج هو القلب النابض لمفهوم السنة عند مالك، وهذا المفهوم لا يعني في تصور مالك سنة الرسول

<sup>(</sup>١) الإمام الشافعي: ٤٤.

فحسب، بل يدل كذلك على العرف والعادة المسنونة في المدينة»(١).

وادَّعى أيضاً أن «عدم تطابق مفهوم السنة عند مالك مع مفهوم سنة النبي ﷺ، تجلى في مظهر أساسي هو تفضيل عمل أهل المدينة على أحاديث الرسول ﷺ وآثار الصحابة في مناسبات عدة»(٢)، وبهذا يردِّدُ نصر حامد أبو زيد وحمادي ذويب ما قاله المستشرقون: جولد تسيهر، ومارجليوث، وشاخت.

يقول شاخت: «. . . لقد وضح جولد تسيهر أنها «أي السنة» مصطلح وثني أصله، وإنما تبناه واقتبسه الإسلام.

كما استنتج مارجليوث أن مفهوم السنة كمصدر للتشريع كان في بداية الأمر، وانحصر مفهومه في الفترة المتأخرة فقط في أفعال النبي ﷺ (٣).

ويرى شاخت أن مفهوم السنة في المجتمع الإسلامي في العصر الأول كان الأمرَ العرفي أو الأمرَ المجتمع عليه (٤).

#### تفنيد الدعوى:

ا ـ بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى: افترى عليه العلمانيون بأنه أدخل «العادات والأعراف القرشية» في السنة ؛ لأنه قال بأن السنة وحيٌّ غير متلو، أخذاً من قوله عَنِي أَلْمَوَى آيَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَى النجم: ٣-١٤.

وهذه الدعوى ذاهبة ساقطة؛ لأن السنة دين، وهي ليست ملكاً لأحد،

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ٣٤. وانظر أيضاً: ٤٦ ـ ٤٧ حيث ينكر على الشافعي تفسيره للحكمة بأنها السنة!.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) دراسات في الحديث النبوي، للدكتور محمد مصطفى الأعظمي: ١/٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه: ١/٥.

ولا يستطيع أحد كائناً من كان أن يُدخل فيها ما ليس منها. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى مُنزَّه عن ذلك، فهو من حُماة السنة من عبث العابثين وزيف الزائفين(١).

والعلمانيون يريدون أن تُلغى السنة من حياة المسلمين ليَحلَّ محلّها العادات والتقاليد فعلاً، كما رأينا في تحكيم شحرور تقاليد وأعراف الغرب بالنسبة للباس المرأة.

٢ ـ وأما بالنسبة للإمام مالك رحمه الله تعالى: فقد تعلّق العلمانيون في افترائهم
 عليه بثلاثة أمور:

الأمر الأول: قول الإمام مالك: «السنة عندنا».

الأمر الثاني: تقديم عمل أهل المدينة في بعض الأحيان على الأحاديث، أو آثار الصحابة.

الأمر الثالث: رفض الإمام مالك فرض موطئه على الأمصار.

وتفنيد هذه المزاعم يكون كالآتي:

الأمر الأول ـ قول الإمام مالك: «السنة عندنا»:

زعم - كما رأينا - نصر حامد أبو زيد، وحمادي ذويب، أن قول الإمام مالك: «السنة عندنا» يدل على العرف والعادة في المدينة، لا على سنة رسول الله على! .

وكيف يُتصور من إمام جليلٍ كمالك بن أنس أن يبني مذهبه، ويعمل به أُمَّةٌ من المسلمين، على عادات وتقاليد وأعراف الناس، ويترك سنة رسول الله ﷺ؟!.

إن ما أراده الإمام مالك بقوله «السنة عندنا»، هي تلك السنن التي تحمَّلها أهل المدينة عن التابعين الذين ورثوها بدورهم عن الصحابة ، عن النبي را الله عن النبي الله المدينة المدينة عن النبي الله المدينة عن النبي الله المدينة عن النبي الله المدينة عن النبي الله المدينة عن النبي المدينة عن النبي الله المدينة عن المدينة عن المدينة عن المدينة عن النبي المدينة عن المدين

<sup>(</sup>١) يأتي مزيد من التفصيل في «تأسيس مشروعية السنة» المبحث الأول من الفصل الرابع.

ولا تعني العرف والعادة التي ليس لها أصل في الدين، كما ادعى العلمانيون.

#### الأمر الثاني \_ تقديم عمل أهل المدينة:

زعم ذويب تقديم «عمل أهل المدينة» على أحاديث النبي ريالي ، وآثار الصحابة ...

وهذا الكلام على إطلاقه بعيد عن الصحة، فلم يكن تقديم عمل أهل المدينة على كل الأحاديث، ولكن على أحاديث الآحاد في بعض الأحيان وبشروط، وهو إذا خالف عملُ أهل المدينة أخبار الآحاد؛ وكان العمل متصلاً من زمن الخلفاء الراشدين<sup>(۱)</sup>.

وعمل أهل المدينة: هو ما نقله أهل المدينة من سنن نقلاً مستمراً عن زمن النبي على أو ما كان رأياً واستدلالاً لهم(٢).

قال الإمام مالك، وقد ذُكر له «الموطأ»:

«فيه حديث رسول الله على، وقول الصحابة الله والتابعين، ورأيي. وقد تكلمت برأبي على الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره»(٣).

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى مبيِّناً مرجعيَّة رأيه:

«فرأيي فلعمري ما هو رأيي، ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم، الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون الله

<sup>(</sup>١) ينظر: خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة، للدكتور حسان فلمبان: ٣٦٦\_٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين، للدكتور أحمد محمد نور سيف: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض: ١٠/١.

تعالى، فكثر عليّ، فقلت: (رأيي)، وذلك إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة هيه، أدركوهم عليه، وأدركتهم أنا على ذلك، فهذا ورائة توارثوها قرناً عن قرن إلى زماننا، وما كان: (أرى)؛ فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة، وما كان فيه: (الأمر المجتمع عليه)؛ فهو ما اجتُمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه»(۱).

وبذلك تبيَّن أن مصادر عمل أهل المدينة ليست العاداتِ والتقاليدَ بل هي:

- ١ ـ السنن المنقولة عن زمن النبي ﷺ، وهي حجة متفق عليها.
- ٢ ـ والاستدلال المنقول عن الصحابة 🚵، وهو حجة عند الجمهور.
- ٣ ـ والاستدلال المنقول عن التابعين رحمهم الله تعالى، وهو حجة عند بعض المالكية (٢).

هذا الذي ورثه الإمام مالك رحمه الله تعالى، فأودعه موطأه، وكوَّن مذهبه. الأمر الثالث ـ سبب رفض الإمام مالك فرض موطئه على الأمصار:

إن ما ادعاه العلمانيون، من أن الإمام مالكاً رفض دعوة الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور فرض موطئه على الأمصار؛ كلامُ حقِّ أراد به العلمانيون باطلاً، قصدوا منه ذمّ الإمام الشافعي، بأنَّه جعل «العادات القرشية» ديناً ملزماً للناس \_ كما زعموا \_ ولم يفعل الإمام مالك مثله من فَرْض «عادات أهل المدينة» على الناس!.

إن لصنيع الإمام مالك أسباباً ذكرها الإمام نفسه، فقال:

«لمَّا حجَّ [الخليفة] أبو جعفر المنصور دعاني، فدخلت عليه فحادثته، وسألني فأجبته، فقال: إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي صنفتها \_ يعني الموطأ \_ فتنسخ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه: ١/ ٦١.

<sup>(</sup>٢) عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين: ٤٤٤.

نسخاً، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدَّوه إلى غيره، ويَدَعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدَث، فإني رأيت أصل العلم رواية المدينة وعلمهم.

قال: فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به، ودانوا به من اختلاف الناس أصحاب رسول الله وغيرهم، وإنَّ ردَّهم عمَّا قد اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم. فقال: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به (١).

كما اعتذر مالك للمأمون أيضاً عندما قال له: «فإني عزمت أن أحمل الناس على «الموطأ» كما حمل عثمان الناس على القرآن، فقال له مالك: ليس إلى ذلك سبيل، وذلك أنَّ أصحاب النبي على افترقوا بعده في الأمصار فحدَّثوا، فعند كل أهل مصر علم (٢)».

أي: إنَّه مع اتفاق أصحاب النبي ﷺ في الأصول ربما اختلفوا في الفروع وكلُّ مصيبٌ، وقد تفرَّقوا في البلاد، فلم يُرِد الإمام مالك أن يشقَّ على المسلمين.

وصنيع الإمام مالك يـدل على إخلاصِـه وورعـه وتواضعه وأمثاله من أئمة الإسلام، والسطورالآتيه تثبت ذلك:

ينقل القاضي عياض (٣) كلاماً دار بين الخليفة أبي جعفر المنصور وبين الإمام

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البِّر: ١/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني: ٦/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي. قال ابن خِلِّكان: كان إمام الحديث في وقته، وأعرف الناس بعلومه، وبالنحو واللغة وكلام =

مالك رحمهم الله تعالى جميعاً، قال الإمام مالك:

«... فقال لي (أي: الخليفة): أنت أعلم الناس. فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين، قال: بلى. ولكنك تكتم ذلك». وفي رواية: «فما أحد أعلم منك اليوم بعد أمير المؤمنين، ولئن بقيت لأكتبن كتابك بماء الذهب»، وفي رواية: «كما تكتب المصاحف، ثم أعلقها في الكعبة وأحمل الناس عليها. فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل، فإن في كتابي حديث رسول الله على وقول الصحابة وقول التابعين، ورأياً هو إجماع أهل المدينة لم أخرج عنهم، غير أني لا أرى أن يُعلَّق في الكعبة»(١).

وقال القاضي عياض: «قال أبو موسى الأنصاري: وقعت نار في منزل رجل فاحترق كل شيء في البيت إلا المصحف والموطأ»(٢).

وقال: «قال الدراوردي<sup>(٣)</sup>: كنت نائماً في الروضة بين القبر والمنبر، فرأيت النبي على قد خرج من القبر متكتاً على أبي بكر وعمر ثم رجع، فقمت إليه فقلت له: يا رسول الله! من أين جئت؟ قال: مضيت إلى مالك بن أنس فأقمتُ له الصراط المستقيم.

العرب وأيامهم وأنسابهم. من تصانيفه: الإكمال في شرح صحيح مسلم، ومشارق الأنوار.
 (٤٧٦ \_ ٤٤٥هـ). انظر: [وفيات الأعيان ٣/ ٤٨٥، ٤٨٥، ترجمة رقم ٥١١، وسير أعلام النبلاء: ٢٠/ ٢١٢، ٢١٨، رقم ١٣٦].

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك وتقريب المسالك: ١/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) الدراوردي: عبد العزيز بن محمد الدراوردي أبو محمد الجهني المدني، روى له الجماعة. قال الإمام أحمد: كان معروفاً بالطلب، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح. (ت١٨٦ أو ١٨٧ه). انظر: [تهذيب التهذيب: ٢/ ٥٩٢، وتقريب التهذيب: ٢/ ١٩٩].

قال: فأتيت مالكاً فأصَبْتُه يدوِّن «الموطأ»، فأخبرته بالخبر فبكي»(١).

رابعاً \_ تفسيرهم «العُرْف» في قوله عَلى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأُمْرُ بِالْعُرْفِ ﴾ بالعادات:

قد قام شحرور بتفسير بعض الآيات ليدعم رأيه القائل بأن السنة النبوية هي من قبيل الأعراف السائدة آنذاك زماناً ومكاناً. واتبع منهجاً عجيباً في التفسير، لم ينتهجه الأولون ولا الآخِرون، كما سنرى في تفسير قوله الله خُذِالْهَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴿ خُذِالُهُفُو وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

فقد مهَّد لتفسير الآية المذكورة بقوله:

«عندما نصح الله سبحانه وتعالى المرأة المؤمنة باللباس الخارجي، طلب منها أن يكون حسب الأعراف السائدة في البلد الذي تعيش فيه، بقوله: ﴿ وَاللَّكَ أَدُنَى أَن يَكُونَ فَلَا يُؤَذِّينَ أَلَى اللَّاذِي بَشكل مباشر تماماً (٢٠).

ثم بدأ بتفسير الآية المعنيّة بقوله:

«وعندما أمر الله سبحانه وتعالى النبي على بسلوكية لا تتعلق بالنصوص قال: ﴿ خُدِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

فهنا تَبيَّنَ لنا أنَّ كلَّ الأحاديث النبوية التي ليس لها علاقة بالعبادات والحدود والغيبيات \_ إن صَحَّت \_ فهي أحاديث تتعلق بالأعراف وخاضعة للتبديل، ولا يوجد فيها حرام وحلال؛ أي: توافق السلوك الإنساني الاجتماعي ضمن الأعراف السائدة في زمان ومكان محددين حصراً "(").

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك وتقريب المسالك: ١/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) الكتاب والقرآن: ٢٨ه ـ ٥٢٩.

<sup>(</sup>٣) الكتاب والقرآن: ٥٢٩.

ويختلف شحرور عن زملائه العلمانيين في موقفه من قضية التقاليد والعادات.

ففي حين يتباكى زملاؤه من «اختلاط السنة بالعادات» \_ الذي اخترعوه \_ نجده يشجّع ذلك الاختلاط، وينظر إليه بإيجابية، بل ويجعله أساساً للتشريع، فيقول:

«حيث إن الأعراف هي أساس القوانين الوضعية الإنسانية، وقد اعتبرها الكتاب أيضاً أساساً للتشريع ضمن حدود الله»(١).

### تعريف ـ المعروف والمنكر عند شحرور:

وقد عرَّف المعروف بقوله: «هو ما عرَفه الناس، ثم تعارفوا عليه، فأصبح مألوفاً للذوق والقبول الاجتماعي، وهو بهذا له معنى إيجابي» ويعرِّف المنكر بقوله: «هو ما نكره الناس، ثم استنكروه اجتماعياً»(٢).

فأصبح عنده المعروف والمنكر خاضعين للذوق والقبول الاجتماعي فحسب، وهذا الذوق هو الذي يحدد هوية المعروف والمنكر بدلاً من الشرع الإسلامي! .

ثم أعطى لهذا «الذوق الاجتماعي» صبغة شرعية؛ أي: جعله ديناً بقوله: «فإن مبدأ المعروف والمنكر هو من أهم أسس السلوك الإسلامي العام»(۳). وذلك لغاية في نفس شحرور؛ لأن الذوق الاجتماعي «المعروف والمنكر» إذا كان بعيداً عن روح الشريعة؛ يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ومن مجتمع إلى مجتمع، وهو خاضع للتبدل والتغير، فما يكون معروفاً في مجتمع ما، يكون

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ٥٢٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٥٢٨.

منكراً في مجتمع آخر، وما يكون منكراً اليوم، يصبح معروفاً غداً! وهكذا.

وهذا الذي يريد أن يصل إليه، لذا نجده يصرح بهذا عند كلامه على «مبدأ المعروف والمنكر» بقوله: «وهو مفهوم متطور حسب الزمان، متغير حسب المكان، ويعطي سلوكيات المسلم بالأمور التي لا تتعلق بالحدود»(١).

ويقصد بالحدود\_كما مرَّ\_: التأرجح بين حدود الله وحدود الرسول، كلباس المرأة مثلاً.

وبهذا يكون قد ضمن النتيجة، طالما أن أحاديث النبي على عبارة عن ذوق اجتماعي وعادات لا تتعلق بالحلال والحرام، وخاضعة لمفهوم التطور حسب الزمان والمكان \_ كما زعم \_ وبالتالي قد عفى عليها الزمن، وتبدلت بتبدل الأذواق!.

لذا لا نستغرب منه عندما يفسر «العُرْف» بالعادات مهما كانت، ولو خالفت الشريعة، في قوله ﷺ: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

وهل يطلب المولى سبحانه وتعالى من النبي عَلَيْ أَن يأمر الناس باتباع عاداتهم وتقاليدهم من دون ما أنزل من الشرع؟!.

#### معنى العُرْف عند أهل العلم:

والمعلوم أن معنى «العُرْف»، كما قال أهل العلم: المعروف؛ أي: المستحسن.

قـال البخـاري: قـوله ﷺ: ﴿خُذِٱلْعَفُووَأَمْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجَهِلِينَ ﴾: العُرف: المعروف(٢).

وقال النسفى: ﴿وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ ﴾: بالمعروف، والجميل من الأفعال، أو كل

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب: التفسير، باب: خذ العفو...: ٧٩٥.

خصلة يرتضيها العقل، ويقبلها الشرع(١).

وقال البيضاوي: ﴿وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ ﴾: المعروف المستحسن من الأفعال(٢).

فشتان بين هذه المعانى للعرف، وبين المعنى الذي أراده شحرور!.

ورحم الله القائل:

شَـــتّانَ بـــين مُــشرِّقِ ومُغَــرِّب

سارت مسشرِّقةً وسِرْتَ مغرِّباً

<sup>(</sup>١) مدارك التنزيل وحقائق التأويل، عبدالله بن أحمد بن محمود النسفى ت٧١٠هـ: ١/ ٦٢٦.

<sup>(</sup>٢) مدارك التنزيل وأسرار التأويل، عبدالله بن محمد الشيرازي البيضاوي ت٧٩١هـ: ٣/ ٨٤.

رَفْخُ حبر ((رَجَيْ الْفِرَدِيُ (سِكْتُرُ) (لِفِرُو وكرِي www.moswarat.com



رَفَّحُ مجبر ((رَجَعِنُ) (الْجَثِّرِيُّ (سِکنتر) (اننِرُ) (اِنْزِرُ) www.moswarat.com

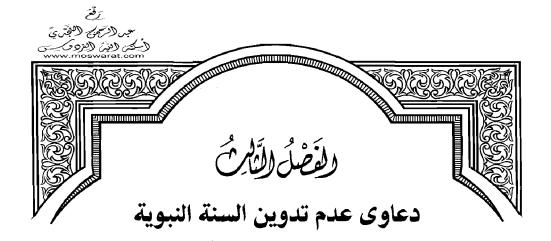

# رالمِحث اللَّرَّول دعوى عدم كتابة السنة

#### \* تمهيد \_ مراحل تقييد الحديث:

هناك أمر جوهري ينبغي التنبُّه له، وهو الفرق بين الكتابة وبين التدوين الرسمي والتصنيف.

ومعلوم أن الكتابة أقدم من التدوين والتصنيف، لكن العلمانيين يخلطون بينها عمداً أو عن غير قصد، ويحملون الكتابة على التدوين الرسمي للحديث، ويقررون أنه لم يُكتب شيء من الحديث طيلة القرن الأول! ومنهم من يحملها على مرحلة التصنيف على الأبواب، فيقول: إن الحديث لم يكتب إلا في القرن الثالث الهجري!.

والتحقيق أن تقييد الحديث مرَّ بمراحل ثلاث:

### المرحلة الأولى \_ (جَمْعُ الحديث):

ففي هذه المرحلة جُمع الحديثُ في صحف خاصة بمن يكتب، دون أن تتداول بين الناس، وهذه بدأت منذ عهد النبي على وبإذنه (١١)، إلى جانب حفظه في الصدور.

<sup>(</sup>١) منهج النقد في علوم الحديث، للدكتور نور الدين عتر: ٤٥.

#### المرحلة الثانية \_ (التدوين الرسمى):

وهي الكتابة التي تُقصد مرجعاً يعتمد عليه، ويتداولها الناس، وهذه بدأت في الربع الأخير من القرن الأول الهجري \_ كما سيأتي \_، وهو ما يسمى بالتدوين الرسمي، لكن الذي شاع بين أهل العلم أنه كان على رأس المائة للهجرة، بأمر من الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى(١).

#### المرحلة الثالثة \_ (التصنيف):

في هذه المرحلة اتخذت الكتابة طابع التبويب والترتيب في آخر القرن الأول. وبلغ أوجَهُ وذروته في القرن الثالث المعروف بعصر التدوين(٢).

فسمع العلمانيون أن التصنيف كان في القرن الثالث، فظنوا بذلك أنهم وقعوا على مطعن في السنة، وراحوا يدندنون بأن السنة ظلت بلا تقييد قروناً، وأن معالمها ضاعت قبل التقييد!.

وإذا قلت لهم: لكن السنة كُتبت، وأكبر دليل على ذلك وجودها بين أيدينا الآن قالوا: إنها أحاديث موضوعة!.

وما ذهب إليه العلمانيون ليس بدعاً من القول، فقد سُبقوا بالمستشرقين ـ وعلى رأسهم اليهودي جولد زيهر \_ وتلامذتهم، كما سنرى ذلك في المباحث القادمة.

#### ادعاءات العلمانيين في عدم كتابة السنة:

نفى العلمانيون كتابة السنة، واعتمدوا في ذلك على ادعاءات شتى جمعْتها في أربعة:

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري، كتاب: العلم، باب: كيف يقبض العلم: ١/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهج النقد: ٤٥.

١ ـ السنة لم تكتب ولم تجمع ولم تدوَّن في العصر الأول، كما جمع القرآن
 الكريم.

- ٢ ـ لم يكتب شيء من الأحاديث النبوية طيلة القرن الأول.
- ٣ ـ تمسَّكَ الصحابة ﷺ بعدم الكتابة، لحديث النهي عنها.
- ٤ ـ نهى الصحابة رضي عن كتابة الحديث حتى لا يكون ديناً عاماً.

### الرد على ادعاءات عدم كتابة السنة:

أعرض الآن النقاط الآنفة الذكر من الادعاءات بشكل تفصيلي، ثم أتبعها بالرد المناسب كالآتى:

# أولاً \_ قولهم: السنة لم تكتب في عهد النبي على وبعده كما كتب القرآن الكريم:

نفى العلمانيون كتابة السنة طيلة القرن الأول الهجري، وقارنوا في ذلك بينها وبين القرآن الكريم من حيث الكتابة والجمع والتدوين، وقالوا: إن السنة لم تُلْقَ من العناية والاهتمام ما لقيه القرآن الكريم، وبقيت هكذا بلا اهتمام حتى جُمعت في عصر متأخر، حيث تعرضت للتحريف والتزوير والتلاعب والفساد، مما أفقدها صفة التشريع \_ كما زعموا \_!.

#### يقول إبراهيم فوزي في هذا:

«السنة لم تدون في عصر النبي على ولا في عصر الصحابة مثلما دُوِّن القرآن، وبقيت طيلة القرن الأول لم يدوِّن شيء منها، فتعرضت للتحريف والتزوير والكذب على النبي على ، وهذا أفقدها صفة التشريع الموحِّد لجميع المسلمين»(١). فقد أكد على عدم تدوين شيء من السنة المطهرة طيلة القرن الأول، وحصل فيها من التحريف

<sup>(</sup>۱) تدوين السنة: ۲۱، وانظر أيضاً الصفحات: ۲۰، ۳۳، ۲۷. وينظر: جناية البخاري، زكريا أوزون: ۱۰.

والتزوير ما أفقدها صفة التشريع! .

ويؤكد ذلك محمد حمزة بقوله: «... الأحاديث النبوية لم يكتب منها شيء مطلقاً إلا بعد عهد الرسول على بمدة تكفي لأن يحصل فيها التلاعب والفساد ما قد حصل ... »(١).

#### الرد على الادعاء:

يحاول العلمانيون إقناع القارئ بضياع السنة في القرن الأول لعدم كتابتها وجمعها وتدوينها في عهد النبي على وعهد الصحابة ، وما بين أيدينا الآن ـ برأيهم مزوّر محرف!.

ولكن الواقع يكذّب ما ادعوه، فكتابة السنة ـ وإن لم تكن شاملة ـ فقد بدأت منذ السنة الأولى للهجرة، وتدرّج الجمع والتدوين بدءاً من آخر عهد الصحابة فه وإن السنة لم تضع، ولن تضيع ولأن الله سبحانه تكفل بحفظها ولأن تكفّل بحفظ المقرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السنة.

وحفظ الله سبحانه وتعالى السنة \_ ما كتب منها وما لم يكتب آنذاك \_ في صدور الصحابة الله حتى بلَّغوها للتابعين، وعَمَّ الجمع والتدوين.

### أسباب عدم كتابة السنة كلها وجمعها في العهد النبوي:

أ ـ إن النزام كتابة السنة في العهد النبوي ـ فضلاً عن جمعها وتدوينها ـ شاق جداً؛ لأنها تشمل جميع أقوال النبي على وأفعاله، وأحواله، وما يقوله غيره

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي: ٤٣.

بحضرته، أو يفعله، وغير ذلك؛ فحجمها كبير جداً قياساً بالقرآن؛ لأن من وظيفتها الشرح له والبيان، أما القرآن الكريم فآياته وسوره محصورة.

ب\_إن المقصود الشرعي من السنة في الغالب معانيها، بينما القرآن المقصود
 منه لفظه ومعناه، وهو معجز بهما معاً، ومتعبدٌ بتلاوته بلفظه كما نزل.

ج ـ الخوف من التباس القرآن بالسنة إذا كتبا في صحيفة واحدة، وانشغال المسلمين بكتابة السنة عن حفظ القرآن ودراسته.

د ـ إن ترتيب الآيات والسور القرآنية توقيفي يستلزم الكتابة، أما الأحاديث فلا ترتيب بينها.

هـ العرب أُمَّـة أميَّـة، والكتبة قليلون بشكل عام؛ لذا كانوا يعتمدون على ذاكرتهم فيما يودُّون حفظه، ولكن ذلك لم يمنع من كتابة جزء من السنة، خصوصاً تلك التي كُتبت بأمره ﷺ أو بإذنه ـ كما سيأتي في الفقرة التالية.

و ـ احتياج الصحابة إلى السعي في مصالحهم وأعمالهم المعاشية في المدينة مما يجعل تكليفهم بكتابة السنة شاقاً عليهم، فاكتُفي بحفظها في صدورهم، والاقتصار على كتابة ما ينزل من القرآن.

ز ـ لم يتفق للسنة في عهد الصحابة ما اتفق للقرآن، إذ استحرَّ القتل بحُفَّاظه من الصحابة هي قبل أن يتلقاه التابعون، فلم يكن ثمة خطورة بالنسبة للسنة.

ح ـ إن القرآن نفسه لم يدوَّن في صحف موحَّدة في حياة النبي ﷺ، وإنما تم جمعه وتدوينه في مصاحف في خلافة أبي بكر بإشارة من عمر ﷺ(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: الأنوار الكاشفة، عبد الرحمن المعلمي اليماني: ۳۸، ۳۹، ۵۱. وحجيّة السنة، د. عبد الغني عبد الخالق: ٤٢٣، ٤٢٣. والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعى: ٧٦، وعلوم الحديث ومصطلحه، للدكتور صبحى الصالح: =

### ثانياً \_ دعوى إنكار كتابة شيء من الأحاديث طيلة القرن الأول:

ينكر العلمانيون كتابة أحاديث عن أي واحدٍ من الصحابة الله أو التابعين حتى عصر التدوين الرسمي، وما روي من كتابة بعض الأحاديث عن بعضهم أتلفت ولم يصل منها شيء \_ كما زعموا \_!.

#### يقول فوزي:

«مضى القرن الأول للهجرة ولم يُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين أنه دوّن صحيفة، أو كتب كتاباً يحوي أحاديث النبي على وسننه، سوى ما روي عن بعضهم أنهم كتبوا لأنفسهم أحاديث عن الرسول على للي يحفظوها، ثم أتلفوها، ولم يصل شيء منها إلى الذين قاموا بجمع السنة في القرن الثالث الهجري»(١).

#### الرد على الادعاء:

إنَّ الواقع يكذب هذه الافتراءات، فبعض الصحابة هي كتب أحاديث في حياة النبي على النبي على التابعون كذلك وكتبوا أيضاً. وليس كلهم كان يكره الكتابة، ولكن من كان ذا حافظة نادرة فقط كالزهري وقتادة (٢) مثلاً، خوفاً من أن يتكل القلب على الكتاب، فيؤدي ذلك إلى نقصان الحفظ وترك العناية بالمحفوظ (٣).

وأما بالنسبة لمن كان يكتب الحديث فيستحفظه ثم يمحوه، فالأمر سيَّان أبقاه

<sup>=</sup> ۱۹،۱۸. والسنة قبل التدوين، د. محمد عجاج الخطيب: ۲۲٤، ومنهج النقد، د. نور الدين عتر: ۲۲، ۵۵.

<sup>(</sup>۱) تدوين السنة: ۲۷، وانظر: ۲۳، ۱۹۳. وانظر أيضاً: حقيقة الحجاب وحجية الحديث، العشماوي: ۹۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن الدارمي، باب: من لم ير كتابة الحديث، ح٤٥٣، ص١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) تقييد العلم، للخطيب البغدادي: ٥٨.

أو محاه طالما أنه أتقن حفظه. وأكثرهم كانت كتبه باقية عنده كسعيد بن جبير، ورجاء بن حَيْـوَة السَّلْماني، وقُرَّة المَّداني، وعَبيْدة السَّلْماني، وقُرَّة الهَمْداني، وأبي المليح، وبشير بن نَهِيكٍ، وأبوب السختياني، ومعاوية بن قرَّة (٢)...

وكل ما كُتب من السنة وصل إلى الذين قاموا بجمع السنة في الربع الأخير من القرن الأول، لا في القرن الثالث كما ادعى العلمانيون، ووصلتنا هذه الأحاديث بعضها في المسانيد والصحاح، وبعضها مستقلاً (٣).

ولدحض افتراء فوزي وغيره: «بأنه مضى القرن الأول ولم يعرف عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه دون صحيفة، أو كتب كتاباً...»، أثبتُ الكتابة عن الصحابة هي وعن التابعين كما يأتى:

### ما كتب في عهد النبي على من السنة:

وهنا نميز حالتين: ما أُمرَ بكتابته النبي نفسه، وما كتبه الصحابة بإذنه ﷺ.

# ١ \_ ما أَمرَ بكتابته ﷺ:

### أ \_ الوثائق السياسية:

أشهر تلك الصحف التي دونت بأمر النبي ﷺ، المعاهدة أو الكتاب الذي وضعه النبي ﷺ عندما هاجر إلى المدينة، حيث أمر كتَّابَهُ بتدوينه في السنة الأولى

<sup>(</sup>١) انظر: سنن الدارمي، باب: من رخص في كتابة العلم، ح٥٠١ و٥٠٥، ص١/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع نفسه، الباب نفسه: ١/ ١٣٦، ١٤٠، والأنوار الكاشفة: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: السنة قبل التدوين، للدكتور محمد عجاج الخطيب: ٢٢٩، ٢٣٥، وتاريخ تدوين السنة، د. حاكم المطيري ٣٨\_٣٩.

للهجرة، ما ينص فيه على حقوق المسلمين المهاجرين والأنصار وعرب يثرب، وموادعة يهود، جاء في مقدمته: «هذا كتاب محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: أنهم أمَّة واحدة من دون الناس»(۱). وتعدُّ أقدم وثيقة للدولة الإسلامية.

### ب \_ كتاب النبي على في الصدقات:

وهو كتاب فصّل فيه النبي على مقادير الزكاة الواجبة في الأموال، كُتب بأمره قبل وفاته على كان عند أبي بكر الصديق على وهو مختوم بخاتم النبي على ونسخ منه نسخاً إلى جباتة الذين يجمعون الزكاة، منهم أنس بن مالك على عندما أرسله لجمع الزكاة من أهل البحرين (٢).

### ج ـ كتاب عمرو بن حزم:

كتب رسول الله ﷺ كتاباً إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم(٣).

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: ٤٣٠، ٤٣٣، ومجموعة الوثائق السياسية، محمد حميد الله: ١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: البخاري، كتاب: الزكاة، باب: من بلغت عنده صدقة، ح١٤٥٣ / ٢٣٥ وباب: زكاة الغنم، ح١٤٥٥ / ٢٣٥، وباب: لا يؤخذ في الصدقة هرمة: ص١٤٥٥ / ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) أورده كاملاً كل من: ابن حبان في صحيحه، ذكر كتبة المصطفى على كتابه إلى أهل اليمن، ح١٤٤٦، ص١٤ / ٥٠١، والحاكم في المستدرك: في الزكاة، ح١٤٤٦ وليمن، ح١٤٤٧، ص١/ ٥٥٢ وروى أكثره عبد الرزاق في المصنف، باب: ما تسقي السماء (٤/ ١٣٢ ـ ١٣٨). واختصره مالك في الموطأ، كتاب: العقول، باب: ذكر العقول، ح١، ص١٠٦ وابن خزيمة، باب: صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر، ح٢٦٦٨ و ٢٢٦٨، ص٤/ ١٩.

#### د ـ صحيفة علي بن أبي طالب ،

وكان يعلقها في قِراب سيفه، وفيها: العَقْل وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلمٌ بكافر.

### هـ الكتب التي بعث بها النبي على إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام:

قال ابن القيم: «وقد كان رسول الله على يبعث كُتُبَهُ إلى الملوك وتقوم بها عليهم الحجة، وكتب كتبه إلى عماله في بلاد الإسلام، فعملوا بها، واحتجوا بها»(١).

### و ـ خطبة النبي على التي أمر بكتابتها لأبي شاه:

ومناسبة الخطبة أن عام فتح مكة قتلت قبيلة خُزاعة رجلاً من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام النبي على فخطب بالناس، فطلب رجل من اليمن كنيته أبو شاه من النبي على أن تُكتب له هذه الخطبة، فقال على: «اكتبوا لأبي شاه»(٢).

والإذن بكتابة الحديث في هذه الخطبة صريح، بل الأمر به واضح لا يحتاج إلى بيان.

ومع ذلك فقد تلاعب العلمانيون في معنى حديث أبي شاه، فحرَّفوا ألفاظه بقصد التضليل؛ ليصرفوه عن معنى الإذن العام لكتابة الحديث، فخصَّصوا كتابة الخطبة بأهل اليمن، كوثيقة خاصة بمكة يظهرها أبو شاه لأهل اليمن.

نجد ذلك عند أوزون، ويمكن تبيين هذا التحريف والتزوير وتفصيله كالآتي:

### تحريف وتزوير أوزون لحديث أبي شاه:

يقول العلماني أوزون:

<sup>(</sup>١) زاد المعاد، فصل في كتبه ورسله ﷺ إلى الملوك: ١/ ١١٩ ـ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، ح١١٢/ ٢٤ عن أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

"وما جاء في الصحيحين من حديث: اكتبوا لأبي شاه... يتعلق بما قاله الرسول على عن تحريم مكة وصيدها وخكاها وشجرها ولُقطتها، وهو ما طلب أبو شاه كتابته تحديداً ليكون بمثابة وثيقة لوصية الرسول على حول مكة يظهرها لأهل اليمن، ولم يطلب كتابة أيِّ كلام غيره للمصطفى على وفيما يلي نص الحديث المذكور آنفاً»(۱).

ثم ذكر الحديث وقال: «أخرجه البخاري في: ٤٥ ـ البخاري ـ كتاب اللَّقطة: باب كيف تعرَّف لقطة أهل مكة (٢)»، إلاَّ أنه أسقط من الحديث جُمَلاً مهمة، وزاد شيئاً! وأسوق الآن الحديث كما ذكره أوزون، وأضع مكان الكلام المحذوف معقوفتين [...]، والزيادة تأتي بخط عريض، كما يأتي:

قال أوزون: «حديث أبي هريرة، قال: لما فتح الله على رسوله على محة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلَّط عليها رسولَه والمؤمنين، فإنها لا تحلُّ لأحد كان قبلي، وإنها أُحلَّتْ لي ساعة من نهار، [...]، وإنها لا تحلُّ ساقطتها إلا لمنشد، ومن قُتِلَ له قتيلٌ فهو بخير النَّظريْن: إمَّا أن يُفدى وإمَّا أن يُقيدَ».

فقال العباس: إلاَّ الإذخِرَ، فإنَّا نجعَلُهُ لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله ﷺ: «إلاَّ الإذخِرَ»، فقامَ أبو شاهٍ \_ رجلٌ من أهل اليمن \_ فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: اكتبوا لأبى شاه»[...]»(٣).

<sup>(</sup>١) جناية البخاري \_ إنقاذ الدين من إمام المحدثين: ١٥.

<sup>(1) -3737/197-797.</sup> 

<sup>(</sup>٣) جناية البخاري: ١٥.

#### التحقيق:

لقد أسقط أوزون أجزاءً من الحديث في موضعين، وزاد كلمة أخرى لتوجيه معنى الحديث حسب ما أراد، وهذا يخلُّ بالمعنى.

أما الموضع الأول: فهو كما بيَّنتُهُ بين معقوفتين يأتي بعد كلمة (نهار)، وهي:

[وإنَّها لن تحلَّ لأحدٍ من بعدي، فلا ينفَّرُ صيدُها، ولا يُختلى شوكها].

وهذا الحذف مقصود؛ لأن أوزون زاد بعده كلمة: وإنها، لتوافق بداية الجملة السابقة لها وهي: (وإنها أحلَّت لي...)، فعطف عليها: (وإنها لا تحل...) للتدليس على القارئ!.

وسبب حذف أوزون لهذه الجملة، هو أن فيها تشريعاً دائماً لحرمة مكة المكرمة، والعلمانيون لا يريدون ديمومة الشريعة، فأراد طمسها فحذفها.

وأما الموضع الثاني: فهو في آخر الحديث بعد كلمة: (لأبي شاه): [قلت للأوزاعي: ما قولُه: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ]. وهو كلام الوليد بن مسلم ـ الراوي عن الإمام الأوزاعي ـ رحمه الله تعالى.

فحذف أوزون هذا الكلام أيضاً؛ لأن فيه تأكيداً على إباحة الكتابة عن النبي ﷺ، وأن الخطبة عامة تسري أحكامها على جميع المسلمين، لاكما ادعى أوزون أنها وثيقة خاصة بأبي شاه ليظهرها لأهل اليمن حول مكة.

هكذا قام أوزون بتحريف نص الحديث حذفاً، وزيادة، ولم يلتزم الأمانة العلمية في النقل، ونسي ما قاله في مقدمة كتابه، إن بحثه مدعوم بالجرأة بالعلم

والحجة والبيئة . . . والنيات الحسنة والصادقة التي ترافقت مع الجهد والبحث العلمي والموضوعي، لتحريك العقول المرنة، والضمائر الحية (١٠)! .

ولكنني تصفحت كتابه كله، فلم يصدق - من مقدمته إلى خاتمته - في ما وصف به كتابه من الأوصاف السابقة - خلا الأحاديث (٢) - إلا في وصف واحد ألا وهو (الجرأة)! لكنها على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله وعلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى!

### ٢ \_ ما كتبه الصحابة الكرام بإذن النبي ﷺ:

وكان ذلك في حياته ﷺ حيث استأذنه بعض الصحابة ﷺ بكتابة حديثه فأذن لهم، من ذلك:

#### أ - صحيفة عبدالله بن عمرو بن العاص (٧ قه - ٦٥ه):

اشتهرت باسم: (الصحيفة الصادقة)، كتبها عبدالله بن عمرو عن النبي ﷺ وكان يعتز بها، وقد رآها مجاهد بن جبر (٢١ ـ ٢٠١ه) عن عبدالله بن عمرو، قال:

أتيت عبدالله بن عمرو فتناولت صحيفة من تحت مفرشه، فمنعني، قلت: ما كنت تمنعني شيئاً. قال: (هذه الصادقة فيها ما سمعته من رسول الله على وليس بيني وبينه أحد، إذا سَلِمَتْ لي هذه وكتاب الله تبارك وتعالى والوَهَط، فما أبالي ما كانت عليه الدنيا)(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: جناية البخارى: ١١، ١٣.

<sup>(</sup>٢) ليس كل الأحاديث، فمنها ما تلاعب أوزون في ألفاظها، ومنها ما خلط بينها! .

<sup>(</sup>٣) تقييد العلم، للخطيب البغدادي: ٤٨، وسنن الدارمي: ١/ ١٣٨، والطبقات =

وقد حفظ هذه الصحيفة أهله من بعده، وقد عُرف سندها بكتب السنة باسم: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو صاحب الصحيفة: عبدالله بن عمرو ابن العاص، وقد قال هذا الصحابي عن نفسه: «كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله على أريد أن أحفظه، فنهتني قريش، فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله على ورسول الله على بشر يتكلم في الغضب والرضا.

فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلاَّ حق»(١). وقد نُقُل محتوى هذه الصحيفة في مسند الإمام أحمد(٢).

### ب \_ صحيفة أنس بن مالك الأنصاري (٩٣ه):

خادم رسول الله ﷺ، كتب في صحيفته أحاديث عن النبي ﷺ، وكان يحدث الناس منها، وكان يحث أبناءه على كتابة السنة (٣).

### ج ـ صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري (١٥ه):

كان عنده صحيفة كتب فيها بعض الأحاديث، قال ربيعة بن عبد الرحمن: أخبرني ابن لسعد بن عبادة، قال: وجدنا في كتاب سعد: «أن النبي عليه قضي

<sup>=</sup> الكبرى: ١/ ١٩٤ و٢/ ٢٦٢ و٧/ ٤٩٤. والوَهَط: أرض تصدَّق بها عمرو بن العاص، كان يقوم عليها، تقييد العلم: ٨٥.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، ح٣٦٤٦/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>۲) وقد بلغ مئة وثمانية وتسعين حديثاً كالآتي: خمسة أحاديث في (مسند عمر بن الخطاب ، وحديث واحد في (مسند عبدالله بن عباس )، و(مسند عبدالله بن عمرو بن العاص كاملاً)، وحديث واحد في (بقية حديث سهل بن أبي حثمة)، وحديث واحد في (حديث بعض أصحاب النبي )، وحديث واحد في (حديث رجل).

<sup>(</sup>٣) انظر: تقييد العلم: ٩٤ ـ ٩٧.

باليمين مع الشاهد»(١).

#### د\_صحيفة عن سَمُرَة بن جندب (٥٨):

كتب فيها وصيته إلى أبنائه، ذكر فيها كثيراً من الأحاديث عن الرسول على الله المرادية عن الرسول المرادية المرادية

وكانت هذه الصحيفة مشهورة بالبصرة، وكان الحسن البصري (١١٠ه) يحدث الناس منها<sup>(۱)</sup>. قال محمد بن سيرين (١١٠ه) عن هذه الصحيفة: (في رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير)<sup>(١)</sup>.

وهناك الكثير مما كتبه الصحابة رضى الله تعالى عنهم (٥).

#### ٣ ـ ما كتب في عهد الصحابة الله من السنة:

وهي الفترة التي بدأت بعد وفاة النبي على حيث كان بعض الصحابة يكتب بعض الأحاديث التي يحفظها أو يسمعها من الصحابة الآخرين، كرسائل الخلفاء الأربعة للولاة والقضاة (٢).

من ذلك:

أ ـ رسالة أبي بكر الصديق رفيه في فريضة الزكاة، وقد نسخها من الكتاب

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد، ح٣٢٤ / ١٣٤٣ عن أبي هريرة رهيه، قال الترمذي: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات، لابن سعد: ٦/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع نفسه: ٧/ ١٥٧ وتهذيب التهذيب: ٢/ ٢٣٣، ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب: ٤/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: دراسات في الحديث النبوي، د. محمد مصطفى الأعظمي: ١/ ٩٢ - ١٤٢، وانظر: «دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث»، للدكتور امتياز أحمد: ٤١٦ ـ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٦) تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين، للدكتور حاكم عبيسان المطيري: ٤٦.

الذي كان عنده من النبي ﷺ، حيث نسخ الصديق منها نسخاً إلى جباته، منهم أنس ابن مالك عندما أرسل إلى البحرين لجمع الزكاة (١٠).

ب ـ رسالة عمر بن الخطاب عليه إلى عتبة بن فرقد أمير الجيش بأذربيجان (٢). ورسالته إلى أمير الشام أبي عبيدة بن الجراح الشهد (٢).

ج ـ رسالة علي بن أبي طالب للخليفة عثمان بن عفان على كتب فيها سنة النبى على في مقادير الزكاة (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، بـاب: مـن بلغت عنـده صدقــة، ح١٤٥٣ و١٤٥٨ و١٤٥٥/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ح٨٢٨/ ١٠٢٧ ـ ١٠٢٨. وصحيح مسلم، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، ح٩٢٦/ ٢٠٦٩ ـ ٩٢٧.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه، الفرائض، باب: ذوي الأرحام، ح٢٧٣٧/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين: ١/ ٨٥ ـ ٨٦.

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد، ح١٩٥، ص١/ ١٤١ مسند علي بن أبي طالب على عن محمد بن علي قال: «جاء إلى علي رضي الله تعالى عنه ناس من الناس فشكوا سُعاة عثمان رضي الله تعالى عنه فقال لي: اذهب بهذا الكتاب إلى عثمان فقل له: إن الناس قد شكوا سُعاتك وهذا أمر رسول الله على في الصدقة فمرهم فليأخذوا به. قال: فأتيت عثمان فذكرت ذلك له، قال: فلو كان ذاكراً عثمان بشيء لذكره يومئذ، يعني بسوء».

رسول الله ﷺ يقول: «إنه من يعمل بغير طاعة الله تعالى يعود حامده من الناس ذاماً»(١٠).

و ـ صحيفة جابر بن عبدالله الأنصاري الله ، ذكرها ابن سعد في ترجمة مجاهد (٣).

ح - كتب ابن عباس الله : قال موسى بن عقبة : وضع عندنا كُرَيْب حِمْلَ بعير - أو عدل بعير - من كتب ابن عباس ، فكان علي بن عبدالله بن عباس إذا أراد الكتاب كتب إليه : ابعث إلي بصحيفة كذا وكذا ، فينسخها ، ويبعث إليه إحداهما (٥٠) .

وغير ذلك كثير من الرسائل والمكاتبات التي تحصل بين الصحابة، أو بينهم

<sup>(</sup>١) مسند الحميدي، ح٢٦٦، ص١/ ١٢٩ أحاديث عائشة رضى الله تعالى عنها.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد مسند عبدالله بن الزبير: ٤/٤.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ٥/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، ح٣٣/ ٣٨.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى، لابن سعد : ٥/ ٢٩٣ وسير أعلام النبلاء، للذهبي: ٤/٠/٤.

وبين تلاميذهم (١)، أو ما كان يسمعه بعض الصحابة من بعض فيكتبونه ليحفظوه، كما فعل محمود بن الربيع حين سأل عِتْبَان بن مالك على عن بعض أحاديث النبي على (١).

## ٤ ـ ما كتبه التابعون رحمهم الله تعالى من السنة:

إن من أقدم ما وصلنا من عهد الصحابة ﴿ محيفة التابعي همَّام بن منبــًه (٤٠ ـ ١٣١هـ) رحمه الله تعالى عن الصحابي الجليل أبي هريرة ﴿ ٥٨ هـ ).

وقد وصلتنا هذه الصحيفة كاملة ، كما رواها همام بن منبه عن أبي هريرة رها فقد عثر على هذه الصحيفة الدكتور المحقق محمد حميد الله في مخطوطتين متماثلتين في دمشق وبرلين .

وقد نقلها الإمام أحمد بتمامها في مسنده بإسناد واحد(T).

وهي في صحيح البخاري ومسلم مقطعة بحسب الأبواب الفقهية (١٠). وهي نحو مئة وعشرة أحاديث، وقد طبعت مستقلة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: الجنة تحت بارقة السيوف، حمل ۲۸۱۸/ ٤٦٧ وصحيح مسلم في المقدمة، باب: النهي عن الرواية عن الضعفاء، ح٢٢/ ١٠ في طلب ابن أبي مليكة من شيخه ابن عباس أن يكتب له كتاباً فيه أحاديث. وفي كتاب: الجهاد، باب: كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، ح٢٤٥٤/ ٧٧١ في كتابة عبدالله بن أبي أوفى لعمر بن عبيدالله بعض الأحاديث.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، ح١٤٠٨. ٣٨. ١٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) السنة قبل التدوين، للدكتور محمد عجاج الخطيب: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) السنة قبل التدوين: ٢٣٤، وتاريخ تدوين السنة: ٧٩.

 <sup>(</sup>٥) وهي بتحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب، نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ط١، (٢٠٦هـ ۱٤٠٦م).

وقال ابن حجر: (صحيفة همام عن أبي هريرة مشهورة)(١).

وغير ذلك مما كتبه التابعون عن الصحابة ر كثير.

وبهذا يبطل ما ادعاه العلمانيون من عدم كتابة الصحابة والتابعين للحديث.

## ثالثاً \_ دعوى تمسّك الصحابة بعدم الكتابة لحديث النهي:

ادعى العلمانيون عدم كتابة الصحابة للحديث النبوي، وحاولوا البحث عن مبررات لهذا الادعاء، فقالوا:

- ١ ـ إن النبي ﷺ نهى عن كتابة أي شيء عنه في حديث النهي الذي رواه مسلم.
  - - ٣ ـ تشدَّدَ الصحابة ضد الذين كانوا يكتبون السنة.
      - ٤ \_ كان الصحابة يتلفون ما كتبوه من السنة.
        - ٥ ـ لم يَرد حديثٌ ينسخ حديث النهي.

هـذه النقاط يمكن الرد عليها بعد استعراض أقوال فوزي ـ صاحب هـذه الدعوى ـ حيث قال: «إن النبي على نهى عن كتابة أي شيء عنه، فقال ـ كما رواه مسلم في صحيحه ـ: «لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذّب علي فليتبوّأ مقعده من النار»(۲).

وقال أيضاً:

«تمسَّكَّ الصحابة بعد وفاة النبي بحديثه الذي نهى فيه عن كتابة السنة،

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب، (ترجمة إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه) ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) تدوين السنة: ٢١ وانظر: جناية البخاري، زكريا أوزون: ١٥.

فأمسكوا عن تدوينها، وتشددوا ضد الذين كانوا يكتبونها، وكانوا يتلفون ما كُتب منها، ولم يَرِدْ على لسان أحد من الصحابة أن النبي على نسخ حديث النهي عن كتابتها»(١).

فقرر فوزي على الصحابة جميعهم: الإمساك عن كتابة السنة، وإتلاف المكتوب منها، والتشدد ضد الذين يكتبون، وعدم نسخ النهي عن كتابتها، فحمَّلهم مالم يحملوا!.

### الرد على أقوال فوزي:

١ ـ قوله: إن النبي ﷺ نهى عن كتابة أي شيء عنه في حديث النهي عن الكتابة:
 حديث النهى عن الكتابة:

إن الرواية التي ذكرها فوزي وعزاها إلى صحيح مسلم ليست كما قال، بل إن رواية مسلم هي كالآتي:

عن أبي سعيد الخدري ﴿ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تكتبوا عنّي، ومن كتب عنّي غير القرآن فَليمْحُهُ، وحدِّثوا عنّي ولا حرج، ومن كذب عليَّ ـ قال هَمَّام أَحْسِبُهُ قال: متعمِّداً ـ فَلْيتبوَّأ مقعدَه من النار»(٢).

وهذا الحديث اختلف العلماء في وقفه ورفعه، قال ابن حجر:

«ومنهم من أعلَّ حديث أبي سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد،

<sup>(</sup>۱) تدوين السنة: ۵۷، وقد جرى التركيز في هذا الفصل على أقوال العلماني إبراهيم فوزي أكثر من غيره؛ لأنه تولَّى كبر هذه الدعوى (عدم تدوين السنة) في كتاب: مستقل سماه (تدوين السنة).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب: الزهد، باب: التثبُّت في الحديث وحكم كتابه العلم، ح١٢٩٧/٧٥١.

قاله البخاري وغيره»(١).

نفهم من كلام ابن حجر أن الحديث موقوف، لكن بعض الرواة غلط فرفعه. يؤيد ذلك ما أورده الخطيب البغدادي قريباً من معناه موقوفاً على أبي سعيد من طرق لم يذكر فيها النبي على منها:

ا ـ عن أبي نضْرة قال: «قلت لأبي سعيد الخدري: ألا نكتب ما نسمع منك»؟ قال: «تريدون أن تجعلوها مصاحف، فإن نبيكم على كان يحدثنا، فاحفظوا منا كما حفظنا»(۲).

٢ ـ عن أبي نضْرة قال: قلت لأبي سعيد: «أَكْتِبْنا»، قال: «لن أُكتبكم، ولكن خذوا عنا كما كنا نأخذ عن رسول الله ﷺ (٣).

وعلى فرض رفعه، فإن أحاديث كثيرة تعارضه، وهي أحاديث فيها إذن بالكتابة، لكن العلمانيين لا يذكرونها، منها:

حديث سيدنا علي ﷺ، الذي رواه أبو جُحيفة قال: «قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلاَّ كتابُ اللهِ، أو فَهُمُّ أُعطيَهُ رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يُقتل مسلم بكافر»(1).

<sup>(</sup>١) فتح الباري، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم ١/ ٢٧٥، ح١١٣.

<sup>(</sup>٢) تقييد العلم: ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، الصحيفة نفسها.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، ح١١١/ ٢٤ ومسلم، كتاب: الأضاحي، باب: تحريم الذبح لغير الله، ح١٢٤/ ٨٨٣.

وحديث سيدنا أبي هريرة ﷺ: «. . . اكتبوا لأبي شاه»(١).

وحديثه الآخر: «ما من أصحاب النبي ﷺ أحـدٌ أكثر حـديثاً عنه مني، إلاَّ ما كان من عبدالله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب»(٢).

وحديث سيدنا عبدالله بن عمرو بن العاص ها: «. . . اكتب، فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق (٣).

قال ابن حجر بعد شرحه لهذه الأحاديث:

«يستفاد. . . أن النبي ﷺ أذن في كتابة الحديث عنه ، وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن»(١٠). ثم ذكر كيفية الجمع بين حديث النهي وأحاديث الإذن فقال: والجمع بينهما:

ـ أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك.

ـ أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب: في اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة مكة، ح٢٤٣٤/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، ح١١ / ٢٤ ـ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، ح٢٦٤٦/ ٥٢٣ ـ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، ١/ (٢٧٤ ـ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه: ١/ ٢٧٥، وانظر: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة: ٢٨٦، والديباج على مسلم، للسيوطي (٦/ ٣٠٣)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري: ٧/ ٣٥٩.

النبي عَلَيْ قال: «قيدوا العلم بالكتاب»(١) وإن كان في بعض طرقه ضعف، لكنه يتقوى بكثرتها(٢).

وأَذِنَ لعبدالله بن عمرو بالكتابة، ولم نشعر بأنه إذْنٌ خاص له. وأمَرَ بكتابة خطبته ﷺ لأبى شاه.

وكتابة عبدالله بن عمرو قديمة وكثيرة، وهو من كُتَّاب الوحي، فالنهي لم يكن عاماً؛ لأنه لو كان النبي ﷺ نهى عن كتابة سنته، لَمَا فكَّرَ سيدنا عمر ﷺ بكتابتها يوماً وعزم على ذلك، كما سيأتي تفصيله(٣).

٢ \_ قوله: تمسَّكَ الصحابة بعد وفاة النبي على الله بعديث النهي عن الكتابة (١):

إن الواقع يكذِّب ما قالمه فوزي، فالصحابة الذين كانوا يكتبون في حياة النبي على استمروا على ذلك بعد وفاته على أله

وقد ذكرت في الفقرة السابقة (ما كتب في عهد الصحابة من السنة)، عدداً من رسائل الصحابة في التي تضم كثيراً من الأحاديث النبوية. من ذلك سيدنا أنس ابن مالك في الذي استمر يكتب الحديث ويأمر بكتابته حتى بعد وفاة النبي على فقد سمع من عِتبان بن مالك حديثاً عن النبي على في ابن الدُخَيْشم، قال أنس: «فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني: اكتب، فكتبه»(٥).

<sup>(</sup>١) تقييد العلم: ٦٨ ـ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: علوم الحديث ومصطلحه، للدكتور صبحي الصالح وتصحيحه للحديث المذكور: ٢١.

<sup>(</sup>٣) في المبحث الآتي.

<sup>(</sup>٤) تدوين السنة: ٥٧.

<sup>(</sup>٥) تقييد العلم: ٩٦.

### ٣ \_ قوله: تشدد الصحابة ضد الذين كانوا يكتبون السنة(١):

وكلام فوزي هذا يناقض ما قبله، من تمسُّك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدم الكتابة، فطالما أنهم تمسَّكوا بعدم الكتابة، فهذا التشدد بحق مَنْ إذَنْ؟!.

وهذا اعتراف بأن هناك من كان يكتب! .

والحقيقة لم يكن هذا التشدد الذي ادعاه، ولا ذاك التمسك الذي افتراه، وإنما كره بعض الصحابة الكتابة لا لأجل الكتابة نفسها، ولكن خشية أن يكبَّ الناس على الكتب ويَـدَعوا القرآن(٢)، ومع ذلك فإن الذين امتنعوا هم قلَّة بالنسبة للذين كتبوا، فمنهم من بقي على الامتناع كأبي سعيد الخدري المنهم من بقي على الامتناع كأبي سعيد الخدري

ومنهم من امتنع عن الكتابة ثم رخَّص كابن عباس رضي الله تعالى عنهما<sup>(٤)</sup>، قال ابن حجر: «قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظاً كما أخذوه حفظاً، لكن لما قَصُرتُ الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دوَّنوه»<sup>(٥)</sup>.

# ٤ ـ قوله: كانوا يتلفون ما كُتب من السنة:

لم يصح حديث واحد أن الصحابة الله أتلفوا ما كتبوه من الأحاديث، وإنما ورد ذلك عن بعض السلف، وهم قلَّة، ومنهم من ندم على ذلك كثيراً.

<sup>(</sup>١) الحديث النبوى: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأنوار الكاشفة: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تقييد العلم: ٣٧ ـ ٣٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه: ٤٤، ٩٣.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري، كتابة العلم، باب: كتابة العلم: ١/ ٢٧٥.

قال الخطيب البغدادي:

«وكان غير واحد من السلف يستعين على حفظ الحديث بأن يكتبه، ويدرِّسه من كتابه، فإذا أتقنه محا الكتاب خوفاً من أن يتكل القلب عليه، فيؤدي ذلك إلى نقصان الحفظ، وترك العناية بالمحفوظ»(١).

ثم ذكر هؤلاء الذين محوا كتبهم بعد حفظها، وهم: علقمة، وابن شهاب، وخالد الحذاء، وعاصم بن ضمرة (٢).

ومنهم من ندم على محو الحديث كعروة بن الزبير، حيث قال: «كتبت الحديث ثم محوته، فوددت أني فديته بمالي وولدي وأني لم أمحه»(٣).

وكان منصور بن المعتمر يكره كتابة العلم، ثم ندم على أنه لم يكتب، فقال: «ودِدتُ أنى كتبت، وأن على كذا أو كذا؛ قد ذهب عنى مثل علمى»(٤).

وهؤلاء كرهوا كتابة الحديث من كراهة الاتكال على الكتابة وترك الحفظ.

ومنهم من خاف أن يصير العلم إلى غير أهله، كعبيدة الذي دعا بكتبه عند موته فمحاها، وقال: «أخشى أن يليها أحد بعدي، فيضعوها في غير مواضعها»(٥٠).

ولا يعني هذا أن ما في هـذه الكتب قد ضاع! بل أخـذها عنه تلامذتـه قبل إتلافها، وتكون عند غيره أيضاً أخذوها عن شيوخه.

<sup>(</sup>١) تقييد العلم: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه: ٦١.

# ٥ \_ قوله: لم يرد نسخ حديث النهي على لسان أحد من الصحابة(١٠):

أقول: والصواب أنه لم يرد نسخ لأحاديث الإذن على لسان أحد من الصحابة، بل إنَّ الإذن كان آخر الأمرين فحديث أبي شاه كان عام الفتح، وهي خطبته عَلَيْهِ.

وحديث ابن عباس، لما اشتدَّ بالنبي ﷺ وجعُه قال: «ائتوني بكتابٍ اكتُبْ لكم كتاباً لا تضلوا بعده»(٢).

وهذا الحديث صريح بالإذن بالكتابة، وكان في آخر أيام النبي ﷺ.

ومع إدراك العلمانيين لهذه الأحاديث، فإنهم يتجاهلونها.

والكتابة لا يُنهى عنها لذاتها، وإنما لسبب آخر، وهو تكثيف الجهود لحفظ القرآن الكريم، خوفاً من اختلاط القرآن بالحديث، واشتعال الناس بالحديث، والحديث بحر لا ينتهي، فلما زال المانع عاد الممنوع، فلا إشكال في القضية ولا نسخ.

رابعاً \_ قولهم: نهى الصحابة ، عن كتابة الحديث حتى لا يكون ديناً عاماً:

هكذا ادعى محمد حمزة بقوله: «وقد ذهب جلُّ الصحابة إلى النهي عن كتابة الحديث حتى لا يكون الحديث ديناً عاماً كالقرآن»(٣).

<sup>(</sup>١) تدوين السنة: ٥٧.

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري، کتاب: العلم، باب: کتابة العلم، ح١١٤ / ٢٥. وصحیح مسلم فی الوصیة، باب: ترك الوصیة لمن لیس له شیء یوحی فیه، ح٢٣٢ / ٧١٨.

<sup>(</sup>٣) الحديث النبوي: ٤٩، وأبو هريرة شيخ المضيرة: ١٨ وأضواء على السنة: ٥٩ ـ ٢٠ كلاهما لمحمود أبي ريّة، وانظر: مجلة المنار، لرشيد رضا: ١٠/ ٧٦٨، فجر الإسلام: ٢٠٨، ٢٠٩، لأحمد أمين.

وقد تلقف حمزة هذه الدعوى عن محمود أبي رية (١)، ومحمد رشيد رضا (٢)، وأحمد أمين (٣).

#### الرد على الدعوى:

للرد على هذه الدعوى لا بد من الرد على أمرين:

<sup>(</sup>۱) محمود أبو ريَّة من خريجي الأزهر، وقد درَّس فيه، لكنه كان متأثراً بآراء المستشرفين والمشككين في الإسلام، فأخرج كتاب: (أضواء على السنة المحمدية) زاعماً تطهير السنة مما اعتراها من دسِّ ووضع، فطعن بها، وشنَّع على الصحابة الكرام ، كما أخرج كتاب: (أبو هريرة شيخ المضيرة). شتم فيه أبا هريرة شيء، وطعن بنقلة الحديث عامةً. وقد رد عليه علماء الإسلام المعاصرين، منهم: د. مصطفى السباعي، ود. محمد السماحي، ود. محمد أبو شهبة، والأستاذ المحقق أحمد شاكر، والأستاذ محمد عبد الرزاق حمزة، والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) محمد رشيد رضا القلموني الحسيني، صاحب مجلة المنار وأحد رجال الإصلاح المعاصرين. عالم بالحديث والتفسير والأدب، وقد لازم الشيخ محمد عبده، وأصدر مجلة المنار لبث آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي، وأنشأ مدرسة الدعوة والإرشاد، من آثاره: تفسير القرآن لم يكمله، وتاريخ الأستاذ الإمام، ومجلة المنار وغيرها، (ت: ١٣٥٤هم)، [الأعلام: ٢/ ١٣٦]. قال د. مصطفى السباعي: ويظهر أنه كان في أول أمره متأثراً بوجهة أستاذه الشيخ محمد عبده - الذي كان يرى في الاعتماد على المنطق والبرهان العقليين خير سلاح للدفاع عن الإسلام - وكان مثله في أول الأمر قليل البضاعة من الحديث، قليل المعرفة بعلومه، ولكنه بعد أن أستلم لواء الإصلاح بعد وفاة الإمام محمد عبده، . . . كثرت بضاعته من الحديث وخبرته، حتى غدا آخر الأمر حامل لواء السنة . . . لقد أدركته رحمه الله في آخر حياته . . . وإني على ثقة بأنه لو كان حياً حين أصدر أبو ريَّة كتابه لكان أول من يردُّ عليه . [السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: 80 ـ ٢٤].

<sup>(</sup>٣) كاتب مصري، خُدع ببحوث المستشرقين المشككة بالسنة الشريفة، وخاصة بآراء المستشرق اليهودي جولد تسيهر. من كتبه: فجر الإسلام، ضحى الإسلام، ظهر الإسلام، يوم الإسلام. انظر: [السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للدكتور مصطفى السباعي: ٣٣].

الأول: دعوى: (ذهاب جلّ الصحابة إلى النهى عن كتابة الحديث).

الثاني: دعوى: (حتى لا يكون الحديث ديناً عاماً كالقرآن).

أما الأمر الأول ـ قضية نهى الصحابة الله عن الكتابة:

لم ينه الصحابة كلهم أو جلُّهم عن كتابة الحديث، بل رأينا جلَّهم يكتبون، خصوصاً العلماء منهم، وإنما نهى بعضهم كأبي سعيد الخدري، فلا يجوز تعميم النهى على كل الصحابة

## وأما الأمر الثاني ـ حتى لا يكون الحديث ديناً عاماً:

فقد بناه على الأمر الأول وهـو نهي الصحابة عن الكتابة، ولم يصح هذا الادعاء، فالأمر الثاني باطل أيضاً، فليس هناك دين عام ودين خاص.

ومعلوم «أن النبي على لم يكتب مصحفاً، وأن أبا بكر وعمر وعثمان مدة من ولايته لم يكتبوا إلا مصحفاً واحداً، بقي عندهم لا يكاد يصل إليه أحد، ولم يُحفظ القرآن كله في عهد النبي، وقد بعث النبي على ثم أبو بكر ثم عمر جماعة من العمال لم يحفظ كل منهم القرآن، ولا كان عنده مصحف، فهل يقال لهذا: إن القرآن لم يكن حينئذٍ من الدين العام(۱)»؟! وهل بقي الناس طيلة هذه الفترة بدون دين عام؟!.

ثم إن السنة النبوية ليس قبولها أو رفضها مرهوناً لرأي أحد؛ لأن منزلتها بيَّنها القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لها هذه المنزلة، والصحابة على يعلمون ذلك، فلا يتوقف جعل الأحاديث ديناً عاماً كالقرآن على إرادتهم أو امتناعهم(٢).

<sup>(</sup>١) الأنوار الكاشفة: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: دراسات في الحديث النبوي: ٨٠.

إذن ما ادعاه محمد حمزة والذين أخذ عنهم مجرد افتراء على الصحابة ، الأن الصحابة على الصحابة ، ودليل الصحابة ، وفطوا السنة في الصدور والسطور، وبلَّغوها لمن بعدهم، ودليل ذلك وصولها إلينا، ووجودها الآن غضَّةً نقيَّةً.

\* \* \*



ترى من كانت هذه حالهم، هل يحاربون سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام؟!.

جاء العلمانيون فادعوا عدم كتابة السنة طيلة القرن الأول، ولكي يبرروا هذا الادعاء؛ اتهموا كبار الصحابة بمحاربة كتابتها، ثم حمَّلوهم مسؤولية هذا كله وهم منه بُراء!، فإن الخلفاء الراشدين كتبوا أو أمروا بكتابة السنة كما سنرى.

يقول إبراهيم فوزي:

«حارب الخلفاء الراشدون وعلى رأسهم الخليفتان أبو بكر وعمر كتابة السنة، ومضى القرن الأول للهجرة ولم يكتب شيءٌ منها»(٢).

#### الرد على افتراءات فوزي:

اتكأ فوزي في ادعائه هذا على ما تلقفه من افتراءات أبي ريّة(٣)، واستند على

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب: فرض الخمس، باب: فرض الخمس، ح٣٠ ٣٠٩٥ وصحيح مسلم، كتاب: الجهاد، باب: قول النبي على لا نورث. . . ، ح٢٥٨١ ٧٨٠ ـ ٧٨١.

<sup>(</sup>٢) تدوين السنة: ٢١.

<sup>(</sup>٣) أضواء على السنة: ٥٧ ـ ٥٨ .

روايات ردَّها العلماء، أو كان لها توجيه غير ما أراده العلمانيون لها، أذكر هذه الروايات وأتبعها بالرد.

### ١ ـ قال فوزى<sup>(١)</sup>:

روت السيدة عائشة عن أبيها قالت: «جمع أبي الحديث عن رسول الله على وكان خمس مئة حديث، فبات ليلة يتقلب كثيراً، فلما أصبح قال: أي بنيَّة: هلمي الأحاديث التي عندك، فجئته بها، فدعا بنار وأحرقها».

#### الرد:

أورد فوزي هذه الرواية هكذا ناقصة \_ لغاية في نفسه \_ وحذف تتمة الرواية، وعزاها للذهبي.

أما القسم الذي حذفه من الرواية فهو: «فقلت: لِمَ أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي، فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به، ولم يكن كما حدثني، فأكون قد تقلدت ذلك»(٢).

ثم قال الذهبي بعد ذلك: (فهذا لا يصح). فمن أجل حكم الذهبي على الرواية بعدم صحتها؛ حذفها فوزي!.

ولو صح هذا الحديث لكان حجة على فوزي، لا حجة له، ولو كان النبي ﷺ نهى عن كتابة الأحاديث مطلقاً؛ لما كتب أبو بكر الصديق ﷺ، والإحراق كان لسبب كما ورد في الرواية \_ ولكن الخبر لا يصح كما حكم عليه الذهبي، ولم ينقل فوزي \_ كأبي رية \_ (حكم الذهبي) متجاوزاً بذلك الأمانة العلمية في النقل؛ لتضليل

<sup>(</sup>١) تدوين السنة: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ: ١/٥.

الناس وتشكيكهم بسنة نبيهم عليه! .

إذن: سيدنا أبو بكر الله لم يحارب كتابة السنة كما ادعى.

### ٢ ـ وقال فوزي(١):

وعن عروة بن الزبير قال: "إن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن، فاستفتى أصحاب رسول الله ﷺ، فأشاروا عليه بكتابتها، فطفق يستخير الله شهراً، ثم أصبح يوماً وقد حزم أمره فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوماً قبلكم كتبوا كتباً فأكبُّوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا أشوبُ كتابَ الله بشيء»(٢).

وفي رواية عن أنس بن مالك أن عمر قال: «لا كتاب مع كتاب الله»(٣).

الرد:

عزا فوزي الروايتين لجامع بيان العلم. والتحقيق:

إن الرواية الثانية: «عن أنس بن مالك أن عمر قال: لا كتاب. . . »، لم يوردها ابن عبد البر مع الخبر الأول كما فعل فوزي؛ الذي أخطأ في سندها! .

وسبب هذه الأخطاء، هو أن العلمانيين لا يرجعون إلى المصادر الأساسية، بل يأخذون عن بعضهم، وعن المستشرقين، وعن المستغربين. وهؤلاء ثبت عن

<sup>(</sup>١) تدوين السنة: ٧٥ \_ ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله، يوسف بن عبد البر: ١/ ٦٤، وتقييد العلم: ٥١.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ١/ ٢٧٠.

جلِّهم بعد الاستقراء \_ خاصَّةً الحاقدين منهم \_ أن ما ينقلونه يفتقد للأمانة العلمية، والموضوعية والحياد! .

وعلى كل فإن خبر عروة عن عمر ﷺ منقطع؛ لأن عروة لم يدرك عمر، فقد ولد في أوائل خلافة عثمان ﷺ (١).

وكذلك الخبر الثاني معضل، فإن مالكاً بينه وبين عمر أكثر من راوٍ.

وعلى فرض صحة الخبرين؛ فإنهما حجة لما ثبت من كتابة الصحابة للسنة الشريفة، وأن النبي على لله لله لله عن كتابة السنة مطلقاً؛ لما هم بكتابتها عمر، وأشار بها الصحابة عليه، فإن عدوله عنها كان لسبب آخر، وهو خشية التباس القرآن بالسنة.

وقد كانت هذه الخشية في عهد عمر ﷺ ثم زالت.

وقد قال عروة بن الزبير \_ الصحابي ﷺ \_ عن نفسه: «كتبت الحديث ثم محوته، فوددت أنى فديته بمالى وولدي وأنى لم أمحه»(٢).

قال الخطيب البغدادي (٣): «ترى أن عروة محا الحديث من كتابه للمعنى

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب: ٣٢٩. وثمة رواية عن عروة ليس فيها انقطاع، يـروي عن عبدالله بن عمر ﷺ، عن عمر بن الخطاب ﷺ أنه أراد أن يكتب الحديث. . . (تقييد العلم ٥٠).

<sup>(</sup>٢) تقييد العلم: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر الخطيب البغدادي، أحد الحفاظ المؤرخين، صاحب التصانيف، كان ثقةً متحرياً، وكان من كبار الشافعية، له ستةٌ وخمسون مصنفاً من أهمها: تاريخ بغداد، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الكفاية في علم الرواية، قال أبو إسحاق الشيرازي: أبو بكر الخطيب يشبه بالدارقطني في معرفة الحديث وحفظه، (٣٩٢ إسحاق الشيرازي: [وفيات الأعيان: ١/ ٩٢ \_ ٩٣، ترجمة رقم ٣٤]، [سير أعلام النبلاء: ٢٥/ ٢٧٠، ٢٩٠، ترجمة رقم ٣١].

الذي ذكرناه من كراهة الاتكال عليه، فلما علت سِنة، وتغيَّر حفظه، ندم على محوه إيَّاه، وتمنى أنه كان لم يمحه ليرجع إلى كتابه عند تناقض أحواله واضطراب حفظه، والله أعلم»(١).

### ٣ \_ وقال فوزي<sup>(٢)</sup>:

"وعَلِمَ عمرُ أَن بعض الصحابة كتبوا أحاديث عن رسول الله على وهم يحتفظون بها، فصعد المنبر وقال: أيها الناس! بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتبٌ فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها. فلا يبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني به فأرى رأيي به. فظن الناس الذين كتبوا عن رسول الله على أنه يريد أن ينظر بها، فأتوه بكتبهم، فجمعها وأحرقها وقال: أمنية كأمنية أهل الكتاب؟ ثم كتب إلى الأمصار: من كان عنده من السنة شيء فَلْيُتْلِفْه».

#### الرد:

لم يعزُ فوزي هذه الرواية لأي مرجع، ولكنني وجدتها عند الخطيب البغدادي<sup>(٣)</sup> بلفظ: «أمنية كأمنية أهل الكتاب؟» مع تغيير وزيادة في الألفاظ لا يضر.

وعند ابن سعد<sup>(۱)</sup> بلفظ: «مثناة كمثناة أهل الكتاب؟» مختصرة، وكلا الروايتين عن القاسم بن محمد عن عمر، فالخبر منقطع؛ لأن القاسم ولد بعد وفاة عمر شبضع عشرة سنة، ومات سنة ست ومائة<sup>(۵)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقييد العلم: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) تدوين السنة: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) تقييد العلم: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: ٥/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: تقريب التهذيب: ٣٨٧، والأنوار الكاشفة: ٤٩.

### ٤ \_ وقال فوزي(١):

"وقد تشدد عمر كثيراً مع الصحابة الذين كانوا يكثرون من التحديث عن رسول الله على . فقد روى عنه عبد الرحمن بن عوف فقال: والله ما مات عمر حتى بعث إلى أصحاب رسول الله على : عبدالله بن حنيفة ، وأبي الدرداء ، وأبي ذر ، وعقبة بن عامر ، فجمعهم وقال: ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله على الآفاق؟ قالوا: أتنهانا؟ قال: لا . أقيموا عندي ، والله لا تفارقوني ما عشت . قال: ومنع خروجهم من المدينة ، وفي رواية أنه حبسهم » .

#### الرد:

عزا فوزي الرواية لـ «تذكرة الحفاظ»، و «الإحكام» لابن حزم. فأما في تذكرة الحفاظ فلم أجده!.

وأما في «الإِحكام»(٢) فوجدته مختصراً، لكن ليس بسنده الذي ذكره فوزي حين قال: ...

فهو يوهم أن الراوي عن عمر هو عبد الرحمن بن عوف مباشرة، وهذا تضليل، والصواب (كما في الإحكام): شعبة، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف، عن أبيه (أي: إبراهيم) قال: قال عمر...

وبعد أن أورد ابن حزم هذا الخبر، قال «قال علي: هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة فلا يصح، ولا يجوز الاحتجاج به، ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد؛ لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة، وفي هذا ما فيه، أو يكون نهى عن

<sup>(</sup>١) تدوين السنة: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) ابن حزم: ٢٤٩.

نفس الحديث، وعن تبليغ سنن رسول الله ﷺ إلى المسلمين . . . » وشنَّع ابن حزم على المحتج بهذه الرواية، حتى قال: «فليختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة . . . » إلخ، وقال: «وإنما نهى عن الحديث بالأخبار عمن سلف من الأمم، وعما أشبه»(۱).

وفوزي ذكر هذه الرواية في معرض الاحتجاج، ولم يذكر تعقيب ابن حزم وحكمه على الرواية في معرض الاحتجاج، وهذا تضليل!.

### وقال فوزي<sup>(۲)</sup>:

عزا فوزي هذه الرواية لـ «تذكرة الحفاظ»(٣).

فقد زاد فوزي من كيسه صحابياً رابعاً، وهو أبو ذر الغفاري ﷺ، وحبسه على ذمته!.

وعلى كل الأحوال: الرواية لا تصح، وهي مرسلة كسابقتها؛ لأن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من عمر، فقد ولد في آخر خلافة عمر ﷺ.

<sup>(</sup>١) الأحكام، لابن حزم: ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) تدوين السنة: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) الذهبي: ١/٧.

### قال الدكتور محمد أبو شهبة:

«ومن دواعي تزييف الرواية: أن ابن مسعود كان يتبع مذهب عمر وطريقته، وكان يقول: لو سلك الناس وادياً وشِعْباً، وسلك عمر وادياً وشِعْباً، لسلكت وادي عمر وشِعْبه، وقد أرسله عمر إلى الكوفة ليعلم أهلها، وقال لهم: لقد آثرتكم بعبدالله على نفسي، فكيف يعقل أن يخالف عمر في التقليل من الرواية؟ وكيف يعقل من عمر أن يحبسه؟»(١).

#### ٦ \_ وقال فوزي<sup>(٢)</sup>:

"وجاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي على وجعه قال: هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، فقال عمر: إن النبي على غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله على، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم رسول الله على كتاباً لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قاله عمر. فلما أكثروا اللغو قال النبي على: قوموا عني. فكان ابن عباس يقول: الرّزيّة (٣) كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. إن عبارة: حسبنا كتاب الله، التي قالها عمر تطرح كل شيء جانباً غير كتاب الله على».

#### الرد:

هذه الرواية التي أوردها فوزي ليست مطابِقة لما في البخاري ولا مسلم، ولكن ألفاظها مقاربة لهما بزيادة ونقص بعض الألفاظ(1).

<sup>(</sup>١) دفاع عن السنة: ٥٠، وانظر: السنة ومكانتها، للدكتور مصطفى السباعي: ٨٣ ـ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) تدوين السنة: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) الرزيّة: المصيبة.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، ح١١/ ٢٥ ومسلم، كتاب: =

وهذه الروايـة أيضاً حجة تثبت أن النبي ﷺ أمر بكتابـة حديثه حتى في آخر أيامه.

ولو كان هناك نهي عن الكتابة فهذا الحديث كفيل بنسخه.

وسيدنا عمر ومن وافقه من الصحابة في عدم الكتابة؛ أرادوا ألا يشقُّوا على النبي على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، يدل على ذلك أنه عاش على العد ذلك أياماً، ولم يعاود أمره لهم بذلك، فلو كان واجباً لما تركه لاختلافهم (۱).

والحديث ينتهي عند قول ابن عباس على:

«الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله على، وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب»، وهذا الكلام لابن عباس الله الكتاب، وهذا الكلام الن عباس

لكن الرزيَّة كل الرزيَّة، أن إبراهيم فوزي أدخل في الحديث كلاماً من عنده بعد كلام ابن عباس، لا علاقة له بالحديث، وهو قوله: «إن عبارة حسبنا كتاب الله التي قالها عمر تطرح كلَّ شيء جانباً غير كتاب الله»، فأدرجها في الحديث، ووضع بعدها معقوفتين ليدل على أنها من الحديث، فيوهم أنها من كلام ابن عباس، وكل مراده من هذا التزوير، أن يطرح السنة جانباً كما قال!.

#### ٧ ـ وقال فوزي(٢):

«وكان أبو بكر وعمر ينصحان الناس بالإقلال من الرواية عن رسول الله ﷺ.

<sup>=</sup> الوصية، باب: ترك الوصية: ٢١٨/ ٧١٨. كلاهما عن ابن عباس عليه.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم: ١/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) تدوين السنة: ٥٨.

فقد خطب أبو بكر مرة في الناس فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله على أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافاً، فلا تحدثوا عن رسول الله على شيئاً، فمن سألكم قولوا: بيننا وبينكم كتاب الله، فاستجلوا حلاله وحرِّموا حرامه». المرد:

أحال فوزي هذا الخبر على «تـذكرة الحفاظ»(١)، وتجاهل حكم الذهبي، وتعليقه عليه.

ثم قال: «ومن مراسيل ابن أبي مُلَيْكَةَ أن الصديق جمع الناس...» وذكر الخبر. فقد بين الذهبي أنه مرسل؛ لأن ابن أبي مليكه لم يدرك أبا بكر ولا يُدرى ممن سمعه، فليس بحجة، ومع ذلك قال الذهبي: «فهذا المرسل يدلك أن مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري؛ لا سد باب الرواية، ألا تراه لما نزل به أمر الجدة ولم يجده في الكتاب، كيف سأل عنه في السُّنة! فلما أخبره الثقة، ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر، ولم يقل: حسبنا كتاب الله، كما تقول الخوارج».

قلت: ولم يَردْ أن مثل هذا الأمر تكرر عن سيدنا أبي بكر عليه . إذن فالخبر

<sup>(</sup>۱) الذهبي: ۱/۲\_۳.

لا يدل على أن أبا بكر ﷺ نهى عن الأخذ بالسنة، أو حاربها كما أراد فوزي! .

والمتواتر عن سيدنا أبي بكر فيه، أنه يدين بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله فيه، وأخذ بحديث: «لا نُورثُ ما تركنا صدقة»(١) مع ما يتراءى من مخالفته لظاهر القرآن، وأحاديثه موجودة في دواوين الإسلام(٢).

ومما يبين شدة تمسكه بالسنة، قوله بعد أن ذكر حديث: «لا نورث...»، حيث قال: «لست تاركاً شيئاً كان رسول الله ﷺ يعمل به إلاَّ عملتُ به، فإني أخشى إن تركتُ شيئاً من أمره أن أزيغ»(٣).

وبعد تفنيد هـذه الروايات التي احتج بها فوزي، أذكر ـ علاوة على ذلك ـ روايات تدل على كتابة الخلفاء الراشدين الله للسنة، وأمرهم بذلك.

ذِكْرُ ما رُوي عن الخلفاء الراشدين من كتابة السنة:

أذكر فيما يأتي ثلاث روايات، عن أبي بكر الصديق، وعن عمر بن الخطاب، وعن على بن أبي طالب ،:

## ١ ـ الرواية عن أبي بكر الصديق ره في ذلك:

عن أنس بن مالك رهم أن أبا بكر رهم كتب له التي أمرَ الله رسوله: «ومن بلغت صدقتُه بنتَ مخاضٍ وليست عنده، وعنده بنتُ لبونٍ فإنها تُقبلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ درهماً أو شاتينِ، فإن لم يكن عنده بنتُ مخاضٍ على وجهها

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب: فرض الخمس، باب: فرص الخمس، ح٣٠٩٣/ ٥١٢، وصحيح مسلم، كتاب: الجهاد، باب: حكم الفيء، ح٧٧٨ /٤٥٧٧.

<sup>(</sup>۲) الأنوار الكاشفة: ٥٨ ـ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب: فرض الخمس، باب: فرض الخمس، ح٣٠٩٣/ ٥١٢.

وعنده ابنُ لبونٍ فإنه يُقبلُ منه وليس معه شيءٌ »(١).

## ٢ ـ الرواية عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رأي في ذلك:

عن عمرو بن أبي سفيان، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: «قيدوا العلم بالكتاب»(٢).

# ٣ \_ الرواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رأي في ذلك:

عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا عليٌّ فقال: ما عندنا كتابٌ نقرؤه إلا كتابَ الله، وما في هذه الصحيفة. فقال: فيها الجراحات، وأسنان الإبل، «والمدينة حرمٌ ما بين عَيرٍ إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى فيها مُحدِثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ، ومَن تولَّى غير مواليه فعليه مثلُ ذلك. وذمة المسلمين واحدةٌ، فمن أخْفَرَ مسلماً فعليه مثل ذلك» (٣).

وبـذلك يتبين لنا أن الخلفاء الراشـدين وغيرهم من الصحابـ الله الله كتبوا أو أمروا بكتابة السنة، ولم يحاربوا ذلك كما ادعى العلمانيون.

ومع أن حديث سيدنا على ﷺ واضح الدلالة على كتابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للسنة المطهرة وحُجَّة في ذلك، فإن العلمانيين حرَّفوا معناه، ولَوَوْا عنقه، وفسروه تفسيراً يوافق هواهم في طرح السنة وعدم الحاجة إليها!.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، باب: العرض في الزكاة، ح١٤٤٨/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) تقييد العلم، الخطيب البغدادي: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب: الجزية والموادعة، باب: ذمة المسلمين، ح١٧٦/ ٥٢٨. واللفظ له. وصحيح مسلم، كتاب: الأضاحي، باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى، ح١٢٦/ ٨٨٣.

فهذا زكريا أوزون يختم كتابه المشؤوم بقوله: «وقبل أن أنهي كتابي هذا، أورد حديثاً جاء في صحيح البخاري، لأطرح سؤالاً مشروعاً: إذا كان الصحابي الإمام علي قد أكد أن ما يلزمنا هو كتاب الله وما في الصحيفة التي قرأها، وأثبت ذلك الإمام البخاري في صحيحه، فلماذا جمع كل تلك الأحاديث في صحيحه؟!»(١).

فتقوَّل أوزون على لسان سيدنا علي الله الله على الم يقصد الاقتصار على ما في الصحيفة من السنة كما أراد أن يفهم أوزون! بل كلام سيدنا عليِّ هو ردّ على من كان يزعم أن عند سيدنا علي الشياء من الوحي لم يطّلع عليها غيره، وهذا الأمر واضح من سياق الحديث ـ الرواية الأولى له في صحيح البخاري ـ:

«عـن أبـي جُحَـيْفَةَ قال: قلـت لعليِّ: هـل عنـدكم كتـابُ؟ قال: لا، إلاَّ كتابُ الله عَلَى، أو ما في هذه الصحيفة، قال: قلتُ: وما في هذه الصحيفة، قال: قلتُ: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العَقْلُ، وفَكاكُ الأسير، ولا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ»(٢).

قال ابن حجر: «وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت \_ لا سيما علياً \_ أشياء من الوحي خصَّهم النبي على بها لم يطّلع غيرهم عليها، وقد سأل علياً عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عُبَادة، والأشتر النخعي»(٣).

<sup>(</sup>١) جناية البخاري: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، ح١١١/ ٢٤. وصحيح مسلم، كتاب: الأضاحي، باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى، ح٢١٥/ ٨٨٣.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، ح١١١، ص١/ ٢٧٠.

أما صنيع أوزون فهو من قبيل التلاعب في معنى النصوص لإبطال حقّ، وإحقاق باطل.

\* \* \*



#### \* تمهيد ـ غرض العلمانيين من هذه الدعوى:

يدعي العلمانيون تأخُّرَ تـدوين السـنة ردحاً من الزمن، بشكل لا يتأتَّى معه الوثوق بمصداقيتها، لبعد الشُّقة تاريخياً بين عصر النبي ﷺ، وبين عصر التدوين.

فمنهم من ادعى تأخر التدوين إلى نهاية القرن الثاني الهجري، ومنهم من أوصله إلى القرن الثالث، وقالوا: إنه طيلة هذه الفترة من الزمن بقي الحديث سائباً على ألسنة الناس دون تقييد، مما عرَّضه للوضع والتحريف \_ على حدٍّ زعمهم \_.

وهم يعلمون أن هذه الدعاوى باطلة \_ وقد ردَّ عليها العلماء \_ ولكن العلمانيين يريدون أن يصلوا إلى نتيجة مفادها: أن السنة ضاعت قبل التدوين؛ فلا تصح كمصدر ثان للتشريع (١٠).

ومن أجل إقناعنا بهذه النتيجة قالوا:

١ ـ إنَّ جمْعَ السنة كان في القرن الثالث.

٢ ـ إنَّه لم يُعرف عن أحدٍ حتى نهاية القرن الأول أنه كتب حديثاً في صحيفة.

٣ \_ إنَّ أمْرَ الخليفة بالتدوين لم يصادف تنفيذاً.

٤ ـ إنَّ التدوين فرضه الاختلاف بين السنة والشيعة .

لكن هـذه الدعاوى محض تجنِ وافتراء، يتبين لنا ذلك من خلال عـرضها

<sup>(</sup>١) انظر: تدوين السنة، إبراهيم فوزي: ٢١ ـ ٢٢، ٦٧ ـ ٦٨.

والرد عليها مفصلاً كما يأتي:

عرض الادعاءات والرد عليها:

الادعاء الأول \_ قولهم: جمع السنة كان في القرن الثالث:

يبالغ العلمانيون عندما يدَّعون تأخر جمع السنة إلى القرن الثالث الهجري، ويصدِّقون أنفسهم \_ مع أنه مجرد افتراء؛ لأن الحقائق التاريخية تكذبه \_ ليطيب لهم الكلام بالطعن بالسنة؛ متظاهرين بنصرة الدين! .

يقول إبراهيم فوزي ـ الذي حشا كتابه «تدوين السنة» بمثل هذه الترهات ـ: «وبعد أن كان كبار الصحابة يتحرجون في التحديث عن رسول الله على خشية التحريف والنسيان أو الكذب على رسول الله على رسول الله على القرن الثالث الهجري تدوين أحاديث عن رسول الله على متناقضة، وأحاديث تناقض القرآن وتنسخ أحكامه، وأحاديث ليس فيها سنة ولا قدوة، ولا تشريع ولا عبادة، ولا شيء يفيد المسلمين في دينهم أو دنياهم»(۱)!.

#### الرد على ذلك:

اتهم فوزي كبار الصحابة بالتحرج من التحديث خشية التحريف والنسيان أو الكذب! ثم حمَّلهم مسؤولية هذا التحرُّج الذي كان من نتيجتة تأخر جمع السنة للقرن الثالث! فدوِّنت أحاديث تناقض القرآن، ولا تفيد المسلمين في دين أو دنيا، والله سبحانه يقول: ﴿مَاضَلَ صَاحِبُكُمُ وَمَاغَوَىٰ ﴿ وَمَايَطِقُ عَنِ الْمُوكَ ﴿ إِلَّا هُو اِلْاَوْحَىُ يُوحَىٰ ﴾ والله سبحانه يقول: ﴿مَاضَلَ صَاحِبُكُمُ وَمَاغَوَىٰ ﴿ وَمَايَطِقُ عَنِ الْمُوكَ ﴿ إِلَّا هُو اِللّهِ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَنِ الْمُوكَ ﴾ والنجم: ٢-٥].

جرَّد فوزي السنة الشريفة من وظيفتها ومن كل شيء، وألبسها ثوب التناقض،

<sup>(</sup>١) تدوين السنة: ٤٠ ـ ٤١، وانظر: ٦٧.

وعدم الفائدة في الدين والدنيا، وهذا لا يقوله من كان له حظ في الإسلام! وإلا فكيف يأمرنا الله سبحانه باتباع السنة بقوله على: ﴿وَاتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَ تَدُونَ ﴾ فكيف يأمرنا الله سبحانه باتباع السنة بقوله على: ﴿وَاتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَ تَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقوله على: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَشَوَةً حَسَنَةً لّمِن كَانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْيَوْمَ الْالْحِرَافِ: ١٤]، ويعلم سبحانه أنها ستكون متناقضة ولا فائدة منها كما يدعى فوزي؟!.

وأما قضية تحرُّج الصحابة من التحديث، فما من أحد منهم إلاَّ وقد حدَّث بعدد من الأحاديث، أو سأل عنها.

وكان بعض كبار الصحابة يرون أن تبليغ الأحاديث يتعيَّن وقت الحاجة، ولم يُنقل عن أحدهم أنه كان عنده حديث وتحققت الحاجة إلى العمل به فلم يحدث به؛ لأنهم كانوا يُـؤثرون أن لا يُشغل الناسُ عن القرآن بالأحـاديث دون حضور حاجة (١).

وأما بالنسبة لقضية جمع السنة التي نحن بصددها، فلم يتأخر إلى القرن الثالث كما ادعى فوزي، فقد جُمعتْ في وقت مبكر، كما يأتى:

#### جمع السنة وتدوينها:

نميز بين حالتين في التدوين: الفردي، والرسمي.

# أو لاً \_ التدوين الفردي:

إذا كان معنى التدوين هو كتابة جملة مستكثرة من الأحاديث في صحف، فإن التدوين ترافق مع الكتابة ابتداءً من عهد النبي و الله الله بن عمرو بن العاص (٧ ق. هـ ٦٥ هـ) كتب صحيفته التي كان يسميها بالصادقة، بعد أن سمعها

<sup>(</sup>١) انظر: الأنوار الكاشفة: ٥٢.

من رسول الله ﷺ دون واسطة (١٠).

### ثانياً ـ التدوين الرسمى:

أما التدوين الرسمي للحديث (بأمر الخلفاء)، فأولُ من فكر به هو سيدنا عمر ابن الخطاب عليه (٢).

ثم تجدد هذا الفكر، وجُمِعَ الحديث فعلاً قبل نهاية عصر الصحابة الله العربة ... تقريباً.

وقام بهذه المهمة العلماء والخلفاء.

١ ـ العلماء: وهم من أبناء الصحابة وغيرهم، حيث قاموا بجمع السنة وكتابتها في كتب، وقد شملت جميع المدن الإسلامية (٣).

٢ ـ الخلفاء: وقد اشتهر أن أول من أمر بجمع السنة رسمياً هو الخليفة الأموي
 عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى (ت١٠١ه).

قال البخاري: «وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم:

انظر ما كان من حديث رسول الله على فاكتبه، فإني خفتُ دروسَ العلم وذهابَ العلماء، ولا تقبلُ إلا حديث النبي على وليُفشُوا العلم، وليجلسوا حتى يُعَلَّمَ من لا يَعْلمُ، فإن العلمَ لا يهلكُ حتى يكون سراً (1). وقال ابن حجر: «يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي» (٥).

<sup>(</sup>١) مرَّ ذكرها في فقرة: (ما كتبه الصحابة ﷺ بإذن النبي ﷺ) في المبحث الأول من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم ١/ ٦٤، وتقييد العلم: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ تدوين السنة، للدكتور حاكم المطيري: ٥١.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب: العلم، باب: كيف يُقبضُ العلم، ترجمة، ح١٠٠٪ ٢٢\_٢٣.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري، كتاب: العلم، باب: كيف يُقبض العلم: ١/ ٢٥٧.

وقال: «وأول من دوَّن الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين، ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير، ولله الحمد»(۱).

ويقصد أن الزهري أول من كتب الأحاديث في ديوان ودفاتر، لا أنه أول من كتب الحديث في ححف. ولكن المصادر التاريخية والحديثة تؤكد أن التدوين الرسمي كان قبل ذلك بكثير (٢)، وأن الخليفة عمر بن عبد العزيز قد سبقه في هذه المهمة أبوه عبد العزيز بن مروان (ت٥٨ه)، وجده مروان بن الحكم (ت٦٥ه) كما سنرى.

#### وبيان ذلك:

۱ ـ إن عبد العزيز بن مروان ـ وكان أميراً على مصر ـ كتب إلى كثير بن مُرَّة الحضرمي (ت ۸۰ه) ـ وكان قد أدرك سبعين بدرياً من أصحاب رسول الله على من وكان يُسمى الجند المقدم ـ أن يكتب إليه بما سمعه من أصحاب رسول الله على من أحاديثهم إلاَّ حديث أبى هريرة فإنه عندنا)(٣).

فقول الأمير عبد العزيز: «إلا حديث أبي هريرة فإنه عندنا»، يؤكد أن والده الخليفة مروان بن الحكم قد كتب أحاديث أبي هريرة عن النبي على، وفي الحقيقة لم يقتصر الخليفة مروان على كتابة أحاديث أبي هريرة هله ، فقد كان يرسل لصحابة غيره أيضاً يسألهم عن أحاديث رسول الله على أمن ذلك إرساله إلى زيد بن ثابت الله ،

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ح١١٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: السنة قبل التدوين: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى، لابن سعد: ٧/ ٤٤٨، وسير أعلام النبلاء: ٤/ ٤٧، وانظر: تاريخ تدوين السنة، للمطبرى: ٥٢.

يبين ذلك ابن حبان بالسند المتصل عن عبد الرحمن بن أبان يحدث عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار، قال: قلت: ما بعث إليه في هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه، فسألته فقال: سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله على سمعت رسول الله على يقول: «نَضَّرَ اللهُ أمرءاً سمع منا حديثاً فبلَغة غيرَه، فَرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فقه ليس بفقيه، ثلاثٌ لا يُغَلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم: إخلاصُ العمل لله، ومناصحةُ ولاةِ الأمْر، ولزومُ الجماعة، فإنَّ دعوتَهم تُحيط من ورائهم، ومن كانت الدنيا نيتَهُ فرَّق اللهُ عليه أمْرَهُ وجعل فقرَهُ بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلاً ما كُتِبَ له، ومن كانت الآخرةُ نيَّتَهُ جَمَعَ اللهُ له أمْرَهُ وجعلَ غناهُ في قلبه وأتتهُ الدنيا وهي راغمة» (۱).

كما كتب مروان إلى أحد بني حارثة عندما كان عاملاً له على اليمامة: أَيُّما رجلٍ سُرِقَ منه سَرِقَةٌ فهو أحق بها بالثمن حيث وجدها، فكتب إليه: إن النبي عَلَيْ قضى إنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم خُيرً سيدُها، فإن شاء أخذ الذي سُرِق منه بالثمن، وإن شاء اتبَعَ سَارِقَهُ، قال: وقضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان هُمُنْ.

٢ ـ كتَبَ لعبد العزيز بن مروان بعضَ الأحاديث الصحابيُّ الجليل عبدالله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وذلك عندما أرسل عبد العزيز بن مروان له: أن ارفع إليَّ حاجتك، فكتب إليه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إني سمعت رسول الله علي يقول: «ابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من

 <sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان، ذکر وصف الغنی، ح۲۸۰، ص۲/ ٤٥٥ عن زید بن ثابت رضي الله
 تعالی عنه.

<sup>(</sup>٢) المسند: تمام حديث أُسيد بن حُضير رضي الله تعالى عنه: ٤/ ٢٢٦.

اليد السفلي . . . »(١) .

مما يدل على أن أمير مصر عبد العزيز بن مروان والد الخليفة عمر بن عبد العزيز كان قد أرسل إلى غير كثير بن مُرَّة، واستفاد منهم أحاديث كثيرة مكتوبة.

٣ ـ إن دور الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي قام به في خدمة السنة الشريفة يشبه الدور الذي قام به الخليفة عثمان بن عفان هذه (ت٣٥هـ) بالنسبة للقرآن عندما جعله في مصاحف بعد أن كان مكتوباً في صحف متفرِّقة، كذلك أمر عمر بن عبد العزيز أن تكتب السنة في دفاتر ودواوين، فقام بذلك بدور الجمع للسنة التي كانت متفرقة في الصحف والكتب.

وأخيراً نخلص إلى القول بأن ما قاله العلمانيون من تأخر تدوين السنة إلى القرن الثالث قول عار عن الصحة.

الادعاء الثاني \_ قولهم: لم يُعْرفُ عن أحد حتى نهاية القرن الأول أنه كتب حديثاً في صحيفة:

يقول إبراهيم فوزي: «...خلال الفترة التي تمتد من وفاة النبي على إلى خلافة عمر بن عبد العزيز، في نهاية القرن الأول، والتي تبلغ التسعين سنة، فلم يُدوَّن خلالها شيء من السنة، ولم يُعرف عن أحدٍ أنه كتب حديثاً في صحيفة أو كتاب»(٢).

الرد:

هذا الادعاء يكذبه ما ثبت من كتابة الصحابة والتابعين \_ كما سبق \_ ولكنه

<sup>(</sup>١) المسند: ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) تدوين السنة: ٦٣.

أراد أن يقول: إنه عند التدوين الرسمي الشائع على رأس القرن الهجري الأول لم يكن أي حديث، وأن ما دُوِّن هو مجرد أحاديث مختلقةٍ متناقضةٍ كما سبق له القول(١٠)!.

أقول: يكفي لإبطال هذا الزعم وجود صحيفة عبدالله بن عمرو (الصادقة) التي تحتوي على ألف حديث (٢)، وصحيفة هَمَّام بن مُنبِّه (الصحيحة) التي تضم مئةً وعشرة أحاديث، ناهيك عن كتب ورسائل النبي على إلى الملوك والأمراء، وأخبار الغزوات التي كان يُعَلِّمها الصحابة الله لأولادهم كما يعلمونهم السورة من القرآن، وغيرها كثير.

الادعاء الثالث \_ قولهم: أَمْرُ الخليفة بالتدوين لم يصادف تنفيذاً:

يقول محمد سعيد العشماوي:

"وثَمَّ رواية على أن عمر عبد العزيز الخليفة الأموي الثامن أمر بجمع الحديث، إلا أن الراجح أن أمره هذا لم يصادف تنفيذاً، فبقيت الأحاديث دون جمع حتى العصر المنوَّه عنه"(٣).

ويقول فوزي:

«ولم يعرف ما كُتب من السنة في عهده، ولا أين بقيت الدفاتر التي يقول عنها إنها كتبت وأرسلت إلى الأمصار»(٤).

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن الأثير في: أسد الغابة: ٣/ ٢٣٣ (ط القاهرة ١٢٨٦هـ).

<sup>(</sup>٣) حقيقة الحجاب وحجية الحديث: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) تدوين السنة: ٧٠.

#### الرد على ذلك:

أما قول العشماوي إن أمر الخليفة لم يصادف تنفيذاً؛ فيدحضه قول الإمام محمد بن شهاب الزهري (٥٠ ـ ١٢٣ه):

«أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن، فكتبناها دفتراً دفتراً، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً»(١).

وأما قول فوزي إنه لم يُعرف ما كُتب، ولا يُدرى أين بقيت الدفاتر؟ فيدحضه قول مَعْمر بن راشد (ت١٥٤ه) (تلميذ الزهري كاتب الدفاتر)، حيث قال: «كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهري حتى قُتل الوليد بن يزيد \_ الخليفة الأموي \_ فإذا الدفاتر قد حُملت على الدواب من خزانته، يعني من علم الزهري»(٢).

قال الذهبي: "يعني الكتب التي كُتبت عنه لآل مروان" (٣).

وهذا يؤكد أن أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز قد نفَّذَهُ ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى.

## الادعاء الرابع \_ قولهم: التدوين فرضته اختلافات مذهبية وسياسية:

يختلق العلمانيون أسباباً لجمع الحديث وتدوينه، وأنه لا يخلو من وجود رأي للذين قاموا بالندوين، فلا بد أنهم قاموا بحذف، وتقديم وتأخير...، وأن التدوين عملية قامت على تثبيت تراث من بين تراثات أخرى في إطار التنافس بين السنة والشبعة.

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله: ١/ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد: ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام، للذهبي (وفيات سنة ١٢١هــ ١٤٠هـ) ص٨/ ٢٣٥.

يقول محمد حمزة: "إن سكوت الذهبي . . . عن التدوين عند الشيعة . . . تتضح أسبابه إذا أدركنا ظاهرة "التسابق إلى ما قبل" في الجدل السني الشيعي، فلكي يكتسب العلم مصداقيته رجع بعض رجال السنة بتدوين الحديث إلى عهد عمر بن عبد العزيز بين سنتي (٩٩ و ١٠١ه)، ولكي يردَّ الشيعة على هذه الدعوى رجعوا بتاريخ تدوين الحديث عندهم إلى ما قبل الخليفة الأموي عمر، أي : إلى عهد النبوة، ومن هنا يمكن فهم عملية التدوين على أنها جزء من التنافس القائم بين أهم فرقتين في الإسلام»(١).

وأما محمد شحرور، فيُرجع عملية التدوين لأسباب سياسية، يقول: «إن السبب الأساسي لجمع الحديث أولاً، وللتأكيد عليه ثانياً، هو سبب سياسي بحت»(٢).

وذهب محمد عابد الجابري إلى أن العقل العربي أخذ تصوراته عن الإنسان والكون والمجتمع من عصر التدوين الذي بدأ عام (١٤٣ه)؛ لأن تدوين السنة والفقه لا يخلو من وجود رأى للذى قام بالتدوين . . . (٣).

#### الرد على ذلك:

إن الحقائق التاريخية تذهب بما ادعاه العلمانيون من هذه الترهات أدراج الرياح، للأسباب الآتية:

١ ـ إن أسباب التدوين لا علاقة لها بالتنافس بين السنة والشيعة، ولم تكن
 لأسباب سياسية، وقد سبق أن قلت: إن التدوين الفردي كان في عهد النبي ﷺ،

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي: ٧٩ ـ ٨٠، وانظر: تكوين العقل العربي، محمد عابد الجابري: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) الكتاب والقرآن: ٥٦٦، وانظر: النص القرآني، طيب تيزيني: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: تكوين العقل العربي: ٦٤.

ولم يكن في ذلك العهد وجود للشيعة أصلاً.

وأما التدوين الرسمي فقد بدأ في عهد مروان بن الحكم (ت٦٥ه) واستمر في عهد ولده عبد العزيز (ت٨٥ه)، إلى أن اشتهر في عهد حفيده عمر بن عبد العزيز (ت١٠١ه)، وحتى هذه الفترة، لم يدوَّن مذهب للشيعة، ولم تظهر كتبهم بعد، حتى يُقال: إن أهل السنة عند التدوين أغفلوا مرويات الشيعة في التدوين، إذ لم يكن لهؤلاء مرويات عند بدء التدوين عند أهل السنة والجماعة؛ لأن مدوَّنات الشيعة بدأت بكتاب الكافي للكليني المتوفى سنة ٣٢٩ها.

٢ ـ إن أسباب التدوين الحقيقية هي الحرص على السنة النبوية، وخوفُ
 دروس العلم وذهاب العلماء، كما صرح بذلك الخليفة عمر بن عبد العزيز.

٣ ـ إن تصورات العقل العربي عن الإنسان والكون لم تؤخذ من عصر التدوين، بل كان مصدرها القرآن الكريم.

٤ ـ عند جمع السنة وتدوينها لم يكن للرأي أيُّ دور في توجيه التدوين.
 والرأي ينحصر في شروط قبول الراوي من العدالة والضبط (١٠).

وهذا كافٍ لرد هذه الفِرية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: السنة المفترى عليها، د. سالم على البهنساوي: ٤٦.

رَفْعُ عجب ((رَّ عِلَى الْهُجَلَّي يُّ (سِيكُتُر) ((فَيْرُ) ((فِوْدِوكُ www.moswarat.com



## \* تمهيد \_ تعريف الحديث الموضوع وأسباب الوضع:

الحديث الموضوع: هو المختلق المصنوع.

أي: الذي ينسب إلى رسول الله ﷺ كذباً، وليس له صلة حقيقية بالنبي ﷺ، وليس هو بحديث، ولكنهم سموه حديثاً بالنظر إلى زَعْم راويه (١).

وهو شر الأحاديث وأشدها خطراً على الدين وأهله، ولا تحل روايته لأحدٍ علم حاله، إلا لبيان وضعه والتحذير منه، لقوله ﷺ: «من حدَّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»(٢).

## أسباب الوضع في الحديث:

إن أسباب الوضع باختصار هي:

١ ـ الخلافات السياسية: وذلك بعد الخلاف الذي دب بين المسلمين بسبب فتنة مقتل سيدنا عثمان رهيه .

٢ ـ الخلافات الفقهية: كما فعل الجهال والفسقة من أتباع المذاهب الفقهية والكلامية لتأييد مذهبهم.

<sup>(</sup>١) منهج النقد في علوم الحديث، للدكتور نور الدين عتر: ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، في المقدمة، باب: وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، والتحذير من الكذب على رسول الله على . ٧.

٣ ـ العداء للإسلام وقصد تشويهه، وهو ما عمد إليه الزنادقة من أبناء الأمم المغلوبة.

٤ ـ الترغيب والترهيب لحث الناس على الخير: صنع ذلك قوم من الجهلة
 يُنسبون إلى الزهد والتعبد.

• ـ التوصل إلى الأغراض الدنيوية: كالتقرب من الأمراء، أو تجميع الناس حول الراوي، كالقصَّاص.

7 ـ الغلط في رفع الحديث من غير تعمد، وهذا الصنف أشد الأصناف خفاء، لأنهم لم يتعمدوا وهم أهل صدق. أما باقي الأصناف فالأمر فيها أسهل؛ لأن كون تلك الأحاديث كذباً لا يخفى إلا على الأغبياء(١).

فالوضع في الحديث أمر واقع، والعلماء قاوموا حركة الوضع قديماً، وبينوا الأحاديث الموضوعة، وجعلوها في مصنفات، وحذروا منها، حتى الأمراء والخلفاء آنذاك لاحقوا الوضاعين لا سيما الزنادقة منهم.

وجاء العلمانيون في العصر الحاضر، وقرأوا للمستشرقين وللمستغربين، فوجدوهم يطعنون بالسنة بكثرة الوضع، فوجدوا بغيتهم في ذلك، فهوَّلوا الأمر كثيراً، وذكروا لذلك أدلةً كاذبة، وأسباباً للوضع غير تلك التي قالها العلماء، وتجنَّوا على الحقيقة.

وتفصيل ذلك يأتي من خلال استعراض الدعاوى الآتية، والردود عليها:

١ ـ تهويل الوضع في الحديث.

٢ ـ دليلهم على كثرة الوضع.

<sup>(</sup>١) انظر: منهج النقد: ٣٠٧، ٣٠٧، والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: ٩٦ ـ ١٠٧.

- ٣ ـ بداية الوضع واتهام الصحابة.
- ٤ \_ أسباب الوضع برأي العلمانيين.
- ٥ \_ جهود العلماء في مقاومة الوضع.

تفصيل الدعاوى مع الردود:

# أولاً ـ تهويل الوضع في الحديث:

أجمع العلمانيون على أن نسبة الوضع في الحديث نسبةٌ عالية جداً؛ ولكنها تتفاوت من علماني لآخر؛ وذلك بحسب اجتهاد كلِ منهم!.

أ\_يرى محمد سعيد العشماوي أن انتقال الأحاديث الكثيرة مشافهة لأكثر من قرنين يَقْطَعُ بانتحال أغلبها! حيث يقول: «هذه الكثرة الكاثرة والوفرة الوافرة التي رويت عن النبي على شفاها على مدى أكثر من قرنين، منذ وقت وفاته حتى بدأ عصر التدوين أوائل القرن الثالث الهجري، تَقْطَع بانتحال الأغلب منها...»(۱).

ب - أما طيّب تيزيني، فهوَّل الوضع أكثر من سابقه، فقد ذهب إلى أن الحديث الصحيح أصبح في الحديث الموضوع كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود!.

يقول: «. . . إن الصراعات والمنازعات السياسية التي اندلعت بعد الصدر الأول من الإسلام، أدت إلى اختلاق الكثير من الروايات والأحاديث تأييداً لها أو تسويغاً، واستمر الوضع في اضطرابه إلى أن جُمع الحديث في عهد المأمون؛ أي: بعد قرنين من الزمن تقريباً، وذلك بعد أن أصبح الحديث الصحيح في الحديث الموضوع كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. . . »(٢).

<sup>(</sup>١) العقل في الإسلام: ٨٩، وقد أخذ عن العقيدة والتشريع، للمستشرق جولد زيهر: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) النص القرآني: ٦٦ حيث نقل تيزيني عن المستغرب محمد حسين هيكل في كتابه: =

ج ـ أما محمد حمزة وإسماعيل أدهم فقد ذهبا إلى القول بأن الأحاديث النبوية كلها موضوعة! وهي انتحال الرواة، واختلاق بعض الصحابة! حيث قالا:

"إن الأحاديث تُرينا ما كان المسلمون يريدون من الإسلام في فترة تمتد من أواخر القرن الأول إلى أوائل القرن الثالث، لا ما تحدَّث به الرسول على لأصحابه . . . ، فكل ما يُقرأ في كتب الحديث على أنه كلام النبي على أو روايات تكلم بها صحابي عن الرسول على إنها ليست منه في شيء ، وإنما هو انتحال الرواة ، واختلاق بعض الصحابة ، أو اختراع القُصَّاص والمفسرين والمحدِّثين "(۱)! .

علمنا مما سبق ـ عند الحديث عن تدوين السنة ـ أن دعوى تأخر التدوين مدة قرنين أو ثلاثة هي دعوى باطلة، وأن تقييد الحديث كان مبكراً، امتد منذ عهد النبي على إلى نهاية القرن الأول رسمياً، والتدوين ـ في الحقيقة ـ ترافق مع الكتابة منذ بدايتها، لكنه كان بحدود ضيقة لم يشمل جميع السنة، كالصادقة لعبدالله ابن عمرو بن العاص، فهي تدوين؛ وإن كان على المستوى الشخصي، وتُعدُّ مع غيرها مقدمة وتهيئة للتدوين الرسمي الشامل الذي كان على رأس المائة الأولى الهجرية.

فقول العلمانيين ببقاء السُّنة قرنين أو ثلاثة سائبة على الألسن دون تقييد كلام يفتقر إلى المصداقية، وتدحضه الحقائق التاريخية.

 <sup>(</sup>حياة محمد): ٤٩ \_ ٥٠، وأخذ الأخير عن المستشرقين.

<sup>(</sup>۱) الحديث النبوي: ۲۹۶\_ ۲۹۰ لحمزة، والمؤلفات الكاملة، لإسماعيل أدهم: ٣/ ٢٢٧ \_ . ٢٢٨ .

ثم إن الكتابة ليست من لوازم الحفظ من الوضع والتزوير، وبالتالي ليست من لوازم الحجية، فإن كُتُبَ أهلِ الكتاب (التوراة والإنجيل)، تلقاها الناس مكتوبة، ومع ذلك تعرضت لشتى أنواع الوضع من التزوير والتغيير والتحريف، بشهادة القرآن الكريم! لأن الله على لم يتكفل بحفظها، وتكفل بحفظ القرآن الكريم، قال على: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ أَخَوْظُونَ ﴾ [الحجر: ١٩]. وما السنة إلا بيان ورديف للقرآن الكريم، فاقتضى شمولها بالحفظ.

أما إفاضتهم في ذكر الوضع وتهويلهم له حتى شمل السنة أو أغلبها؛ فضرب من الكذب! .

صحيح أن هناك أحاديث موضوعة، وضعها أصحابها لأغراض شتى، ولكنها ليست بهذه الكثرة الكاثرة التي ادعاها العلمانيون حتى أصبحت الأحاديث بالنسبة للموضوعة كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود! بل نسبتها لِمَا صح من الأحاديث ضئيلة جداً.

ثم إن هذه الأحاديث معلومة عند العلماء، وقد أودعوها في مصنفات خاصة بها، يرجع إليها من أراد معرفتها (يأتي ذكر هذه المراجع في الفقرة الخامسة: جهود العلماء في مقاومة الوضع).

# ثانياً \_ دليلهم على كثرة الوضع:

يستدل العشماوي على كثرة الوضع في الحديث، بأن جامعي الحديث لم يخرجوا في كتبهم كل ما جمعوه، وهذا يقطع بانتحال الأغلب منها، يقول: «هذه الكثرة... تقطع بانتحال الأغلب منها، لأسباب سياسية واجتماعية وفقهية ودينية وحزبية، بدليل أن جامعي الحديث أعرضوا عن أكثر ما جمعوا وأخرجوا أقل القليل مما صح. وتقديرهم في هذا تقدير بشري غير معصوم ولا مقدس».

### تهافت هذا الدليل:

أقول: هذا الكلام يدل على جهل وعدم اطلاع على علوم الحديث، ومع هذا يخوض العلمانيون فيه كأنهم من أهله.

إن إعراض جامعي الحديث عن إخراج كل ما جمعوا من الحديث لا يصلح أن يكون دليلاً على كثرة الوضع.

فلم يُدخل صاحبا الصحيحين (البخاري ومسلم) ـ رحمهما الله تعالى ـ كل الأحاديث الصحيحة في صحيحيهما، ولا التزما ذلك.

فقد قال البخاري: «ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول»(١).

وقال مسلم: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا. . . »(۲).

وعلى هذا فبقية الأحاديث الصحيحة تفرقت في كتب السنة الأخرى.

قال ابن الصلاح(٣) في ذلك:

«ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث، كأبي داود السجستاني، وأبي

<sup>(</sup>١) علوم الحديث، لابن الصلاح: ١٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الصلاح: أبو عمر الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي. قال ابن خِلِّكان: كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال، وما يتعلق بعلم الحديث واللغة. من تصانيفه: علوم الحديث، مشكل الوسيط، أدب المفتي والمستفتي. (٧٧٥ \_ ٦٤٣هـ). انظر: [وفيات الأعيان: ٣/ ٢٤٣، ترجمة رقم ٤١١. وسير أعلام النبلاء: ٢٣/ ١٤٠ \_ ١٤٤ ترجمة رقم ١٤٠].

عيسى الترمذي، وأبي عبد الرحمن النَّسائي، وأبي بكر بن خزيمة، وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم، منصوصاً على صحته فيها»(١).

فعدمُ وجودِ حديثِ ما في الصحيحين ليس دليلاً على عدم صحته. وهذا يبطل ما ادعاه عشماوي من كثرة الوضع.

### ادعاء آخر للعشماوي:

يعود عشماوي ويقول: إن الناس لا يرجعون للصحاح والمسانيد في أخذهم للأحاديث، بل يتناقلون آلاف الأحاديث التي ردها جامعو الصحيح والمسانيد، ويصفها «بالمنحولة والزائفة»، واتهم العلماء بعدم مراجعتها، ويسخر من عقول المسلمين لأنهم يأخذون بهذه الأحاديث «التي ليست في الصحاح والمسانيد» \_ كما يدعى \_ فيقول:

«غير أن الرجوع إلى الصحاح والمسانيد من كتب الحديث أمر مقصور على عدد قليل جداً من الناس، لم يكن منهم حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، ذاك أنه وغالب المسلمين في كل مكان، وفي أيِّ أوان، كانوا وما زالوا يتناقلون الأحاديث شفاهة بمجرد السماع بما يعني أن الآلاف المؤلفة من الأحاديث المنحولة والتي ردَّها جامعو الصحاح والمسانيد ظلت في عقول المسلمين ووجداناتهم فعَّالة عمَّالة، لا تستبعدها الأمة، ولا يراجعها العلماء، فصار عقل المسلمين في مجموعه ووجدانهم في مجموعه ووجدانهم في مجمله يتناسخ بأقوال زائفة، ويتفاعل بأحاديث منحولة»(٢).

ونراه يتهم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بعدم الرجوع للصحاح والمسانيد؛

<sup>(</sup>١) علوم ابن الصلاح: ٢١.

<sup>(</sup>٢) العقل في الإسلام: ٨٩.

مع أن الأحاديث التي في مؤلفاته كثير منها في الصحيحين وغيرهما.

ثم يتابع عشماوي قوله؛ مستشهداً للأحاديث (التي في غير الصحاح والمسانيد)، «المنحولة، الفعَّالة العمَّالة في عقول المسلمين» ـ على حدِّ زعمه ـ بحديثين، فيقول:

من ذلك على سبيل المثال: حديثان لهما أبلغ الأثر في حياة المسلمين ومعتقداتهم، مع أنهما من الأحاديث المنحولة التي لم ترد في كتب الصحاح والمسانيد المعتبرة، وهي: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان»، «تناكحوا تناسلوا فإنني مباه بكم الأمم يوم القيامة»(۱).

#### الرد على ما انتحله عشماوي:

الحديث الأول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده . . . » .

بعد الرجوع إلى كتب السنة، وجدته من حديث أبي سعيد الخدري عليه، وقد روي في كثير من كتب السنة، منها الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها، أذكر منها على سبيل المثال:

صحيح مسلم<sup>(۲)</sup>.

صحيح ابن حبان (٣).

مسند الإمام أحمد<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) كتاب: الإيمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان...، ح١٧٧/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) كتاب: البر والإحسان: ١/ ٥٤٠، ٥٤٢.

<sup>(</sup>٤) مسند أبي سعيد الخدري: ٣/ ١٠، ٢٠، ٤٩، ٥٢، ٥٤.

مسند أبي يعلى (١).

سنن أبي داود<sup>(٢)</sup>.

سنن النسائي(٣).

الحديث الثاني: «تناكحوا تناسلوا...».

لا يوجد حديث في كتب السنة بهذا اللفظ، فالظاهر أن عشماوي هو الذي انتَحَلهُ، ثم ادعى أنه منحول!، ومع ذلك فسأذكر الأحاديث التي رُويت بلفظ مقارب له:

حديث: «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يـوم القيامـة. . . »، رواه عبد الرزاق عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً (٤).

حديث: «انكحوا أمهات الأولاد، فإني أُباهي بهم يوم القيامة»، رواه الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما(٥).

حديث: «انكحوا فإني مكاثر بكم»، رواه ابن ماجه عن أبي هريرة ﷺ (١٠). حديث: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة».

<sup>(</sup>١) من مسند أبي سعيد الخدري: ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب: الصلاة، باب: الخطبة يوم العيد، ح١٧١/ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) كتاب: الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان، ح١٠٠١/ ٦٨٨ ـ ٦٨٨.

<sup>(</sup>٤) المصنف، باب: وجوب النكاح وفضله: ٦/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) المسند، مسند عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ: ٢/ ١٧١. تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه حُيي بن عبدالله بن المعافري وقد وُثِق وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٦) السنن، كتاب: النكاح، باب: تزويج الحرائر والولود، ح١٨٦٣/ ٢٦٧.

رواه عن أنس را الله كل من:

الإمام أحمد(١).

وابن حبَّان<sup>(۲)</sup>.

والطبراني(٣).

والشهاب القضاعي(١).

ورواه عن معقل بن يسار را عليه كل من:

ابن حبان (٥).

وأبي داود<sup>(٦)</sup>.

والنسائي(٧).

والحاكم(٨).

والبيهقي(٩).

<sup>(</sup>١) المسند، مسند أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه، ح٣/ ١٥٨، ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) الصحيح، كتاب: النكاح، ذكر العلة التي من أجلها نهي عن التبتل، ح٢٨٠٤، ص٩/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط، من اسمه محمد: ٥/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) في مسنده، ح ٦٧٥، ص ١/ ٣٩٤.

 <sup>(</sup>٥) الصحيح، كتاب: النكاح، ذكر الزجر عن تزويج الرجل من النساء من لا تلد، ح٤٠٥٦،
 صه٩/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٦) السنن، كتاب: النكاح، باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ح٠٥٠/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٧) السنن، كتاب: النكاح، كراهية تزويج العقيم، ح٣٢٦٩ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٨) المستدرك، كتاب: النكاح، ح٢٦٨٥، ص٢/ ١٧٦ وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى، جماع أبواب ما خُصَّ بـه رسـول الله ﷺ دون غيره، باب اسـتحباب =

والطبراني(١).

وبعد تخريج الحديثين من مصادرهما من الصحاح والمسانيد والجوامع وغيرها، مع صحتها، لم يبق لكلام عشماوي أيَّ معنى، عندما شنَّع على المسلمين بقوله: «حديثان لهما أبلغ الأثر في حياة المسلمين ومعتقداتهم مع أنهما من الأحاديث المنحولة التي لم ترد في كتب الصحاح والمسانيد المعتبرة»؟! فهذه المصادر فيها صحاح ومسانيد معتبرة عند المسلمين كافية لإلجام عشماوي!.

# ثالثاً \_ تاريخ بداية الوضع بزعم العلمانيين:

يستعرض محمد حمزة آراءاً شتى في تاريخ بداية الوضع، ثم يذهب إلى أن بداية الوضع، ثم يذهب إلى أن بداية الوضع كانت في عهد الرسول ﷺ، فحديث «من كذب عليَّ متعمداً. . . » يغلب على الظن أنه قيل لحادثةٍ حدثت زُوِّر فيها على الرسول(٢).

ويدَّعي حمزة أن عدالة الصحابة افتراضية، وُضِعتْ من أجل عدم التشكيك في أمانة صحابة النبي ﷺ، فيقول: «عدالة الصحابة مسألة افتراضية وضعها الضمير الإسلامي حتى لا يقع التشكيك في أمانة صحابة الرسول وفي صدقهم»(٣).

التزوج بالودود الولود: ٧/ ١١.

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير، ۲۰/ ۲۱۹. والحديث حكم بصحته ابن حجر أيضاً في فتح الباري، كتاب: النكاح، باب: قول النبي على: «من استطاع الباءة فليتزوج...، ۹/ ۱٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث النبوى: ١٣٨ ـ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه: ٢٣٩.

لذا نجده يتهم الصحابة بالوضع صراحة ـ عندما يشيد بمواقف صنائع المستشرقين توفيق صدقي، وإسماعيل أدهم بأنهم أصحاب المواقف الرافضة لهيمنة المقدس، فيصف ما رواه الصحابة بقوله: «إنما هو انتحال الرواة، واختلاق بعض الصحابة او اختراع القصّاص والمفسرين والمحدّثين»(۱).

وسندهم في هذه الدعوى، أنه لولا حدوث الوضع في زمن النبي على ما توعّد الكذابين بالنار، في حديث: «من كذب عليّ متعمداً فليبتبوّأ مقعده من النار»(٢). الرد على هذه الفرية:

والرد على حمزة وأضرابه في هذه الفرية يكون من خلال:

٢ ـ ثبوت عدالة الصحابة.

۱ \_ معنى حديث «من كذب على».

### ۱ \_ معنى حديث: «من كذب على . . . »:

لم يكن الوضع في عهد النبي على ولم يتّهِم صحابته بذلك قط، ولم يكن الحديث المذكور ردّ فعل من النبي على على حادثة زُوِّر فيها عليه، وإنّ ما ادعاه العلمانيون يحتاج إلى دليل لإثباته وهذا ما لم يكن، وإنما كان الوضع من غير الصحابة في فهم منزّهون عن ذلك، ولم يكن الوضع من كبار التابعين وعلمائهم أيضاً، فلم يدنّس أحد منهم يده في الوضع.

<sup>(</sup>۱) الحديث النبوي، محمد حمزة: ۲۹۵\_۲۹۰. والمؤلفات الكاملة، إسماعيل أدهم: ٣/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، كتاب: العلم، باب: إثم من كذب على النبي ﷺ، ح١٠/ ٢٤ وصحيح مسلم، في المقدمة، باب: تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ، ح٤/ ٨ وهو حديث متواتر: [نظم المتناثر من الحديث المتواتر، للشيخ محمد جعفر الكتاني: (/ ١٧].

وأسباب الوضع بدأت بعد فتنة مقتل سيدنا عثمان الله وما أعقبها من تصدع الجماعة الإسلامية إلى فرق وأحزاب مختلفة، حيث راح أصحاب كل فرقة يضعون الأحاديث انتصاراً لمن يرون أنه أحق بالخلافة.

وإذ وقع الوضع في عصر التابعين؛ فإنما صدر من بعض الجاهلين، ومع هذا فإن الوضع في عصر التابعين كان أقل من العصور التالية له، لكثرة الصحابة والتابعين الذين مارسوا السنة، ولعدم تفشي الكذب في الأمة، لقرب العهد من عصر الرسول في إذ لاتزال متأثرة بتوجيهاته، تعمها التقوى والورع، ولأن أسباب الوضع أيضاً مازالت في بدايتها، ثم ازدادت بازدياد البدع والفتن فيما بعد(۱).

والحديث كان بمثابة تحذير عام، وضرباً من الإعجاز؛ لإخباره بما سيقع في المستقبل. وقد أخبر على عن أمور كثيرة ستقع، ووقعت فعلاً؛ منها ما ورد في الحديث الذي رواه عَديِّ بن حاتم على عن النبي على النبي على عن النبي والشهادة، عن أمور ستقع مستقبلاً. وهذه الأنباء مستمدةٌ من الله تعالى عالِم الغيب، وهي من علامات النبوة.

قال عدي بن حاتم ﷺ: بينا أنا عند النبي ﷺ إذ أتاه رجلٌ، فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل! فقال: «يا عَديُّ! هل رأيت الحيرة؟» قلت: لم أرها، وقد أُنبئتُ عنها، قال: «فإنْ طالت بك حياةٌ لترينَّ الظعينة (٢) ترتحلُ من الحيرةِ حتى تطوفَ بالكعبةِ لا تخافُ أحداً إلاَّ الله». قلتُ فيما بيني وبين نفسي: فأين دُعّارُ (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر: المختصر الوجيز في علوم الحديث، للدكتور محمد عجاج الخطيب: ٢٥٠ ـ ٢٥١، ومنهج النقد في علوم الحديث، للدكتور نور الدين عتر: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) الظعينة: المرأة في هودجها، انظر: مختار الصحاح، ظَعَنَ: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) دُعّار: قطاع الطرق، واحدهم داعر، وأصله المفسد، والدعر والدعارة: الفساد.

طبئ الذين قد سعَّروا<sup>(۱)</sup> البلاد. ﴿ولئن طالت بك حياةٌ لتُفتَحَنَّ كنوز كسرى. قلت: كِسْرى بنِ هُرْمُزَ! قال: كسرى بن هرمز، ولئن طالتْ بكَ حياةٌ لتركَنَّ الرجلَ يُخرجُ مِلءَ كفِّهِ من ذهبٍ أو فضةٍ يطلبُ من يقبلُهُ منه فلا يجدُ أحداً يقبلهُ منه.

ولَيَلْقَينَ اللهَ أحدُكم يوم يلقاهُ وليس بينهُ وبينهُ حجابٌ ولا تَرْجمانٌ يترجمُ له، فيقولَنَ: ألم أبعث إليك رسولاً فَيُبَلِّعَك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أُعْطِكَ مالاً وأُفضلِ عليك؟ فيقول: بلى وينظرُ عن يساره وأُفضلِ عليك؟ فيقول: بلى فينظرُ عن يساره فلا يرى إلا جهنَّم، وينظرُ عن يساره فلا يرى إلا جهنَّم، قال عدي: سمعت رسول الله عليه يقول: «اتقوا النار ولو بشقً تمرة، فمن لم يجد شِقَ تمرةٍ فبكلمةٍ طيِّبةٍ».

قال عديًّ: فرأيت الظعينةَ تَرْتَحلُ من الحِيرَةِ حتى تطوفَ بالكعبة لا تخافُ إلا الله. وكنتُ فيمن افتتِحَ كنوزَ كسرى بن هُرْمُز.

ولئن طالت بك حياةٌ لَتَروُنَّ ما قال النبي أبو القاسم ﷺ: «يُخرِجُ الرجلُ مِلْء كفِّه»(۲).

والصحابة ﷺ مُنزَّهون عن الكذب، ولا يدرون ما الكذب!.

يقول البراء بن عازب رئيه: «ليس كلنا سمع حديث رسول الله على كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن الناس كانوا لا يَكْذِبون يومئذٍ، فيحدِّث الشاهدُ الغائبَ»(٣).

وعن قتادة: إن أنساً عليه حدث بحديث، فقال له رجل: أسمعتَ هذا من

<sup>(</sup>۱) سعَّروا البلاد: ملؤوها شراً وفساداً، مأخوذاً من السعير، واستعارُ النار: توقُّدُها والتهابها. (تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، للحميدي: ١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، ح٥٩٥/ ٢٠٩.

 <sup>(</sup>٣) المستدرك، كتاب: العلم، ح٤٣٨، ص١/٢١٦ قال: على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
 والكفاية، للخطيب البغدادي: ٣٣٤٥.

رسول الله؟ قال: نعم، أو حدثني من لا يَكْذِبُني، والله ما كنا نكذب ولا نـدري ما الكذب(١).

## ٢ \_ ثبوت عدالة الصحابة كلهم 🖓:

العدالة في الشرع: ملكة تحمل صاحبها على التقوى واجتنابِ ما يُخلُّ بالمروءة (٢).

وشروطها خمسة؛ وهي: الإسلام والعقل والبلوغ والتقوى والمروءة. والتقوى: هي فعل المأمورات، واجتناب المنهيات.

والمروءة: هي مراعاة العرف الاجتماعي الصحيح، الذي لا يخالف شرع الإسلام (٣).

وعدالة الصحابة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع ودلالة الواقع والعقل.

أما القرآن الكريم:

فالأدلة فيه على عدالة الصحابة كثيرة منها:

قوله ﷺ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾[البقرة: ١٤٣]؛ أي: عدولاً.

وقوله عَلَىٰ: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وقوله على: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَامِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ

 <sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، باب: في آنية الخمر، ٥/ ٦٥، قال: رواه البزار ورواته ثقات.

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث، للسخاوي: ٢/ ٤.

<sup>(</sup>٣) أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال، للدكتور نور الدين عتر: ٢٩.

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴾[الحشر: ٨-١].

وقوله على: ﴿وَالسَّنبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِيِنَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـ لَلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْسرِي تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَ لُرُخْلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَّا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

# وأما عدالة الصحابة 🖓 في السنة الشريفة :

وهذا النهي يُحرِّم انتقاص الصحابة الكرام أو جرحهم ﷺ.

وقال ﷺ: «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»(٢). وهذا الحديث يشهد لهم بالخيرية.

## وأما الإجماع:

قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر (٣) رحمه الله تعالى:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب: فضائل أصحاب النبي ﷺ، ح٣٦٧٣، ص٦١٧. وصحيح مسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: تحريم سب الصحابة، ح٦٤٨٨، ص١١١٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جَوْر إذا أُشهد، حرام ٢٦٥، ص ٤٢٩ وصحيح مسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ح ٢٤٦٩، ص ١١١٠ عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي المالكي أبو عمر، حافظ المغرب، من أشهر كتبه: التمهيد، والاستذكار (شرح الموطأ)، كان صيِّناً حجةً صاحب سنة. قال الحميدي: =

«قد كُفينا البحث عن أحوالهم؛ لإجماع أهل الحق من المسلمين ـ وهم أهل السنة والجماعة ـ على أنهم كلهم عدول»(١).

وقال أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى:

"للصحابة خصيصة، وهي أنه لا يُسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمرٌ مفروغ منه، لكونهم على الإطلاق مُعدَّلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يُعتدُّ به في الإجماع من الأمة»(١).

وقال أيضاً:

«ثم إن الأمة مُجمِعةٌ على تعديل جميع الصحابة، ومَن لابَسَ الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يُعتدُّ بهم في الإجماع، إحساناً للظن بهم، ونظراً إلى ما تمهَّدَ لهم من المآثر، وكأنَّ الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم»(٣).

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى:

«باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، وأنه لا يُحتاج إلى سؤال عنهم، وإنما يجب فيمن دونهم»(١٤).

ثم ذكر نصوصاً من القرآن والسنة تثبت عدالة الصحابة ، ثم قال: «هذا

فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف، وبعلوم الحديث والرجال. (ت: ٤٦٣هـ)،
 انظر: [تذكرة الحفاظ: ٣/ ١١٢٨، الأعلام: ٨/ ٢٤٠].

<sup>(</sup>١) الاستيعاب: ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث: ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) علوم الحديث: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) الكفاية في علم الرواية: ٥٥.

مذهب كافة العلماء، ومن يُعْتدُّ بقوله من الفقهاء»(١١).

وقال الإمام النووي(٢) رحمه الله تعالى:

«الصحابة كلهم عدول، مَن لابس الفتن وغيرهم، بإجماع من يُعتد به»(٣). وهذا الكلام لعمري شافٍ!.

وقال إمام الحرمين (٤): «والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم: أنهم حملة الشريعة، فلو ثبتَ توقُّفُ في روايتهم؛ لانحصرت الشريعة على عصره ﷺ، ولما استَرْسلت على سائر الأعصار (٥).

وأما دلالة العقل: فقد قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى:

«على أنه لو لم يَرِدْ من الله على ورسوله على فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحالُ التي كانوا عليها من الهجرة، والجهاد، والنصرة، وبذلِ المُهج والأموالِ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) يحيى بن شرف أبو زكريا محيى الدين النووي. قال الذهبي: لزم الاشتغال ليلاً ونهاراً حتى فاق الأقران، وحاز قصب السبق في العلم والعمل، وتبحّر في العلم وتوسع في معرفته بالحديث والفقه واللغة. من تصانيفه: الروضة والمنهاج وشرح المهذب وغيرها. قال ابن ناصر الدين الدمشقي (٨٤٢ه): كان فقيه الأمة وعلم الأئمة، ومناقبه كثيرة أفردت في مصنفاته. (٣٣١ ـ ٢٧٦ه). انظر: [العبر في خبر من غبر، للذهبي: ٣/ ٣٣٤، رقم ٢٧٦. وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي: ٧/ ٢١٨، ٢٦١].

<sup>(</sup>٣) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للسيوطي: ٢/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) أبو المعالي ركن الدين الجويني أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، بنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فدرَّس فيها وحضر دروسه أكابر العلماء، من مصنفاته: البرهان في أصول الفقه، والإرشاد في أصول الدين. (ت: ٤٧٨هـ). انظر: [الأعلام: ٤/ ١٦٠، سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٦٨].

<sup>(</sup>٥) البرهان: ١/ ٤٠٧.

وقتل الآباءِ والأولادِ، والمناصحةِ في الدين، وقوةِ الإيمان واليقينِ القطعَ على عدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المُعدَّلين والمزكَّين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين (١٠)، وهذا كلام حق.

وقال الإمام الغزالي(٢) رحمه الله تعالى:

"فأيُّ تعديلٍ أصحُّ من تعديل علام الغيوب سبحانه، وتعديل رسول الله ﷺ، كيف ولو لم يَرِدِ الثناء فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد، وبذل المهج والأموال، وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله ﷺ ونصرته، كفاية في القطع بعدالتهم»(٣)، لا شك في ذلك!.

وانتقاص الصحابة أمر خطيرٌ في الدين، لا يجرؤ عليه مسلم عاقل. يقول إمام الحديث أبو زُرْعَةَ الرازي رحمه الله تعالى:

"إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله على فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول على عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدَّى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله على وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليُبطلوا الكتاب والسنة، والجرحُ بهم أولى، وهم زنادقة»(١٠).

قلت: وهذا ميزان يميز الخبيث من الطيب.

<sup>(</sup>١) الكفاية في علم الرواية: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة الإسلام، عالم بالفلسفة والتصوف، له نحو مئتي مصنف منها: إحياء علوم الدين، والمستصفى في علم الأصول، والاقتصاد في الاعتقاد. (ت: ٥٠٥هـ)، انظر: [الأعلام: ٧/ ٢٢، السير: ١٩/ ٣٢٢].

<sup>(</sup>٣) المستصفى من علم الأصول: ٤٨٤ \_ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) الكفاية في علم الرواية: ٤٨.

# رابعاً - أسباب الوضع برأي العلمانيين:

ذكر علماء المسلمين أسباباً للوضع في الحديث كما رأينا في بداية البحث، لكن العلمانيين جنحوا عن ذلك، وتابعوا الطاعنين في السنة، بدءاً من المستشرقين كجولد زيهر، وشاخت، وانتهاءً بظلالهم من المستغربين كتوفيق صدقي وأبي ريَّة وأحمد أمين فيما ادعوه.

ولم يأت العلمانيون بجديد، إنما هو اجترار لما قاله أسلافهم.

وقد ردَّ العلماء على أسلاف العلمانيين بما يدفع الشك، ولكنهم ـ كعادتهم ـ يتغافلون عنها، ويقللون من شأنها، ويشيدون بمواقف الطاعنين! .

أعرِضُ فيما يأتي ما ادعوه من أسباب للوضع مع الردود عليها مباشرة بعد ذكر كل سبب منها:

يقول إبراهيم فوزي:

«ويمكن إرجاع الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفشي الكذب على النبي ﷺ إلى النواحي السلبية التي ظهرت في نظام الحكم في الإسلام بعد وفاته وأهمها:

ا ـ «عدم النص على نظام الحكم في الإسلام، مما دفع بالصحابة بعد وفاة النبي على النبي النظام القبلي في اختيار رئيس القبيلة الذي كان سائداً في الجزيرة العربية، والقائم على الشورى أو الاستخلاف»(١).

#### الرد على ذلك:

نلاحظ أن فوزي استخدم كلمة (تفشي الكذب)(٢) ليدل على انتشار الكذب

<sup>(</sup>١) تدوين السنة: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) كذلك محمد حمزة يستخدم عبارة: (استشراء ظاهرة الوضع)، الحديث النبوي: ٥.

بشكل واسع؛ ليوافق ما ادعاه من كثرة الوضع في الحديث.

وفي الحقيقة، ما رأيت تفشيأ للكذب أكثر منه في كلام العلمانيين!.

ولا يصح ما ادعاه من عدم النص على نظام الحكم في الإسلام، فهو منصوص على نظام الحكم في الإسلام، فهو منصوص عليه في كتاب الله تعالى في قوله على: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨].

وهذا ما أخذ به الصحابة هي اختيار الخلفاء الراشدين، بدءاً من سيدنا أبي بكر هذا ما أخذ به الصحابة هي الحديث، بكر هذا الأمر سبباً في الوضع في الحديث، إذ لم يُعرف الوضع بعد؛ لأن بوادره بدأت من الكائدين للإسلام بعد الفتنة باستشهاد سيدنا عثمان

٢ ـ «عدم تدوين السنة في العصر الإسلامي الأول، وهي تشكل المصدر الثاني للشريعة الإسلامية، مما أفسح المجال للكذب على النبي على في جميع المجالات حسب أهواء وأغراض الناس(١)».

#### الرد على ذلك:

ليس صحيحاً أن السنة لم تدوَّن في العصر الإسلامي الأول، وقد ثبت كتابتها وتدوينها في العصر الأول في الأبحاث السابقة، فبطل ما ادعاه فوزي.

ثم إنه ليس كل ما يقوله الناس يثبته العلماء والمحدِّثون، ويأخذون به، بل قام العلماء بواجبهم في تنقية الحديث الصحيح من غيره، وتصنيفه في مصنفات خاصة ـ كما سيأتى ـ.

وقول فوزي عن السنة: إنها المصدر الثاني، ليس اعترافاً منه بذلك، فهم لا يريدون أن تكون المصدر الثاني، ولكنها كلمة حق أُريد بها باطل، ليقول: إن

<sup>(</sup>١) تدوين السنة: ٧٨.

السنة التي تعتبرونها المصدر الثاني هي عبارة عن أحاديث موضوعة!.

٣ ـ عدم قيام سلطة تشريعية في الإسلام بعد وفاة النبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي النبي النبي على النبي النبي على النبي الن

ويشاطره الرأي محمد سعيد العشماوي، تحت عنوان: أسباب وضع الحديث، فيقول: «فقد قُصر التشريع على ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية فقط، ولما كانت الحياة متحركة متجددة؛ فقد نشأت واقعات وأحداث لا حكم لها في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، ومن ثم اضطر بعض الفقهاء عند استخراج حكم جديد للواقعة الجديدة أو الحادثة الناشئة أن يصوغوا الحكم في صورة قاعدة تُعنعَنُ ثم تُنسب إلى النبي على أنها حديث صدر عنه، وبذلك تُسبغ على القاعدة حجة شرعية، باعتبار أنها صدرت عن النبي على التشريع»(٢).

### الرد على ذلك:

ادعى فوزي وعشماوي قصور الشريعة الإسلامية المتمثلة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة عن استيعاب ما يستجد من واقعات، وإيجاد الحلول لها، مما اضطر الفقهاء إلى الوضع!.

وهذا محضُّ افتراء؛ لأن الشريعة الإسلامية بمصادرها الأربعة: القرآن،

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٢) حقيقة الحجاب وحجية الحديث: ١٠٠. وانظر: الحديث النبوي، محمد حمزة: ٥ و١٦١. وقد تابع هـولاء العلمانيون في هذه الفِرْية أحمد أمين في (ضحى الإسلام) ٢/ ١٥٨، وأسلافهم المستشرقين: جولد زيهر في كتابه (العقيدة والشريعة): ٥٠، وشاخت في كتابه (أصول الفقه): ٤ و١٣٨٨. انظر: (المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي) للدكتور عجيل جاسم النشمى: ٩٧.

والسنة، والإجماع، والقياس، كفيلة لإيجاد حلول لكل ما يستجد في الحياة من أمور.

قَـال عَلَيْ : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَنَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَهَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

وأين تلك الحوادث التي استعصت على الشريعة الإسلامية، ولم تجد لها حلاً؟!.

وأين تلك الأحاديث الموضوعة التي وضع لها الفقهاء أسانيدَ على أنها أحاديث نبوية، ثم عملوا بمقتضاها للتشريع للمسلمين إلى أن جاء العلمانيون واكتشفوها؟!.

٤ ـ «توسع الدولة الإسلامية بسرعة فائقة، وانضمام شعوب وأمم إلى هذه الدولة، انتقلت معها ثقافاتها وعاداتها وعصبياتها ومفاهيمها الدينية إلى المسلمين.
 وقد ظهر الكذب على النبي على النبي الله لكي يتسع الإسلام للأفكار والثقافات الدخيلة(١)».

ويؤكد طيب تيزيني كلام فوزي بقوله:

«إن الشعوب التي انضوت في الإطار الإسلامي الواسع الفضفاض، وجدت إمكانية التعبير عن مصالحها في صيغة تلك الأحاديث (٢).

#### الرد على ذلك:

يريد العلمانيون من وراء هذا الافتراء أن يطعنوا بشمولية الإسلام من خلال زعم وضع الأحاديث؛ لأنه غير قادر على الاتساع للأفكار والثقافات الدخيلة!

<sup>(</sup>١) تدوين السنة: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) النص القرآني: ٨١. وقد أخذ هذه الفكرة عن الستشرق شاخت في (أصول الفقه): ٣. انظر: (المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي) للدكتور عجيل جاسم النشمي: ١٠٣.

والحقيقة إن الإسلام قادر أن يصهرها ويشذبها ويهذبها ويوجهها لصالح الشعوب، دون أو تؤثر عليه من الناحية التشريعية؛ لأن الإسلام تشريع شامل كامل، لا يحتاج إلى ثقافات الأمم الأخرى، بل على الأمم الأخرى إذا أرادت أن تُعني ثقافاتها أن تستفيد من الشريعة الإسلامية وأحكامها وثقافاتها؛ لأنها ليست من وضع البشر، وهي صالحة لكل زمان ومكان، لأنها آخر الشرائع السماوية السائلة إلى يوم القيامة، المتكفّلة بمصالح الناس كلهم.

وما أحوج الأمم اليوم أن تنضوي تحت سلطان الشريعة الإسلامية حتى تتخلص من الشقاء الذي تعيشه، ومن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان.

٥ ـ «الصراع بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث»:

افتعل المستشرقون \_ تنفيذاً لمخططات هدم الدين \_ صراعاً وهمياً بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث (١)، أو الأحرى بين الفقهاء والسنة النبوية، وذلك بأن تضع مدرسة لآرائها الشخصية والفقهية أحاديث، فترد عليها المدرسة الأخرى كذلك!

وجاء من تلاميذ المستشرقين أحمد أمين (٢) فردد هذه الفرية! .

وجاء العلمانيون الذين يتبعون كل ناعق، تلقفوها وفرحوا بها، ورددوها. يقول حمادي ذويب:

«وتعد الخلافات الكلامية والفقهية والصراع بين مدرسة الرأى ومدرسة

<sup>(</sup>۱) انظر: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية (المستشرق شاخت والسنة النبوية) للدكتور محمد مصطفى الأعظمى: ١/ ٨٢ ـ ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) فجر الإسلام: ٢١٤، وانظر: ضحى الإسلام له أيضاً: ٢/ ١٥٨.

الحديث من أهم العوامل الدينية التي دفعت إلى الوضع في الحديث»(١).

وبعد ادعاء ذويب هذا الصراع الدائر بين المدرستين \_ وكأنَّ هناك معارك طاحنة \_ يعلن عن النتيجة النهائية، بأن الغلبة كانت للمحدثين! فيقول:

«والملاحظ أن المدارس الفقهية سارت على خطى مدرسة الحديث فبلورت آراءها الشخصية والفقهية في أحاديث نسبت إلى النبي، لكنها وإن تصدت لمدرسة الحديث بقوة في البداية . . . فالغلبة في النهاية كانت للمحدثين»(٢).

#### الرد على ذلك:

إن ادعاء نشوب صراع بين المدارس الفقهية وأهل الحديث، أمر خيالي لا يمُتُّ إلى الواقع بصلة، وهو من نتاج عقلية مشحونة بالعداء للإسلام.

فالحديث تم جمعه وتدوينه رسمياً على مستوى الدولة في نهاية القرن الأول في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى.

والمدارس الفقهية ظهرت في حدود مئة وأربعين (٣) من الهجرة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى توفي في سنة مئة وخمسين من الهجرة. ذلك يعني أن الأحاديث دوِّنت قبل ولادة مدرسة الرأي.

فالصراع الذي ادعوه لا وجود له إلاَّ في خيالهم! .

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ٦٦. وانظر: الحديث النبوي، محمد حمزة: ١٦١، والإمام الشافعي، نصر حامد أبو زيد: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية ـ المستشرق شاخت، د. الأعظمي: ١/ ٨٤.

وهكذا فقد عزا العلمانيون الوضع في الحديث لأسباب لم يَقُلُها أحدٌ قبلهم غير المستشرقين وأضرابهم.

# خامساً \_ جهود العلماء في مقاومة الوضع في الحديث:

يتهم العلمانيون العلماء من السلف الصالح بالتقصير إزاء الأحاديث المنحولة، وأنهم لم يراجعوا الأحاديث ولم يميزوا صحيحها من سقيمها(١).

وهم يريدون من وراء هذا الكلام أن يقولوا: إن الأحاديث المدونة في كتب السنة هي أحاديث غير ممجّصة؛ ليبعثوا الشك فيها!.

إن الواقع يشهد بتكذيب هؤلاء المدعين.

فلقد حفظ الله على السنة المطهرة كما حفظ القرآن الكريم، وذلك بأن هيّأ الله سبحانه وتعالى من جهابذة الأمة العلماء الأثبات في كل مصر وعصر، مَن يذبُّون عنها تحريف المحرّفين وعبث العابثين (٢).

هؤلاء العلماء ابتكروا لحفظ الحديث قواعد المصطلح على أدق منهج علمي يمكن أن يوجد للاستثبات من النصوص المروية وتمحيصها(٣).

وغدا هذا الابتكار (مصطلح الحديث) خصيصة لهذه الأمة. قال الإمام أبو محمد ابن حزم: «نقلُ الثقة عن الثقة يبلغُ به النبي على مع الاتصال، خصَّ اللهُ به المسلمين دون سائر الملل»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: العقل في الإسلام، محمد سعيد العشماوي: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: ١٠٧. والسنة قبل التدوين: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) منهج النقد، للدكتور نور الدين عتر: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ٢/ ٨١.

وقال الحافظ أبو على الجَيَّاني: «خصَّ اللهُ تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يُعْطِها مَنْ قبلها: الإسناد، والأنساب، والإعراب»(١).

وقال ابن حجر العسقلاني: «ولمَّا خصَّ الله تعالى هذه الأمة المحمديَّة بضبط حديث نبيِّها بالإسناد المأمون، وتولَّى هو حفظ كتابه العزيز فقال: ﴿إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وندب رسول الله ﷺ إلى الأخذ منه والتبليغ عنه، وأوضح أن أحاديثه عليها مدار الشريعة، وبيان مراد الكتاب العزيز، وأنها المفسّرة لمجمله والفاتحة لمغلقه، فقال ﷺ: نضَّر اللهُ امرءاً سمع منا حديثاً فأدًاه كما سمعه (۱)، . . . » (٣).

وصدق ابن المبارك حين قيل له: هذه الأحاديث الموضوعة؟! قال: يعيش لها الجهابذة ﴿ إِنَّا نَحَدُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُۥ كَمَافِئَ ﴾ [الحجر: ٩](٤).

وكان كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى، فقد عاش لها الجهابذة واتبعوا وسائل عدة لكشف الوضع، وفضح الوضّاعين، هذا بيانها:

وسائل محاربة الوضع:

لقد اتبع العلماء في محاربة الوضع وسائل علمية دقيقة لدرء مفاسد الوضاعين، أذكر منها باختصار:

١ ـ البحث في أحوال الرواة من العدالة والضبط؛ لتمييز المقبول من غيره.

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، للسيوطي: ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) يأتى تخريج هذا الحديث كاملاً في المبحث الثاني (حجية حديث الآحاد) من الفصل الخامس.

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان: ١/٢.

<sup>(</sup>٤) الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي: ٣٧.

٢ ـ التحذير من الكذابين والإعلان عنهم لكي لا يسمع الناس منهم.

٣ ـ البحث عن الأسانيد والمتون على ضوء شروط القبول، من اتصال السند،
 والعدالة والضبط، وخلوه من الشذوذ والعلة القادحة.

٤ ـ وضع ضوابط يُكشف بها الحديث الموضوع:

منها ما يتعلق بالراوي؛ كإقراره بالوضع، أو أن يكذبه التاريخ، أو أن تحفُّ به قرائن على كذبه.

ومنها ما يتعلق بالمروي، كالرِّكّة في اللفظ أو المعنى، أو عدم وجوده عند الرواة وفي بطون الكتب، أو كونه مناقضاً لقضايا مقرَّرة، ولدلالة القرآن القطعية، أو السنة المتواترة، أو الإجماع القطعي، مع عدم إمكان الجمع والتوفيق في ذلك.

• \_ التصنيف في الأحاديث الموضوعة، للتنبيه عليها والتحذير منها(١). ومن أهم هذه المصنفات:

أ\_ الموضوعات: للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت٥٩٧ه).

ب ـ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للحافظ جلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ).

ج ـ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: للحافظ أبي الحسن على بن محمد بن عرَّاق الكنَّاني (ت٩٦٣هـ).

<sup>(</sup>۱) انظر: منهج النقد، للدكتور نور الدين عتر: ٣٠٩\_٣١٥ و٣١٨\_٣١٩. والمختصر الوجيز في علوم الحديث، للدكتور محمد عجاج الخطيب: ٢٦٨ ـ ٢٦٨.

د ـ المصنوع في الحديث الموضوع: للحافظ على القاري (ت١٠١٤ه). وهكذا حفظت السنة من مفاسد الوضَّاعين.

رَفْخُ عَبِى (لرَّحِيُّ الْمُجَنِّي يُّ لَسِيلَتِي (لِاثْرَا لُلِفِرُوکِ سِيلِتِي (لِفِرْدُ لِلْفِرُوکِ www.moswarat.com



رَفْحُ مجس (الرَّحِيُ (الْفِخَّنِ يُّ (سِّكنتر) (النِّر) (الِفِروف مِسِي www.moswarat.com



## تمهير

# مراوغة العلمانيين واعترافهم بأن موقف إنكار السنة لم يُكتب له القبول

رأينا في الفصل الثاني كيف أن العلمانيين رسموا صورة مشوَّهة للسنة الشريفة، كان في ذلك بعضهم لبعض ظهيراً.

ونجدهم \_ في هذا الفصل \_ لا يألون جهداً في دحض حجيتها أيضاً.

فتارة ينكرون مكانتها كأصل من أصول التشريع الإسلامي، فينسبون تأسيس مشروعيتها للإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

وأخرى ينكرون مقوماتها، كالوحي، وعصمة النبي ﷺ.

ومرةً ينكرونها إذا وردت آحاداً، وأخرى ينكرونها متواترة! إلى غير ذلك من الحجج الواهية التي يستخدمونها لهدم حجية السنة، أو التشكيك بها على الأقل.

لقد ورث العلمانيون عن أسلافهم\_أصحاب المذاهب المنحرفة والمستشرقين\_ ركاماً من الطعون والشبهات بحق السنة المطهرة.

ولقد اعترف العلمانيون أن هذا الركام من مواقف إنكار السنة لم يُكتب له النجاح والقبول.

يقول حمادي ذويب: «كان جلياً أن موقف إنكار السنة لم تكن له حظوظ

في الانتشار والقبول(١)».

ويعبرون عن هذه المواقف: «بالمواقف التي أهيل عليها تراب النسيان (٢)»، و «المواقف الأقليات» (٣).

ومع ذلك، فهم يقومون الآن بدور النبَّاش لهذا الركام المدفون في مقابر التاريخ، لاستخراج رميم هذه المطاعن الموؤودة، وذرِّها في عيون ضعاف الإيمان، أو من طُمست منه الفطرة السليمة، أو من ليس له أدنى حظٍّ من الثقافة الإسلامية، محاولين الانتصار لتلك المواقف البائدة وأصحابها، عسى أن يصغي لهم أحد أو يجيب!.

فنجد ذويب يقول: «لهذا ركَّزنا في ثنايا بحثنا على محاولة كشف المواقف المسكوت عنها، التي وقع إقصاؤها؛ لأنها مواقف أقليّات لم تكن لها الوسائل لنشر أفكارها مثلما توفر للفريق المنتصر»(٤).

هذه المواقف (الطاعنة بالسنة)، ومحاولة الكشف عنها من قبل العلمانيين، هي موضوع أبحاث هذا الفصل.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ٧١.

<sup>(</sup>٢) الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسيطة، نصر حامد أبو زيد: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) السنة بين الأصول والتاريخ: ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.



يدعي العلمانيون أن تأسيس مشروعية السنة أصلاً ثانياً من مصادر التشريع كان عملاً تاريخياً، كرد فعل من أهل الحديث على «مواقف إنكار السنة من الخوارج أو المعتزلة أو الروافض»(١).

ولغايات كثيرة: أن الذي أسس هذه المشروعية هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وحجيتها \_حسب زعمهم \_ ليست قديمة! .

يقول ذويب: «فتأسيس حجية السنة أصلاً ثانياً من أصول الفقه، هو عمل تاريخي إنساني قام على أساس ردِّ الفعل على ظواهر شهدها القرن الثاني، هدَّدت الحديث النبوي والفئة التي تنتسب إليه وتؤسس أيديولوجيتها عليه وهي أهل الحديث» (٢).

ويقول محمد حمزة: «ولئن عُدَّ الحديث النبوي نصاً تأسيسياً يلي القرآن منزلة وحجِّية، فإن هذه المنزلة لم يكن متفقاً عليها في العصر الإسلامي الأول، ذلك أن الحديث النبوي خضع لسيرورة تاريخية معقدة، تشكلت في ثناياها هذه المنزلة»(٣).

من أجل ذلك افتروا على السنة فقالوا:

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) الحديث النبوي: ٥ ـ ٦ .

- ٢ ـ إن الصحابة ﷺ لم يُجمِعوا على حجية السنة.
- ٣- إن إجماع الصحابة لله غير حجة علينا، لجهلهم الاصطلاحات الفقهية!.
  - ٤ ـ إن الشافعي هو الذي أسس منزلة السنة وحجيتها.
    - ـ إن تأسيس حجية السنة كان لغايات.

أتناول \_ الآن \_ هذه الافتراءات بالعرض والتفصيل، ثم أدحضها بالأدلة كما يأتي:

# 

يدعي محمد حمزة أن تشكل السنة عمل تاريخي حصل بعد وفاة النبي ﷺ، وهذا يعني أن السُّنة لم يكن لها أصل، وما الشواهد القرآنية الدالة على حجيتها \_ بزعمه \_ سوى فهم موجَّه غايته التبري.

فوافق بذلك القرآنيين، حيث يشيد بموقف توفيق صدقي بقوله:

«لقد كان صدقي متنبهاً إلى أن تشكل السنة كان عملاً تاريخياً، قام به المسلمون بعد وفاة الرسول على متبهاً إلى أن تشكل السنة كان عملاً واحتجوا على مشروعية عملهم بما في القرآن من إشكال، . . . وقد وقع تثبيت صلة السنة بالقرآن بتأويل آيات عديدة، إلا أن صدقي لا يرى في هذه الشواهد القرآنية سوى فهم موجه غايته التبرير فحسب»(۱).

ويوافقه حمادي ذويب بقوله: «ولعل تأسيس حجّية السنة الذي يـؤدي إلى تأسيس حجية مدونة الحديث، ليس سوى تَجَلِّ من تجليات هذه النزعة النصِّية التي

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي: ٢٩٠.

عرفها التاريخ الإسلامي منذ وقت مبكر»(١).

والرد على هؤلاء من السهولة بمكان:

١ ـ إن قولهم (تشكل السنة). هو مصطلح خاطئ؛ لأنه يعني أن حجية السنة جاءت على مراحل زمنية متلاحقة، ولذلك يصفون السنة بأنها عمل تاريخي.

لكن الواقع يقول: إن السنة متأصلة، ليس بعد وفاة النبي ﷺ كما يدعون، بل في حياته ﷺ.

ليس في القرآن من إشكال كما يدعي حمزة، بل هناك مجمل تُفصِّله،
 ومُطْلقٌ تقيِّده.

٣ ـ إن الشواهد القرآنية التي جاءت لتأكد حجية السنة، لم تكن فهماً موجَّهاً
 ـ كما يدعي حمزة وصدقي ـ بل هي آيات صريحة واضحة، ليست بحاجة لتوجيه.

انظر إلى قوله على: ﴿ وَمَا مَالَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]. هل يفهم من هذه الآية أن الإيتاء والنهي من النبي على غير السنة؟!.

٤ ـ إن تجاهل العلمانيين للشواهد القرآنية لحجية السنة لا قيمة له:

يتجاهل حمادي ذويب هذه الشواهد القرآنية المثبتة لحجية السنة بقوله: «. . . فما هي المستندات النظرية التي بُني عليها الموقف المدافع عن حُجيلةِ السنة؟ »(٢).

أقول: إن حجية السنة، ضرورة دينية، وأدلة حجيتها (المستندات النظرية) معروفة لكل مسلم صادق في إسلامه، مصدّقِ بكتاب الله تعالى، القائل: ﴿مَن يُطِعِ

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ، حمادي ذويب: ١٣.

<sup>(</sup>٢) السنة بين الأصول والتاريخ: ٧١.

ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

والقائل: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَىٰ وَنُصْلِهِ عَنْدُ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ عَالَمَ مَا تَوَلَىٰ وَنُصْلِهِ عَنْدُ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١١٥].

والقائل: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

والقائل: ﴿وَمَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُّ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ ﴾[النحل: ٦٤]. إلى غير ذلك من الآيات المتكاثرة، والسنة الصحيحة الثابتة(١).

قال الإمام الشوكاني: «إن ثبوت حجِّية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلاَّ من لا حظَّ له في الإسلام»(٢).

قال الدكتور محمد محمد أبو شهبة:

«وصدق الشوكاني، فإنه لم يخالف في الاحتجاج بالسنة إلا الخوارج، والروافض، فقد تمسكوا بظاهر القرآن، وأهملوا السنن، فضلُّوا وأضلُّوا، وحادوا عن الصراط المستقيم»(٣).

قلت: تبعهم في ذلك من سَمَّوا أنفسهم بالقرآنيين، والمستغربون، والمستشرقون، والعلمانيون.

## ثانياً ـ ادعاء عدم إجماع الصحابة على حجية السنة:

يدعي حمزة أن منزلة السنة وحجيتها هي محل خلاف في العصر الإسلامي

<sup>(</sup>١) انظر: مباحث الكتاب والسنة، للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) دفاع عن السنة: ١٤.

الأول، بقوله: «... فإن هذه المنزلة لم يكن متفقاً عليها في العصر الأول»(١). ويقصد بالعصر الإسلامي الأول: عصر الصحابة .

وصرح حمادي ذويب أن الصحابة أجمعوا على رفض حجِّية السنة، وعدَّه من المسلَّمات، معتمداً على حديث موضوع \_ ويعلم أنه موضوع! \_ مقلداً بذلك توفيق صدقى، فيقول:

"وإن رفض إجماع الصحابة على حجيّة السنة، يتفق مع نصوص الحديث ذاتها، ومع المجريات التاريخية، فحديث الرسول على حيث سئل عن وجوب الوضوء من القيء، فأجاب: (لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله تعالى)، لا يمكن تعليل ظهوره \_ حتى إن كان موضوعاً \_ ولا يمكن تبرير وجوده بين المسلمين، مع أنه يخالف روح مذهبهم . . . "(٢).

ثم خرج بناءً على هذا الكلام المتهافت بالنتيجة الآتية:

«لا إجماع بين المسلمين على وجوب الأخذ بالسنة»(٣).

إن الردَّ على مثل هذا الأباطيل ظاهر لا يحتاج إلى كبير عناء؛ للأمور الآتية:

١ ـ إن هذا الحديث الذي استشهدوا به هو حديث باطل، قال الإمام الدارقطني:

«لم يَرْوِهِ عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن، وهو متروك الحديث»(٤).

فاستشهادهم باطل وحجتهم مدحوضة.

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي: ٥ ـ ٦.

<sup>(</sup>٢) السنة بين الأصول والتاريخ: ١٣٠، وانظر: مجلة المنار، توفيق صدقي: ٩٢٠/٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، الموضع نفسه، وانظر أيضاً: ٨٠، ٩٤.

<sup>(</sup>٤) نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، للزيلعي: ١/ ٤٣.

٢ ـ إنَّ حياة الصحابة الكرام ، تُكذب ما ادعاه حمزة وذويب.

فقد أجمع الصحابة على العمل بالسنة واقتفاء هدي النبي على قولاً وفعلاً وتقريراً. فكانوا إذا وجدوا سنة عن النبي على عملوا بها ولم يتعدوها بآرائهم أو اجتهاداتهم، وحرصوا على تطبيقها، فكان أبو بكر على يحث في رسائله إلى عماله على التمسك بتطبيق سنة النبي على في جميع ما جاءت به، وكذلك باقي الخلفاء(١).

٣ ـ قرر العلمانيون عدم إجماع الصحابة على حجية السنة بناءً على حديث موضوع، فتعلقوا به رغم علمهم بوضعه، فجعلوه خرقاً لإجماع الصحابة في حجية السنة، وهذا لا يقول به عاقل!.

٤ ـ لقد عُلم من دين الصحابة شخص ضرورة اتباعه على من غير توقُف ولا نظر
 في جميع أقوله وأفعاله، إلا ما قام عليه دليل اختصاصه به على .

فقد خلعوا نعالهم لمّا خَلَع ﷺ نعله في الصلاة، ونزعوا خواتيمهم الذهبية لمّا نزع ﷺ خاتم الذهب لمّا نزل تحريمه، وحسر أبو بكر وعمر ﷺ عن ساقيهما في قصة جلوسهما على البئر كما فعل ﷺ، وازدحموا على الحلاق عندما رأوه يحلق رأسه الشريف في قضية الحديبية، وكانوا ينامون كما ينام، ويجلسون كما يجلس، ويشربون كما يشرب، بل وصل بهم الأمر إلى أن يحبوا ما يحب، ويكرهوا ما يكره (٢).

<sup>(</sup>۱) راجع ما كتب في عهد الصحابة هي من الرسائل التي يحض فيها الخلفاء الراشدون عمالهم على تطبيق سنة النبي على بحذافيرها، أو يرشد بعضهم بعضاً إليها (المبحث الأول من الفصل الثالث: ٩٥ \_ ٩٥).

وانظر: المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي، للدكتور عجيل جاسم النشمي: ١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: سيدنا محمد على الشيخ عبدالله سراج الدين: ٩ ـ ١٠.

ونرى سيدنا أبا بكر الصدِّيق ﷺ، يُمضي الجيشَ بقيادة أسامة بن زيد بعد وفاة النبي ﷺ، ويأبى أن يحتفظ به وهو في أشد الحاجة إليه، ويقول: ما كان لي أن أحُلَّ لواءاً عقده رسول الله ﷺ(۱).

## ثالثاً \_ الادعاء بأن إجماع الصحابة غير حجة علينا:

بعد أن ادعى ذويب أن الصحابة أجمعوا على رفض حجية السنة \_ كما رأينا أنفاً \_ نجده يعود فينقض كلامه هذا في الصحيفة نفسها مباشرة، ويعترف بإجماع الصحابة على الاحتجاج بالسنة، لكن إجماعهم برأيه ليس حجة علينا؛ لأن الصحابة كانوا يجهلون الاصطلاحات الفقهية!، يقول:

«والاحتجاج بالسُّنة غير حجة علينا، فالصحابة كانوا يجهلون الاصطلاحات الفقهية، فلا يميزون بين ما نسميه نحن الآن سنة أو فرضاً أو مندوباً أو مستحباً (٢).

ثم يقلد محمد توفيق صدقي من القرآنيين بقوله: «إنه لم يرد في القرآن أن المؤمنين لا يخطئون أو أن طريقهم واحد، ولا يسيرون في طريق الباطل. . . والذي نعلمه أن المؤمنين يجوز عليهم جميعاً الخطأ ويجوز أن يسيروا في طريق الباطل، فمن خالفهم فيه أثابه الله، ومن لم يتبع سبيل الحق عذبه الله»(٣).

ثم يشيد بصدقي لأنه استعاد المواقف المندثرة لمنكري السنة، كالخوارج والمعتزلة، وفي ذلك خدمة للفكر العلماني، بقوله: «هكذا يستعيد صدقي موقف

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد: ١/ ١٧٣. وللاستزادة والوقوف على شدة تمسك الصحابة ، بالسنة والعمل بها، انظر: أصول الحديث: ٥٥ ـ ٥٥، والمختصر الوجيز في علوم الحديث: ٤٧ ـ ٤٨ كلاهما للدكتور محمد عجاج الخطيب.

<sup>(</sup>٢) السنة بين الأصول والتاريخ: ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) مجلة المنار: ٩/ ٩٢٠، والسنة بين الأصول والتاريخ: ١٣٠.

المعتزلة مثلما استعاد موقف الخوارج، فيدعو إلى أن الإسلام هو القرآن وحده (١٠). الرد على الادعاء:

إن دعوى ذويب بعدم حجية إجماع الصحابة باطلة من وجوه كثيرة، منها:

١ ـ إذا أجمعت الأمة على شيء لزم الأحذبه، فكيف إذا أجمع الصحابة
 وهم الذين شاهدوا التنزيل وعاينوا التأويل، وهم خير القرون؟!.

٢ ـ إن عدم تمييز الصحابة عند التطبيق بين مصطلحات أحدثت بعدهم،
 لا يسمى جهلاً، بل يسمى «شدة حرص الصحابة على تطبيق كل ما ورد عن النبي عليه»،
 ولا يهمُّهم التسميات، فكل الفروض والسنن بأنواعها عندهم دين! وهذه مفخرة لهم وليست منقصة!.

٣ ـ إن ما ادعاه ذويب وقبله صدقي من «أن المؤمنين يجوز عليهم الخطأ جميعاً، وأن يسيروا في طريق الباطل»: كلام باطل؛ لأن النبي على قال: «يد الله مع الجماعة»(٢).

وقال ﷺ: «إن الله لا يجمع أمتي \_ أو قال: أمة محمد ﷺ \_ على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار»(٣).

٤ ـ إن العلمانيين يتكلمون باسم المسلمين فيقولون: إجماع الصحابة غير
 حجة علينا.

لكن المسلمين مُقِرُّون بحجة سنة نبيهم على العلمانيون باسمهم،

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي، كتاب: الفتن، باب: لزوم الجماعة، ح٢١٦٦/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، والموضع نفسه، -٧١٦٧ / ٤٩٨.

ومن خوَّلهم ذلك؟!.

• ـ قول العلمانيين: إن الصحابة لا يميزون بين ما نُسمِّيهِ نحن الآن سنةً أو فرضاً أو مندوباً أو مستحباً، أقول: إن الذين أحدثوا هذه المصطلحات هم الفقهاء، وليس العلمانيون، والفقهاء مقرُّون كباقي أهل الإسلام بحجية السنة!.

## رابعاً \_ الادعاء أن الشافعي هو الذي أسس منزلة السنة وحجيتها:

يدَّعي العلمانيون أن الإمام الشافعي هو الذي أسس منزلة السنة ومشروعيتها.

يقول حمزة: «لم يبدأ تأسيس منزلة السنة إلاَّ مع الشافعي (ت٢٠٤ه)، حيث عمل على حسم الصراع الفكري والديني وركز الأصول الفقهية في أربعة، هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فخوَّل له هذا الترتيبُ تثبيتَ مشروعية السنة. . . »(١).

وأنكر نصر حامد أبو زيد على الإمام الشافعي \_ رحمه الله تعالى \_ تأويله الحكمة بأنها السنة، وأن هذا التأويل يفتقر إلى سند من القرآن الكريم، وأن السياق للآيات يأباه أيضاً! ، فيقول: «وكان على الشافعي أن يجد لمفهوم السنة سنداً من القرآن، فكان تأويله للحكمة إذ جاءت معطوفة على القرآن بأنها السنة هو تأويل يأباه السياق في كثير من الأحيان»(٢).

#### الردود على هذا الادعاء:

إن كل الآيات المتكاثرة في القرآن الكريم التي تحض على السنة لم تشكل سنداً بنظر أبى زيد! .

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي: ٦.

<sup>(</sup>٢) الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية: ٣٣.

ومن المعلوم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو حجةٌ في اللغة، وهو ابن بجدتها، فكيف فاته اختلاف سياق الآيات حتى جاء من يكتشفه في هذا العصر مثل أبي زيد! .

ويتهم أبو زيد الإمام الشافعيَّ صراحة بقوله: «من الواضح أن السنة في عصر الشافعي كانت في حاجة إلى تأسيس مشروعيتها بوصفها مصدراً ثانياً من مصادر التشريع»(١)، وكأنها بنظره لم تُؤسَّس بعد!.

وحذا حذوه حمادي ذويب في اتهام الإمام الشافعي بقوله:

«وترجع إلى الشافعي سابقة إيجاد الرابطة بين دلالتي الوحي، وذلك بتأويله لمدلول الحكمة التي تصاحب الكتاب في آيات قرآنية متعددة، بمعنى السنة. . . »(٢).

ويقول أيضاً: «قد حُكم على هذه اللفظة \_ (أي: الحكمة) \_ بداية من الشافعي بأن تأخذ مدلولاً يكاد يكون نهائياً للإسهام في تأسيس حجية السنة النبوية »(٣).

ولم يكن الإنكار على الشافعي بخصوص حجيّة السنة أمراً جديداً، فقد جاء في القرن الثاني الهجري من ينكر حجيّة السنة كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي، وناظَرَ الإمام الشافعي، فبين له الإمام بالأدلة والبراهين حجية السنة، فاعترف الخصم له بذلك.

ويورد ذويب هذه المناظرة، لكنه يجتزئ منها بصورة انتقائية ليوهم القارئ بضعف حجة الإمام الشافعي أمام خصمه، ثم يُعْفِل نتيجة المناظرة، لكي لا يُتَبيَّن

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ١٨.

<sup>(</sup>٢) السنة بين الأصول والتاريخ: ٤٦ ـ ٤٧، وانظر أيضاً: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٤٩، وانظر أيضاً: ٧٧، ٧٤، ٧٥.

### رجوع الخصم! فيقول:

"ويبرر مؤسس المذهب الشافعي التأويل الذي مَبناه بأن الله افترض طاعته، ثم طاعة رسوله على، وحقه على الناس اتباع أمره. وتأسياً على ذلك لا يجوز أن يقال لقول: فرض، إلا كتاب الله ثم سنة رسوله، التي عبر عنها بلفظ الحكمة المتصل بالكتاب.

كما يبرر مـوقفه التأويلي كذلك بأخذه بظاهـر الخطاب نافياً بذلك مـوقف مُحاوره الذي اعتبر الحكمة في البداية دالة على أحكام الكتاب. . . »(١).

والحق أن الشافعي لم ينف موقف محاوره كما ادعى ذويب، وخير دليل لرد هذا الادعاء إيراد نص المناظرة نفسه الذي جاء فيه:

قال الإمام الشافعي:

«قَـالَ الله ﷺ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِنِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي صَلَالِ ثَبِينِ ﴾ [الجمعة: ١] .

قال (الخصم): فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله، فما الحكمة؟.

قلت: سنة رسول الله على .

قال (الخصم): فيحتمل أن يكون: يعلِّمهم الكتاب جملة، والحكمة خاصة وهي أحكامه؟.

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ٤٧.

قال (الخصم): إنه ليحتمل ذلك! "(١).

فنجد هنا أن الخصم بدأ يلين لبيان الإمام الشافعي، بعد أن تلمَّس الحق، وذلك بأن تفصيل يكون على لسان النبي على النبي على النبي النبي النبي النبي النبي الله النبي النبي النبي الله النبي النبي الله النبي النب

ثم يقول الإمام الشافعي:

قال (الخصم): فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام؟.

قلت: وأيهم أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة: أن يكونا شيئين، أو شيئاً واحداً؟.

قلت: فأظهرهما أُولاهما، وفي القرآن دلالةٌ على ما قلنا، وخلافُ ما ذهبتَ إليه.

قال: وأين؟ .

قلت: قول الله على: ﴿ وَأَذْ كُرْبَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَـَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَــَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٤].

فأخبره أنه يُتلى في بيوتهن شيئان»(٢).

ثم بيَّن الإمام أن معنى التلاوة هو أن ينطق بالسنة كما ينطق بالقرآن، ثم يتابع الإمام بقوله:

<sup>(</sup>١) الأم: ٧/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، الموضع نفسه.

﴿ وقلت: افترض الله علينا اتباع نبيه ﷺ.

قال (الخصم): وأين؟.

قلت: قال الله عَلى: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مَ ثُمَّ لَا يَجِدُواْفِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾[النساء: ٦٥].

وقال: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ ٱمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ [النور: ٦٣]» (١) .

«قال (الخصم): ما من شيء أولى بنا أن نقوله في الحكمة من أنها سنة رسول الله ﷺ.

قال (الخصم): إنه لبيسِّنٌ في التنزيل أن علينا فرضاً أن نأخـذ الذي أمرنا به وننتهى عما نهانا رسول الله ﷺ (٢).

وبهذا يكون الخصم قد رجع للحق، واعترف بصواب ما بيَّنه الإمام الشافعي، وهو أن الله سبحانه فرض علينا الأخذ بأوامر النبي ﷺ، والانتهاء عن نواهيه، أي: بسنته، وأن الحكمة هي السنة.

وبذلك تبين ما هو ثابت قديماً منذ زمن النبي على أن تأسيس السنة هو في كتاب الله تعالى بأمر منه سبحانه وكما ثبت بالسنة بأحاديث كثيرة منها قوله على: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، الموضع نفسه.

نبيِّه»(١١)، وثبت أيضاً بالإجماع.

فالشافعي لم يكن مؤسساً للسنة، بل ناقلاً العلم بذلك، وإذا رجعنا للمناظرة نجد أن الإشكال قد انتهى عند الخصم منذ القرن الثاني الهجري، لكن العلمانيين لم يعجبهم رجوع الخصم عن خطئه، ولا يريدون له أن يرجع؛ لأن العلة ليست في عدم وضوح الحق، بل في الهوى والعبث!

فنجد ذويب يقول بعد ذلك:

«إن التأكيد على تأويل الحكمة في الآيات القرآنية بالسنة يستحثنا على الحفر في جذور هذا الموقف لكشف دوافعه، وقد اخترنا أن نعود إلى بعض المعاجم والتفاسير لمعرفة الأصول اللغوية والتأويلات لهذه الكلمة في تراثنا التفسيري. . . »(٢).

وحفر ذويب في الجذور لكشف الدوافع . . . ، واختار منها تفسير الطبري ، وخرج بنتيجة مفادها: "إن تأويل الحكمة بالسنة قد تكرر ست مرات منسوباً إلى الطبري ، مما يبرز أن الفكر السني قد تبنى تأويل الشافعي ، بل زاده رسوخاً ، وأهم ما يمير هذا الموقف السنى سمة الانتقائية . . . »(") .

فوصف الشافعيَّ والطبريَّ بالانتقائية لمعنى الحكمة بأنها السنة، مع اعترافه بأن الطبري نقل الخبر عن قتادة التابعي (ت١١٧ه) وذلك يعني أن الشافعي (ت٢٠٤ه) والطبري (ت٢٠١ه) بعده، نقلا معنى (الحكمة أنها السنة)، عن التابعين، ولم يبتدعا ذلك!

ثم يصور خطورة تأويل الحكمة بالسنة، وأنه يؤدي إلى:

<sup>(</sup>١) الموطأ في القدر، في النهي عن القول بالقدر، ح٣/ ٦٤٤.

<sup>(</sup>٢) السنة بين الأصول والتاريخ: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٤٩.

«تفقير دلالة الحكمة، وإغلاق باب الاجتهاد إزاء نص كان في الأساس منفتحاً على مختلف القراءات. . . . »(١).

وهكذا نجد ذويب يتباكى على تفقير دلالة الحكمة لغوياً إذا ما فُسِّرتْ بالسنة، ولم يتباك على تفقير الدين والشرع الإلهي إذا ما نُسخت منه السنة النبوية.

وهب أن كلمة «الحكمة» تتسع لمعانٍ كثيرة، وهي أعم من السنة، ألا تدخل السنة ضمن هذه المعانى، أو أحد معانيها على الأقل؟!.

وإذا كانت أقوال الحكماء حكمة، أليست أقوال الأنبياء والرسل ـ وهم المؤيّدون بالوحى ـ حكمة من باب أولى، إن لم تكن عينَ الحكمة؟!.

أمَّا إذا أرادوا ما قيل قديماً: «لو خرجْتَ من جلدك لم أعرفك»، فهذا خارج عن حدود الموضوعية في البحث العلمي الذي يدعون!.

والحق واضحٌ لمن أراده، وكما قال الإمام الشافعي:

«وكتابُ الله البيان الذي يُشفى به من العمى، وفيه الدلالة على موضع رسول الله من كتاب الله ودينه، واتباعه له، وقيامه بتبيينه عن الله»(٢).

ولكن العلمانيين يلجؤون إلى المراوغة لمَّا تُعييهم الحجة، فنجد محمد حمزة لا يعجبه تفسير الحكمة بالسنة من الشافعي؛ لأن صدقي لا يُسلِّم بذلك، (وأين صدقي من الشافعي!)، لذا يكثر من الاستشهاد بأقواله طالما لا يريد السنة (۳)، فيقول:

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الرسالة: ١١٣.

<sup>(</sup>٣) كما يتكئ في أقواله على أبي ريّة، وأحمد أمين، وأضرابهما، فلا تكاد تخلو صحيفة في كتابه من ذكر هؤلاء!.

«أما تأويل الشافعي(١) للآية: ﴿ كُمَاۤ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولَا مِّنكُمْ يَتَلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِنَا وَيُوَكِّيكُمْ مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ عَلَيْكُمْ ءَايَلِنَا وَيُوَكِّيكُمْ مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥١].

فإن صدقي لا يُسلَّم به، فتعليمهُ الكتاب هو تحفيظه للناس... وعطف القرآن على الحكمة يعني أن القرآن ذا حكمة... »(٢).

وهل تفسير الحكمة بالسنة ينفي الحكمة عن القرآن الكريم؟!.

ثم يقول: «وعلى التسليم أن العطف يفيد المغايرة فليس المراد بالحكمة الشرائع والعبادات، وإنما المراد الحِكم والمواعظ والآداب والفضائل وأنواع التهذيب والتأديب والتثقيف، التي قام بها النبي على نحو الأمة العربية، حتى أخرجها من ظلمات الهمجية إلى نور العمل والمدنية»(٣).

والناظر في هذا الكلام يجد أن صاحبه يريد منَّا أن نفهم الآتي:

ا ـ إن الحكمة لا علاقة لها بالشرائع والعبادات، وهذا مُجانبٌ للصواب، فإن الحكمة تدخل في العبادات والمعاملات وجميع السلوكيات، قال على: ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكَمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَ إِللَّهِ البقرة: ٢٦٩].

وقال ﷺ: «الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحقُّ بها»(٤).

٢ ـ إن الحِكَم والمواعظ والآداب والفضائل، وأنواع التهذيب والتأديب

<sup>(</sup>١) الرسالة: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الحديث النبوى: ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٢٩١.

والتثقيف، ليست من السنة! .

وكيف نصدِّق هذا الكلام، والنبي ﷺ يقول: «بُعثتُ لأتمَّم صالح الأخلاق»(١)، بعد أن قال الله ﷺ عنه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾[القلم: ٤]؟!.

وأَمَره سبحانه بقوله: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥]. وأمرنا سبحانه بقوله: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْرَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

إذاً كل أنواع الآداب والفضائل والأخلاق نحن مأمورون بكتاب الله سبحانه أن يكون قدوتنا فيها رسولُ الله على أن يكون قدوتنا فيها رسولُ الله على أم يأمرنا بالفضائل، وينهانا عن الفواحش، فإذا امتثلنا لذلك فقد أخذنا بالسنة.

٣ ـ إن النبي علي الله بعث إلى الأمة العربية فقط:

وهـذا مرفـوض أيضاً، فالنبي ﷺ أرسـل للناس كافـة عربيـها وعجميـها، قال ﷺ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ وَال ﷺ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ الْأَسِاء: ١٠٧]. وقال ﷺ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَا فَتَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنِكِذِيرًا ﴾[سبأ: ٢٨].

خامساً \_ الادعاء بأن تأسيس حجية السنة كان لغايات:

ادعى العلمانيون أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى \_ مؤسس السنة بنظرهم \_ أسس حجيتها لغايات، يمكن إجمالها بالآتي:

١ ـ تأسيس حجية السنة كان هماً من هموم مشروعه الفكري.

٢ ـ للدفاع عن نقاء لغة قريش، ولنصرة العباسيين.

٣ ـ لنصرة الخلافة الأموية.

<sup>(</sup>۱) المستدرك، كتاب: تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، ذكر أخبار سيد المرسلين ﷺ، ح٢٢١، ص٢/ ٦٧٠، وقال: على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.

- ٤ ـ لسبب أيديولوجي.
- ٥ ـ نتيجة مزايدة محاكاتية.

عرض هذه الغايات والرد عليها:

الأولى \_ دعوى تأسيس حجية السنة كمشروع فكري عند الإمام الشافعي:

يقول محمد حمزة: «لقد كان تأسيس منزلة السنة هماً من هموم مشروع الشافعي الفكري، إن لم يكن بالفعل همه الأساسي، إلا أنه يجب ألا يغيب عن بالنا أن تلقيب الشافعي بناصر السنة يشير ضمنياً إلى تيار فكري آخر لا يولي السنة المركز الثاني في الأصول التشريعية والعقائدية»(١).

ويقتفي أثـره حمادي ذويب، بعد اعترافه بأن موقف إنكار حجية السـنة لم يُكتَب له القبول، فيقول:

«وإذا كان جلياً أن موقف إنكار حجية السنة لم تكن له حظوظ في الانتشار والقبول. . . فما هي المستندات النظرية التي بُني عليها موقف المُدافع عند حجية السنة؟» ثم يخترع هذه المستندات فيقول:

"يمكن أن ننطلق من موقف الشافعي، فالقارئ لكتاباته يكاد يجزم أن تأسيس المشروعية الدينية للسنة بوصفها مصدراً ثانياً للتشريع، أحدُ الهموم المركزية لمشروعه الفكري إن لم يكن همّه الأساسي، لذا ينبغي أن نستحضر خفايا اللقب الذي أطلق عليه وهو "ناصر السنة"، فهو يوحي بحصول صراع بين منتصرين للسنة ومنكرين لها أو لأقسام منها، انحاز فيه الشافعي إلى فريق مؤيدي السنة"(٢).

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) السنة بين الأصول والتاريخ: ٧١.

#### ردّ الادعاء:

هكذا صوَّروا الأمر على أن صراعاً بين منتصرين ومنكرين للسنة، جعلوا من شرذمة قليلة ضالة أنكرت السنة، مقابل سواد الأمة من أهل الحق!.

ثم جعلوا من دفاع الإمام الشافعي لرد كيد تلك الشرذمة غايات، وهي الانتصار لتيار ضد آخر، فحصل بذلك على لقب «ناصر السنة»!.

والمعلوم أن للإمام الشافعي ـ عدا مكانته الفقهية ـ مكانة ممتازة عند أهل الحديث، فهو الذي وضع قواعد الرواية، ودافع عن السنة دفاعاً مجيداً، وأعلن رأيه الذي يخالف فيه مالكاً وأبا حنيفة، وهو أن الحديث متى صح بالسند المتصل إلى النبي على يجب العمل به من غير تقيد بموافقة عمل أهل المدينة كما اشترط مالك، أو بالشروط المتعددة التي اشترطها أبو حنيفة (۱). . . ، وبذلك كان في جانب أهل

<sup>(</sup>١) شروط وجوب العمل بخبر الواحد عند السادة الحنفية، ثمانية وهي:

١ ـ أن لا يخالف الكتاب.

٢ ـ أن لا يخالف السنة المشهورة.

٣ ـ أن لا يكون في حادثة تعمّ بها البلوي.

٤ ـ أن لا يكون متروك المحاجَّة عند ظهور الاختلاف.

العقل.

٦ ـ الضبط.

٧ ـ العدالة .

٨ - الإسلام.

ينظر: معنى قول الإمام المطَّلبي إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي، للإمام السبكي، تحقيق: د. على بقاعي: ١٥٠ ـ ١٦٤.

الحديث، مما جعلهم يطلقون عليه لقب: «ناصر السنة»(١١).

إذاً لم يكن للإمام الشافعي غايات غير الدفاع عن الحق وتبيينه، كما في رسالته.

«ولا ينكر كل من كتب في مصطلح الحديث، وفي مباحث السنة والكتاب من علماء الأصول، أنه مدين للشافعي فيما كتب»(٢).

قال الإمام أحمد بن حنبل:

«ما أحد مسَّ بيده محبرة ولا قلماً إلاَّ وللشافعي في رقبته منَّة»(٣).

وقال محمد بن الحسن: «إن تكلم أصحاب الحديث يوماً فبلسان الشافعي»(٤).

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: ركب الشافعيُّ حماره فسار أبي يمشي إلى جانبه وهو يذاكره، فبلغ ذلك يحيى بن معين، فبعث إلى أبي في ذلك، فبعث إليه أبي: إنك لو كنت في الجانب الآخر من الحمار لكان خيراً لك (٥٠).

الثانية ـ دعوى تأسيس حجية السنة للدفاع عن نقاء لغة قريش ونصرة العباسيين:

يقول نصر حامد أبو زيد: «دفاع الشافعي عن نقاء لغة القرآن من الأجنبي الدخيل لم يكن دفاعاً عن اللسان العربي كله فحسب، بل كان بالإضافة إلى ذلك دفاعاً عن نقاء لغة قريش، وتأكيداً لسيادتها وهيمنتها على لغات اللسان العربي،

<sup>(</sup>١) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي: ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج بالشافعي، للخطيب البغدادي: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه: ٣١.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الأسماء: ١/ ٨٠.

والحقيقة إنَّ هذا الموقف لا يخلو من انحياز أيديولوجي للقرشية التي أطلَّت برأسها أول ما أطلت \_ بعد نزول الوحي \_ في الخلاف حول قيادة الأمة في اجتماع السقيفة»(١).

ويقتفي ذويب أثره بقوله: «لم يكن هذا التأسيس النظري لحجيّة السنة بمعزل عن الغايات المذهبية والعملية التي رمى إليها الشافعي. . . ، فمما تنطق به الرسالة دفاع صاحبها عن نقاء لغة القرآن من الألفاظ غير العربية ، وإذا علمنا أن اللغة العربية التي كانت سائدة في عصر الشافعي هي لغة قريش . . . أمكننا أن نفهم أن خلفيّة دفاع الشافعي عن اللغة العربية ، رغبتُه في نقاء لغة قريش ، وتأكيدِ هيمنتها على اللسان العربي»(٢).

ويقول: «وأهم صور هذا الانحياز أنه الفقيه الوحيد من فقهاء عصره الذي تعاون مع العباسيين مختاراً راضياً»(٣).

ويقول أيضاً: «وعلى غرار الشافعي ينحاز ابن حزم إلى القرشية، ويعتبر أن من شروط الإمام أن يكون قرشياً لا تحل الخلافة لغير قرشي. . . »(٤).

## الرد على أبي زيد وذويب:

١ ـ هذا الكلام في الحقيقة مجرد هراء؛ لأنه افتراضٌ وتخيُّل، وتقرير على
 الإمام الشافعي بما لم يفعله، ولم يخطر له على بال!.

وفساد رأي أبى زيد وذويب واضح من خلال تصوير مكانة قريش، وكأنها

<sup>(</sup>١) الإمام الشافعي: ١٥.

<sup>(</sup>٢) السنة بين الأصول والتاريخ: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه: ٧٧.

مؤامرة بدأت باجتماع السقيفة لاختيار أبي بكر في خليفة! ثم بالدفاع عن نقاء لغة القرآن.

٢ - إن ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري ٣٨٤ - ٤٥٦هـ) فارسى الأصل<sup>(١)</sup>، ولم يكن قرشياً حتى ينحاز للقرشية .

٣ ـ عندما يـ دافع الإمام الشافعي عن نقاء لغة القرآن إنما يـ دافع عن كتاب الله على الله الله عن لغة قريش.

بل إنَّ الذين قعَّدوا اللغة العربية ليسوا من قريش ولا من العرب، كسيبويه مثلاً. الثالثة ـ دعوى تأسيس حجية السنة لنصرة الخلافة الأموية:

يتهم العلمانيون كلَّ من يـدافع عن السـنة وحجيتها، أن لـه من وراء ذلك انتماءات وغايات فكرية وسياسية ودينية وغير ذلك، خاصة الأئمة والفقهاء الكبار من علماء الإسلام.

فنجد أبا زيد يتهم الشافعي بانحيازه للقرشية، ويرى تعاونه مع الأمويين هو من أهم صور الانحياز هذه، فيقول: «صور التعبير عن انحياز الشافعي للقرشية: أنه الفقيه الوحيد من فقهاء عصره الذي تعاون مع الأمويين مختاراً راضياً»(٢).

ويمشي ذويب على درب أبي زيد في اتهام الإمام الشافعي، ويزيد عليه باتهام ابن حزم أيضاً لنصرة الخلافة الأموية، فيقول:

«إن بين ابن حزم والشافعي عدَّة روابط، فابن حزم كان شافعياً، ثم انتقل إلى الظاهرية، وكلاهما موالٍ للأمويين العرب.

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ: ٣/ ١١٤٦.

<sup>(</sup>٢) الإمام الشافعي: ١٦.

وقد فعل الشافعي ذلك مواجهة للفرس والشعوبية المتصاعدة، وفعل ابن حزم ذلك لمواجهة أخطار ملوك الطوائف والبربر والمسيحيين»(١).

ويقول أيضاً: «كما أن كليهما (الشافعي وابن حزم) يسعى إلى بلورة المشروع الفكري والثقافي للدولة الأموية، فالانتصار للسنة هو في عمقه انتصار للرسول العربي القرشي الهاشمي، لذلك حمل الأمويون ومن دار في فلكهم لواء الذود عن حجيّة السنة»(٢).

ولم يسلم الغزالي والجويني من هذه الغايات المزعومة، فقد قال ذويب: «فالشافعي وابن حزم حاولا بلورة المشروع الفكري للخلافة الأموية، والجويني والغزالي سعيا إلى تشريع الخلافة السنيَّة وسلطة السلاجقة بتكريس العقيدة الأشعرية والمذهب الشافعي. . . . »(٣).

## الرد على أكاذيب أبي زيد وذويب:

١ ـ إن ذويباً تارة يفتري على الشافعي بمناصرة العباسيين ـ كما في الفقرة السابقة ـ وتارة يفتري عليه بمناصرة الأمويين، وهما خصمان، فأيَّ القولين نعتمد؟!
 وهذا يدل على تخبط فكرى عجيب!

٢ ـ قول ذويب: «إن بين ابن حزم والشافعي عدة روابط، فابن حزم كان شافعياً، ثم انتقل إلى الظاهرية».

إن هذا الكلام حجة على ذويب وليس له، أين الروابط بين الشافعي وابن حزم فيما ادعاه؟.

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ٧٧ ـ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه: ٣٠٢.

إن الإمام الشافعي عربي قرشي، وابن حزم أعجمي فارسي، وقد ترك ابن حزم مذهب الإمام الشافعي وانتقل إلى الظاهرية مخالفاً بذلك المذهب الشافعي.

٣ ـ قول ذويب: «فَعَلَ الشافعي ذلك (أي: مناصرة الأمويين) مواجهة للفرس والشعوبية المتصاعدة» فكيف يتفق معه ابن حزم في ذلك، وابن حزم فارسي! .

اخيراً، إن كل ما قاله أبو زيد وذويب بالنسبة لنصرة الأمويين محض افتراء، كقول أبي زيد: «إن الإمام الشافعي تعاون مع الأمويين مختاراً راضياً»، وقول ذويب: «الشافعي وابن حزم كليهما سعيا إلى بلورة المشروع الفكري الثقافي للدولة الأموية...».

والدليل على كذب أبي زيد وذويب، هو أن الدولة الأموية انتهت في عام (١٣٢ه)، وقامت الدولة العباسية آنذاك، وولد الشافعي سنة (١٥٠ه)، وهذا يعني أن الشافعي وُلد بعد ذهاب الدولة الأموية بثمانية عشر عاماً!.

وإذا كان الإمام الشافعي كذلك، فمن باب أولى ابن حزم، فقد ولد عام (٣٨٤ه)، وهذا يعني أنه ولد بعد ذهاب الدولة الأموية بمئتين واثنين وخمسين عاماً!.

فالتاريخ خير شاهد على كذب العلمانيين.

## الرابعة ـ تأسيس حجية السنة لسبب أيديولوجي:

يعزو ذويب تأسيس حجية السنة هذه المرة لسبب أيديولوجي بُني على صراعات مذهبية وسياسية ودينية اختفى وراءها، فيقول: «إن اعتماد الإجماع أصلاً

نظرياً يؤسس السنة، يرسخ الفعل الأيديولوجي الذي يختفي وراء التأصيل الديني لحجية السنة، فهذه الحجية التي دشنها الشافعي، أصبحت من المسلَّمات البديهة بالرغم من أنها ظهرت نتيجة مقتضيات تاريخية اتسمت بالصراع المذهبي والسياسي والديني»(١).

#### الرد على ذويب:

إن حجية السنة بعيدة كل البعد عن هذه الصراعات التي اخترعها ذويب من خياله، فلم يحدثنا التاريخ أن هناك صراعات نشبت من أجل تأسيس حجية السنة، فالسنة مقرَّرة ومعمول بها منذ عهد النبي على على مرأًى ومسمع منه.

ثم يعود ذويب ليقرر أن تأسيس السنة كان بسبب تفشي الوضع، وكردٌ فعل على منكريها فيقول:

«فهي إحدى نتائج ما شهده الفضاء الإسلامي من تفشي ظاهرة الوضع في الحديث، وهي أيضاً ردُّ فعل على مواقف إنكار السنة، بعضها أو كلها، من الخوارج أو المعتزلة أو الروافض»(٢).

والمعلوم أيضاً أن ظاهرة الوضع في الحديث جعلت المحدثين يتشددون في قبول الرواية، ولا يقبلون إلا ما صح منها، لا أن الوضع هو الذي دفع إلى تأسيس حجية السنة، فالسنة ليست بحاجة لذلك.

ولم تكن حجيتها تأسست أيضاً نتيجة ردود فعل على منكريها، فهي مؤسسة قبل ظهور منكريها، وثابتة منذ نزول القرآن الكريم، الذي أمر بها، وإنكار بعض الفرق المنحرفة كالخوارج والمعتزلة والروافض للسنة كلها أو بعضها لا قيمة له.

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، الموضع نفسه.

## الخامسة \_ تأسيس حجية السنة نتيجة مزايدة محاكاتية:

والمزايدة المحاكاتية كما يقول ذويب هي: «مصطلح إنتروبولوجي حديث من اختراع رينيه جيرار، وهو يعني مزايدة عدة فئات داخل الأيديولوجيا نفسها على محاكاة النموذج الأصلي الأعلى ـ النبي أو القائد الملهم ـ وادعاء كل واحد منها أنها أكثر إخلاصاً له من غيرها، وأكثر تشبهاً به ومحاكاة له»(۱).

### الرد على ذلك:

وهذه العبارات المبهمة يستخدمها العلمانيون من قبيل الإرهاب الفكري! فبعد أن يقرر ذويب هذه المرة أن السنة تأسست لحاجة تاريخية، بقوله: «لقد أسست حجية السنة في عصر الشافعي استجابة لحاجة تاريخية مزدوجة: إيجاد مصدر آخر للتشريع من جهة، وتوحيد الشريعة من جهة أخرى»(٢)، يعود فيغير رأيه، فيعزوها لسبب آخر وهو احتكار ذروة السلطة، بقوله: «إن تأسيس حجية السنة

فأَرْجَعَ حجية السنة لأسباب سياسية بحتة، وهي الاحتفاظ بالمناصب!.

ثم يقول: «وقد أيقنت الفئات العرقية الثقافية \_ القوميات \_ المكوِّنة للإمبراطورية العباسية أن عليها في نضالها من أجل السلطة أن تبرهن على أنها أكثر أرثوذكسية (أكثر صحة دينية) من الفئات المنافسة، وفي طليعتها الفئة الماسكة زمام السلطة.

وقد نتج عن ذلك مزايدة محاكاتية على الدين الحق والقويم.

يهدف بالأساس إلى احتكار ذروة السيادة والمشروعية العليا»(٣).

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، الموضع نفسه.

وتعبر هذه الشعارات عن المزايدة بوضوح: لا حكم إلاَّ لله، العمل بكتاب الله وسنة نبيه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، . . . »(١).

إذاً بنظر ذويب، حجية السنة وهذه الشعارات \_ كما يتخيَّل \_ كانت نتيجة مزايدة من فئات عرقية في إمبراطورية (رأسمالية أو اشتراكية تحكمها قوانين ماركسية، أو وسائل إنتاج، كما في تلك المجتمعات التي يقدسها)! .

والحقيقة أن السنة وحجيتها لم تسمع بهذا الهذيان قط! فالسنة في وادٍ، وذويب ومزايدته المحاكاتية في وادٍ آخر! .

أين هراء ذويب ومزايدته المحاكاتية من قوله ﷺ: ﴿وَمَآءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـــُدُوهُ وَمَانَهَنكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُوأً ﴾[الحشر: ٧].

ومن قوله ﷺ: «عليكم بسنتي. . . . »؟! .

وهذا ليس غريباً على ذويب، فهو من جملة (الباحثين عن عمامة لداروين وماركس)(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) هم العلمانيون كما وصفهم المحامي محمد صياح المعرّاوي، كما سمى كتاب بعنوان: «الماركسلامية» أو «الباحثون عن عمامة لداروين وماركس وزوجة النعمان».

رَفْخُ عِب (لاَرَّجِنِ) (الْبَخِّلِيُّ (لِسِكِتَهُمُ (الْفِرُوكِ (سِكِتَهُمُ (الْفِرُوكِ www.moswarat.com

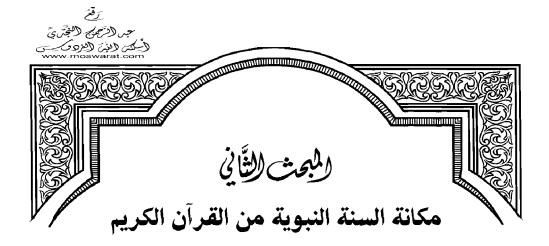

#### \* تمهيد:

من المعلوم أن بيان السنة الشريفة للقرآن الكريم على ثلاثة أوجه، وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

«فلم أعلم من أهلِ العلمِ مخالفاً في أنَّ سننَ النبي من ثلاثة وجوهٍ، فاجتمعوا منها على وجهين، والوجهان يجتمعان ويتفرعان:

أحدهما: ما أنزلَ اللهُ فيه نصَّ كتابٍ، فبيَّنَ رسولُ الله مثلَ ما نصَّ الكتاب.

والآخر: ما أنزل اللهُ فيه جملة كتاب، فبيّنَ عن اللهِ معنى ما أرادَ.

وهذان الوجهان اللذانِ لم يختلفوا فيهما.

والوجه الثالث: ما سنَّ رسولُ الله فيما ليس فيه كتاب »(١).

فمن كلام الإمام الشافعي نجد أن:

الوجه الأول: ما كان مُؤكِّداً أو موافِقاً لما في القرآن الكريم، كقوله ﷺ: «أَوَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ «استوصوا بالنساء خيراً»(٢)، فقد جاء مؤكِّداً لقوله الله ﷺ: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩].

<sup>(</sup>١) الرسالة: ٩١ ـ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: خلق آدم وذريته، ٣٣٣١/ ٥٥٣ عن أبي هريرة ﷺ.

والثاني: ما كان بياناً لما ورد بالقرآن وتفسيراً له، من تقييدِ مطلقٍ، أو تفصيلِ مجملٍ، أو تخصيصِ عام.

فقد أمر الله تعالى في القرآن الكريم بالصلاة والصوم والزكاة والحج دون أن يُفصِّل الأحكام العملية، فجاءت السنة وبيَّنت عدد الصلوات المفروضة، وأوقاتها، وأركانها، وغير ذلك من الأحكام المجملة، وأغلب السنة من هذا القبيل.

والثالث: ما دل على حكم سكت عنه القرآن الكريم، كالأحاديث التي أثبتت حرمة الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، وأحكام الشُّفْعة، وغير ذلك من الأحكام التي زادتها السنة على الكتاب.

وهذا الوجه حصل فيه اختلاف بين العلماء من حيث تسميته: هل يسمى استقلالاً عن الكتاب أو لا؟ مع اتفاقهم على وجوده ومشروعيته.

هذه وجوه مكانة السنة من التشريع.

# ادعاءات العلمانيين في نفي دور السنة:

ينفي العلمانيون دور السنة في التشريع، مرددين ما يقوله منكرو السنة \_ على اختلاف أصنافهم وألوانهم \_ من الحجج والأسباب الواهية التي لا تقوى على النهوض أمام الحقيقة.

ويمكن إرجاع ادعاءات إنكار دور السنة التشريعي وإجمالها في خمسة، فقد قالوا:

- ١ ـ السنة ليست مصدراً للتشريع؛ لاختلاف العلماء في استقلالها بالتشريع.
  - ٢ ـ السنة لا تستقل بالتشريع عند الأحناف.
  - ٣ ـ كون السنة تبعاً للقرآن، فليس لها دور تشريعي.

- ٤ ـ إن الفقهاء لم يلتزموا باتباع السنة .
- القرآن بيّنٌ ومُفَصّلٌ لا يحتاج إلى سواه.

الادعاء الأول\_ قولهم: السنة ليست مصدراً للتشريع لاختلاف العلماء في استقلالها بالتشريع:

لمًا رأى العلمانيون أن السنة النبوية تمثل شمولية الإسلام بانضمامها إلى القرآن الكريم، حاولوا فصل السنة عن القرآن الكريم.

وإمعاناً في تجريد الشريعة الإسلامية من ميزات شموليتها، حاولوا أيضاً أن يوهموا القارئ أن أحكام السنة النبوية لا تستقل بالحكم.

وقد رأينا فيما سبق أن هذا الوجه (استقلال السنة بالحكم) فيه خلاف في تسميته، مع الإقرار بوجوده.

وقد ذكره الإمام الشافعي عندما تكلم عن الأوجه الثلاثة للسنن، فقال: «والوجه الثالث: ما سَنَّ رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب»(١).

ثم ذكر أوجه الخلاف حول تسمية هذا الوجه فقال:

١ ـ "فمنهم من قال: جعل الله له، بما افترض مِنْ طاعته، وسبق في علمه
 من توفيقه لرضاهُ، أَنْ يَسُنَّ فيما ليس فيه نصُّ كتابِ.

٢ ـ ومنهم من قال: لم يَسُنَّ سُنَّةً قطُّ إلا ولها أصلٌ في الكتاب، كما كانت سنتُهُ لتبيين عددِ الصلاةِ وعَمَلِها، على أصل جُمْلَةِ فَرْض الصلاةِ، وكذلك ما سَنَّ من البيوع وغيرها من الشرائع؛ لأن الله على قال: ﴿لَا تَأْكُمُ اللهُ عَلَى الله عَلَى قال: ﴿لَا تَأْكُمُ اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

<sup>(</sup>١) الرسالة: ٩٢.

بِٱلْبَاطِلِ ﴾[النساء: ٢٩]، ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ ﴾[البقرة: ٢٧٥].

فما أحلُّ وحرَّم فإنما بَيَّنَ فيه عن الله، كما بيَّنَ الصلاة.

٣ ـ ومنهم من قال: بل جاءَتْهُ به رسالةُ الله، فأثبتَتْ سُنَتَّهُ بفرض الله.

٤ ـ ومنهم من قال: ألقي في رُوعه كلُّ ما سَنَّ، وسُنتَّهُ الحكمةُ الذي أُلقي في رُوعه عن الله، فكان ما ألقى في رُوعه سنتَه»(١).

إذاً الخلاف في هذا الوجه (الثالث) خلاف لفظي، أي: ليس الخلاف في وجوده وجود هذا الوجه من أوجه السنة، ولا في مشروعيته ـ فهم متفقون على وجوده ومشروعيته ـ ولكن في مخرجه، هل هو على الاستقلال بالتشريع كما قال أصحاب القول الأول والثالث والرابع؟ أو بدخوله ضمن نصوص القرآن كما قال أصحاب القول الثاني؟ (٢).

فجاء أبو زيد وتعلق بهذا الخلاف البسيط، ثم عظَّمه وضخَّمه، ليوهم أن الخلاف هو حول مشروعية السنة نفسها، ليخوِّل لنفسه رفض السنة كمصدر للتشريع، وهي النتيجة التي طالما مهد لها!

فبعد أن نقل أبو زيد كلام الإمام الشافعي السابق، عَلَّق قائلاً: "وإذا كان الوجهان الأوّلان ليسا محل خلاف، فإن الوجه الثالث محلَّ الخلاف \_ وهو استقلال السنة بالتشريع \_ يكشف عن طبيعة الموقف الذي أهيل عليه تراب النسيان في ثقافتنا وفكرنا الديني، وطبقاً لهذا الموقف ليست السنة مصدراً للتشريع»(٣).

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ٩٢ ـ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي: ٤١٦ فما بعد.

<sup>(</sup>٣) الإمام الشافعي: ٨٣.

فادعى أبو زيد أنه اكتشف أمراً مهماً أُهيل عليه تراب النسيان! . ولم يكشف شيئاً، إنما نقل كلام الإمام الشافعي، وبني عليه أوهاماً.

والإمام الشافعي رحمه الله تعالى إنما ذكر وجهات نظر العلماء بالنسبة للوجه الثالث، ولم يذكر أنه خلاف في مشروعيته أو عدمه، فالمشروعية متفق عليها، ولذلك لم يُدْلِ فيه بدلوه؛ لأنه لم يرَ أثراً لهذا الخلاف، ولكن المهم ما اتُفق عليه، وهو طاعة الرسول على في هذا الوجه من السنن هو طاعة لله، كالوجهين الآخرين(١)؛ لأن كلاً من الفريقين يعترف بوجود أحكام في السنة لم تثبت في القرآن، ولكن أحدهما لا يسمي ذلك استقلالاً، والآخر يُسميه، والنتيجة واحدة(١).

ومشروعية جميع السنن محل اتفاق عند العلماء \_ كما رأينا \_ وهم قَبْل الإمام الشافعي؛ لأنه نقل ذلك منهم.

وقال عَلَيْ: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠] (٣).

## أمثلة على استقلال السنة بالحكم:

من أمثلة ذلك: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، وتحريم لبس

<sup>(</sup>١) انظر: نقض كتاب: نصر أبو زيد ودحض شبهاته، للدكتور رفعت فوزي عبد المطلب: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: السنة ومكانتها في التشريع، د. السباعي: ٤١٤ فما بعد. وإعلام الموقعين، لابن وانظر: السنة المفترى عليها، سالم علي البهنساوي: ٤١ فما بعد، وإعلام الموقعين، لابن القيّم: ٢/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرسالة: ٢٩ ـ ٩٣ وانظر: السنة المفترى عليها: ٤٥.

الحرير، والذهب بالنسبة للرجال، وتحريم أكل لحوم الحُمُر الأهلية، وكلِّ ذي ناب من السباع، ومخلبِ من الطير، وحِلُّ ميتة البحر، وغير ذلك(١).

### أدلة من القرآن الكريم:

قال عَلَىٰ: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَحْذَرُواً ﴾ [المائدة: ٩٢].

قرن فيه طاعة رسول الله ﷺ بطاعة الله تعالى، فهو دال على طاعة الله تعالى ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن، إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله تعالى(٢٠).

وقال عَلَىٰ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ [النور: ٦٣].

فقد اختص الرسول ﷺ بشيء يطاع فيه، وذلك السنة التي لم تأتِ في القرآن الكريم (٣).

#### أدلة من السنة الشريفة:

أما الأحاديث في ذلك فهي كثيرة منها:

ما رواه المقداد بن مَعْدي كرِب أن رسول الله ﷺ قال: «ألا إني أُوتيتُ الكتابَ ومِثْلَهُ مَعهُ، ألا يوشكُ رجلٌ شبعانُ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه، ألا لا يَحلُّ لكم الحمارُ الأهلي، ولا كلُّ ذي ناب من السَّبُع، ولا لُقطةُ معاهدٍ إلاَّ أن يستغني عنها

<sup>(</sup>١) انظر: المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) السنة ومكانتها في التشريع: ٤١٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

صاحبُها، ومن نزلَ بقومٍ فعليهم أن يَقْروه، فإن لم يَقْروه فله أن يُعْقِبهم بمثل قِراه»(١). معنى الحديث:

قال القرطبي: «قال الخطابي: قوله: أُوتيتُ الكتابَ ومِثْلَهُ مَعَه» يحتمل وجهين من التأويل:

أحدهما: إن معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثلَ ما أعطي من الظاهر المتلو.

والثاني: أنه أوتي الكتاب وحياً يتلى، وأوتي من البيان مثله؛ أي: أذن له أن يبين ما في الكتاب فيهم، ويخص ويزيد عليه ويشرع ما في الكتاب.

فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن».

قوله: «يوشك رجل شبعان...»: يحذر بهذا القول من مخالفة السنة التي سنها مما ليس له في القرآن ذكر، على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلُّوا... قال: وإنما أراد بالأريكة، أصحابَ الترفُّهِ والدَّعَةِ الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مظانهً»(٢)، «وهذا الحديث دليل على أن في السنة ما ليس في الكتاب»(٣).

الادعاء الثاني \_ قولهم: السنة لا تستقل بالتشريع عند الأحناف:

ادعى أبو زيد عدم حجية السنة بقوله:

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، كتاب: السنة، باب: لزوم السنة، ح٤٦٠٤/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: ١/ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الموافقات، للشاطبي: ١٦/٤.

(إن دور السنة لا يتجاوز كونها نصاً شارحاً لا يستقل بالتشريع عند الأحناف (١٠٠٠). وقال أيضاً:

«ويكون الخلاف بين الشافعي \_ ناصر السنة \_ وبين الأحناف \_ أهل الرأي \_ هو في حقيقته خلاف حول انفراد السنة بالتشريع»(٢).

وعلى فَرْض صحة ما ذهب إليه أبو زيد، فإن الخلاف لفظي لا يؤثر على مشروعية السنة المُتَّفَق عليها كما مَرَّ.

ومع ذلك، فإنه ليس هناك خلاف بين الإمامين في كون السنة تستقل بالتشريع، فهناك كثير من الأحكام التي اتخذت أدلتها عند الأحناف من السنة التي انفردت بالتشريع، من أمثلة ذلك: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها (٢)، وتحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (٤). . .

وكتب الأحناف الفقهية مليئة بذلك(٥).

فذهب ما تعلُّق به أبو زيد من حجج أدراج الرياح! .

الادعاء الثالث \_ قولهم: كون السنة تبعاً للقرآن، فليس لها دور تشريعي:

زعم هذا أبو زيد، متعلقاً بقشةٍ من كلام الإمام الشافعي عندما قال: «. . . وأن

<sup>(</sup>١) الإمام الشافعي: ٥٠ ـ ٥١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، الموضع نفسه.

 <sup>(</sup>٣) الاختيار لتعليل المختار، كتاب: النكاح ١١٦، واللباب في شرح الكتاب، كتاب:
 النكاح ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) الاختيار لتعليل المختار، كتاب: الذبائح ٤٦٧، واللباب في شرح الكتاب\_كتاب: الصيد والذئاب ٣/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: نقض كتاب نصر أبو زيد: ٨٨.

السنة ليست ناسخة للكتاب، وإنما هي تابعة للكتاب»(١).

بناءً على ذلك قرر أبو زيد أن السنة: «يختفي دورها التشريعي المستقل بوصفها وحياً»(٢).

لم يُرِد الشافعي بقوله: إن السنة تابعة للكتاب، أن يختفي دورها في التشريع \_ كما أراد أبو زيد أن يفهم \_ بل قال ذلك من حيث إنَّ القرآن هو المصدر الوحيد في الأصل للشريعة الإسلامية، والمصادر الأخرى فرع لهذا الأصل.

فالأخذ بالسنة ليس واجباً إلا من حيث إنَّ القرآن أوجبه، وهذا ما عناه الإمام الشافعي بقوله: «فمن قَبـِلَ عن رسول الله ﷺ فعن الله قَبـِلَ».

فمن هنا يتبوأ القرآن المرتبة الأولى بين مصادر التشريع، فهي تبع له لأنه هو الذي أعطاها حجيتها(٤).

«ومعنى استقلال السنة بالتشريع، أنها كانت دليل الحكم وأمارته، لا أن الرسول هو المشرع من غير إذن من الله سبحانه، فصاحب التشريع هو الله سبحانه، سواء كان دليل الحكم هو القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف.

لكن منكري السنة يتعامون عن كل هذا مع وضوحه، ولا جرم فإن الغاية عندهم تبرر الوسيلة ﴿وَيَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكَانِينَ ﴾[الأنفال: ٣٠](٥٠).

<sup>(</sup>١) الرسالة: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) الإمام الشافعي: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) الرسالة: ٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: مباحث الكتاب والسنة، د. محمد سعيد رمضان البوطي: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية، للدكتور عبد العظيم المطغي: ١٨١.

وهنالك من أمثلة استقلال السنة بالحكم، منها ما هو مستقل، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ومنها ما يمكن إرجاعه إلى نصوص في القرآن الكريم. فتحريم الحُمُر الأهلية والسِّباع مرجعه إلى قوله ﷺ: ﴿وَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ ٱلْخَبَبَةِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

فالسنةُ ألحقت هذه الأصناف بالخبائث.

وألحقت السنة ميتة البحر في قوله: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» (١) المنصوص على حِلّه في قوله عَلى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ, مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةً ﴾ [المائدة: ٩٦] (٢).

"ومن هذا يثبت أن السنة والقرآن يشكلان شمولية الشريعة، وأن السنة قد تستقل بالحكم الشرعي وإن كان لهذا الحكم أصل في القرآن، على رأي من يقول به، إلا أنه حكم جديد في بابه في الجملة، أو بمعنى آخر لا يخالف حكم السنة القرآن في أية حال»(٣).

وجامع الترمذي، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ح٦٩/ ١٩ عن أبي هريرة رهيه.

<sup>(</sup>٢) انظر: المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي، للدكتور عجيل جاسم النشمي: ١١٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

## الادعاء الرابع \_ قولهم: الفقهاء لم يلتزموا باتباع السنة:

تذرَّع العلماني محمد حمزة، بما قاله القرآني توفيق صدقي (١)، من أنه يرفض المماثلة بين القرآن والسنة، ثم بنى على ذلك أوهاماً، تقوَّل فيها حمزة على الفقهاء بأنهم لم يلتزموا السنة، بقوله: «وإذا كان صدقي يرفض المماثلة بين القرآن والسنة في التشريع، ويستدل على دونية منزلة السنة قياساً إلى القرآن، بتمييز أصحاب المذاهب بين أمر الله وأمر الرسول، وبين الواجب والسنة، وبين المفروض والمندوب، فلقد أقرَّ الفقهاء بالفرق الهائل بين الكتاب والسنة، ولم يلتزموا باتباع السنة. . . فلم يوجب أبو حنيفة قراءة الفاتحة في الصلاة؛ لأنه لم يجد أمراً بذلك في القرآن . . . »(٢).

## وللرد أقول:

١ ـ إن اتهام حمزة الفقهاء بأنهم لم يلتزموا باتباع السنة، قول باطل من اختراعاته! .

إذ كيف تُقام الصلاة دون تفصيل لركعاتها، أو كيف تؤدَّى الزكاة دون تبيين لمقاديرها، أو كيف يكون الحج دون شرح لمناسكه؟!.

لقد بيَّن الفقهاء ذلك وغيره اعتماداً على السنة.

وهل أحلَّ الفقهاء ما جاء تحريمه في السنة \_ كنكاح المرأة على عمتها أو خالتها \_ أو أباحوا لبس الذهب والحرير للرجال لأنهم لم يجدوا أمراً بذلك في القرآن؟! لم يكن شيء من ذلك أبداً.

<sup>(</sup>١) مجلة المنار: ٩/ ٩١١

<sup>(</sup>٢) الحديث النبوى: ٢٩١.

٢ ـ أما استدلاله على الفقهاء أنهم قالوا بعدم وجوب أشياء واظب عليها النبي عليها لأن أبا حنيفة لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة فمردود؛ لأن «وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة هو موضع اتفاق بين المذاهب الأربعة من حيث الإجمال، لكن الاختلاف في توقف صحة الصلاة عليها.

فذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى ركنيتها، وقال الحنفية بوجوبها.

وتأوَّل الحنفية حديث: «لا صلاة لمن يقرأ بأمِّ القرآن»(١) بأن المراد منه:

«لا صلاة كاملة»، وذلك للتوفيق بينه وبين قول ه للمسيء صلاته: «اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن»(۱)، وقوله على: ﴿فَاقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرَءَانِ ﴾[المزمل: ٢٠](١٠). الادعاء الخامس ـ قولهم: القرآنُ بيتِّنٌ ومفصَّلٌ لا يحتاج لسواه:

بعد أن ادعى أبو زيد أن السنة لا يتجاوز كونها نصاً شارحاً، جاء محمد حمزة لينقض رأي صاحبه، ويقرر أن السنة ليست بياناً لمجمل الكتاب، فالكتاب بيئن لا يحتاج لذلك.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب: الأذان (باب: وجوب القراءة...)، ح٥٦/ ١٢٣. ووصحيح مسلم كتاب: الصلاة (باب: وجوب قراءة الفاتحة)، ح١٦٧/ ١٦٧ كلاهما عن عبادة بن الصامت الم

 <sup>(</sup>٣) إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، د. نور الدين عتر: ١/ ٥٠١ - ٥٠٠.
 وانظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني: ٢/ ٣١٣.

ومن أجل أن يصل إلى هذه النتيجة طرح أربع قضايا، معتمداً بذلك آراء القرآنيين، حيث وجد بغيته في كلام توفيق صدقي \_ كعادته \_، وهذه القضايا التي طرحها هي:

١ ـ السنة ليست بياناً لمجمل الكتاب وتفسيراً لمُشْكِله.

٢ ـ لو كان ما ورد في السنة بياناً للقرآن الكريم، لكان القرآن في غاية الإجمال.

٣ ـ لو كان في القرآن الكريم إجمال، لما وصفه الله تعالى بكونه مفصَّلاً وبيِّناً.

تبين ذلك من قول محمد حمزة الآتي:

الاكتفاء بالقرآن وحده.

«ففي خصوص الزعم بأن السنة لا محيص عنها لتبيين الكتاب وتفصيل مجمله، وتفصيل مجمله، وتفصيل محمله، وتفصيل مدقي ينفي هذا الأمر (١)، فلو كان جميع ما ورد في كتب السنة من الأحاديث المُعْتبرة تبييناً للقرآن لكان في غاية الإجمال، ولما وصفه الله بكونه مفصّلاً وبياناً في قوله على: ﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَكُ مَاينتِ بَيِّنَتِ ﴾ [الحج: ١٦].

وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي ٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبَ مُفَصَّلًا ﴾ [الأنعام: ١١٤].

وقوله: ﴿ كِنَنَّ أُخْكِمَتْ ءَايَنَكُهُ ثُمَّ فَصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١](٢).

ثم يعتمد النتيجة التي انتهى إليها صدقي بقوله: «والخلاصة أن القرآن بيئن ومفصّل تفصيلاً يفي بحاجة جميع البشر بدون احتياج إلى شيء سواه»(٣).

<sup>(</sup>١) مجلة المنار: ٩٠٧/٩.

<sup>(</sup>۲) الحديث النبوي: ۲۹۰ ـ ۲۹۱.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٢٩١، ومجلة المنار: ٩/٧٠٩.

الردود على الادعاءات:

١ \_ قوله: السنة ليست بياناً للكتاب وتفسيراً لمجمله:

الرد:

رأينا في بداية البحث كيف أن الإمام الشافعي قسّم السنة إلى ثلاثة وجوه، ورأينا أن الوجه الثاني منها وهو أغلب السنة هو من قبيل بيان الكتاب وتفسير مجمله، وذلك «كالأحاديث الواردة في بيان ما أجمل ذكره من الأحكام، إما بحسب كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو لواحقه أو ما أشبه ذلك، فبيانها الصلوات على اختلافها في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها، وبيانها للزكاة في مقاديرها وأوقاتها ونصب الأموال المزكاة، وبيانها لأحكام الصوم مما لا نص عليه في القرآن، وكذلك أحكام الحج والذبائح والأنكحة، وما يتعلق بها، والبيوع وأحكامها، والجنايات من القصاص وغيره، مما وقع بياناً لما أُجمِلَ في القرآن، وهو الذي يظهر دخوله تحت قوله على القرآن أوهو الذي يظهر دخوله تحت قوله الله المراكزة الما المراكزة الما المراكزة الما المراكزة ا

وفسَّر الحساب اليسير بالعرض في قوله ﷺ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ ـ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ ـ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنْقَلِكُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَسْرُوزًا ﴾ [الانشقاق: ٧ ـ ٩](٢).

<sup>(</sup>١) السنة ومكانتها، د. مصطفى السباعي: ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: دفاع عن السنة، د. محمد أبو شهبة: ١١.

وتارة كان ﷺ يبيِّن بالفعل، وذلك عندما قال: «صلُّوا كما رأيتموني أصلي»(١).

يقول جابر ﷺ: رأيت النبي ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: «لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلِّي لا أحج بعد حجتي هذه»(٢).

وتارة يبين بالقول والفعل: كما في بيان قوله على: ﴿ أَوْ يَجُمَلُ اللّهَ لَهُنَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٥]، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهنَّ سبيلاً، البكر بالبكر جلدُ مئةٍ، ونفي سنة، والثيبِّب بالثيبِّب جلدُ مئةٍ والرجمُ » (٣).

وعن عِمران بن حُصَيْن أنه قال لرجل: إنك امرؤٌ أحمق! أتجد في كتاب الله الظهر أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدَّد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا. ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسراً؟ إن كتاب الله أبهم هذا، وإنَّ السنة تفسر ذلك.

وقيل لمُطرِّف بن عبدالله بن الشِّخِّير: لا تحدثونا إلا بالقرآن، فقال له مُطَرِّف: والله ما نريد بالقرآن بدلاً ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا.

وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله ﷺ ويحضره جبريل بالسنّة التي تفسر ذلك، قال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب(١٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافرين، ٦٣١/ ١٠٤ عن مالك ابن الحويرث المحديد المحديد الأذان، باب: الأذان، الأذان، باب: الأذان، الأذان، باب: الأذان، ا

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب: الحج، باب: استحباب رمى جمرة العقبة، ٣١٣٧/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب: الحدود، باب: حد الزنى: ٧٤٩ / ٤٤١٤ عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٤) الموافقات، للشاطبي: ٤/ ٢٦ وجامع بيان العلم: ٢/ ١٩١.

يريد أنها تبين المراد منه.

وقال أحمد بن حنبل: إن السنة تفسر الكتاب وتبيِّنه (١).

مما تقدم من الأدلة الساطعة يثبت أن السنة تبين القرآن الكريم وتفسره.

٢ ـ قوله: لو كان ما ورد في كتب السنة بياناً للقرآن الكريم لكان في غاية الإجمال:
 الرد:

في الحقيقة لم يقل أحد من أهل العلم: إن جميع ما ورد في كتب السنة هو بيان وتفسير للقرآن، بل إن مهمة البيان والتفسير \_ كما ذكرنا \_ تخص الوجه الثاني منها، وأما الوجهان الآخران من السنة، فالأول ما كان موافقاً القرآن الكريم، والآخر ما كان زائداً عليه، أي: دلَّ على حكم سكت عنه القرآن الكريم.

«فإذا كان مُنْزِل الكتاب قد كَلَّف نبيَّه بتبيين ما أنزل، فهل يجوز لمسلم أن يرفض ذلك ويستقل بفهم القرآن وتفسيره من عنده، ثم يضرب عرض الحائط بما جاء به النبي ﷺ؟! ألا تَصْدُقُ على هؤلاء الآية الكريمة: ﴿أَفَتُوْمَنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنَبِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٨٥](٢)».

٣ ـ قوله: لو كان في القرآن الكريم إجمال، لما وصفه الله تعالى بكونه مفصلاً:

يستشهدون لهذه الدعوة بقوله ﷺ: ﴿وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَنتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾[الحج: ١٦].

وقوله عَلا: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي آَنَزُلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَابُ مُفَصَّلًا ﴾ [الأنعام: ١١٤].

وقوله ﷺ: ﴿ كِنَكُ أَعْرِهَتَ ءَايَنَكُهُ ثُمَّ فَصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١].

<sup>(</sup>١) المرجعان السابقان نفسيهما، الموضعان نفسيهما.

<sup>(</sup>٢) دراسات في الحديث النبوي، للدكتور محمد مصطفى الأعظمي: ٣٦.

وقوله عَلَىٰ: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يَبْيَنَنَا لِّكُلِّي شَيْءٍ ﴾[النحل: ٨٩].

استشهدوا بهذه الآيات لاستبعاد السنة، طالما أن القرآن الكريم بيسِّن مفصَّل.

#### الرد:

إِن الله ﷺ يقول: ﴿وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلدِّكَ رِلتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنفَكُّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

فعُلم أن البيان الذي في الآيات السابقة الذكر، هو غير البيان الموكل إلى رسول الله على «ففي القرآن الكريم ـ سوى البيان المفصل الوافي ـ بيانٌ مجمل، وهو ضربان:

الأول: الأمر بالصلاة والزكاة والحج والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وتحريم الخبائث وأكلِ أموال الناس بالباطل وغير ذلك.

الثاني: الأمر باتباع الرسول وطاعته، وأخذ ما آتى، والانتهاء عما نهى، ونحو ذلك»(١).

وفي الصحيحين (٢) عن عبدالله بن مسعود على قال: «لعنَ اللهُ الواشِماتِ (٣)

<sup>(</sup>١) الأنوار الكاشفة: ٢٩.

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري، کتاب: التفسیر، باب: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـــُدُوهُ ﴾، ح١٨٨٦ / ٨٦٦.
 واللفظ له.

وصحيح مسلم، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة...، ح٩٤٩/٥٥٧٣ .

<sup>(</sup>٣) الواشمات: من (وَشَمَ) الجلدَ (يَشِمه) وشمّاً: غرزه بإبرة، ثم ذرّ عليه النيلَجَ حتى يزرقَ أثرهُ أو يخضر ، فهو واشم (المعجم الوسيط: ١٠٣٥).

والمُوتَشِماتِ، والمُتنمِّصاتِ() والمُتفلَجاتِ() للحُسْنِ، المغيراتِ خَلْقِ اللهِ، فبلغَ ذلك امرأةً من بني أسدٍ يُقال لها: أُمُّ يعقوبَ، فجاءتْ فقالتْ: إنَّه بلغني أنكَ لعَنْتَ كَيْتَ وكَيْتَ، فقال: ومالي لا ألعنُ من لَعَنَ رسولُ الله ﷺ ومَنْ هو في كتاب الله تعالى؟.

فقالتْ: لقد قَرَأْتُ ما بين اللوحين فما وَجَـدْتُ فيه ما تقول، فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتِ: ﴿ وَمَا عَائَكُمْ اَلرَّسُولُ فَخُــدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْكُمْ الرَّسُولُ فَخُــدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْكُمْ الرَّسُولُ فَخُــدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْكُمْ الرَّسُولُ فَخُــدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْكُمُ الرَّسُولُ فَخَــدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْكُمُ الرَّسُولُ فَخَــدُوهُ وَمَا نَهَالَهُ مَا لَهُ عَنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا لَهُ عَنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا نَهُ وَمَا نَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَالَالَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قالت: بلى، قال: فإنه قد نهى عنه، قالت: فإني أرى أهلَكَ يفعلونه، قال: فاذهبي فانظري، فذهبتْ فنظرتْ فلم ترَ من حاجتها شيئاً، فقال: لو كانت كذلك ما جامَعْتُها».

## ٤ \_ دعوى الاكتفاء بالقرآن الكريم وحده:

إن هذه الدعوة تهدف إلى تعطيل القرآن الكريم؛ لأن إهمال السنن يؤدي إلى استعجام كثير من القرآن الكريم، وعدم معرفة المراد منه.

والاقتصار على القرآن الكريم في التشريع يستحيل أيضاً، فلولا السنة لتعطلت أربعة أركان عملية من أركان الإسلام الخمسة، وهي: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج.

فليس في القرآن الكريم من أحكام الصلاة سوى تقرير وجوبها وحُسْن أدائها.

<sup>(</sup>١) المتنمّصات: من (نمَصَ الشعْرَ): نتَفه. (تنمصت المرأة): نتّف شعر جبينها بخيط. (المعجم الوسيط: ٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) المتفلجات: (الفَلج) في الأسنان بفتحتين: تباعُد ما بين الثنايا والرباعيات (مختار الصحاح: ٣٧٨).

وليس فيه عن الزكاة إلا الأمر بأدائها وبيان جهات مصارفها.

وليس فيه عن الصيام إلاَّ بعض من أحكامه بعد بيان وجوبه على المكلفين. وليس فيه عن الحج إلا طائفة من أحكامه(١).

فلا مناص من الأخذ بالسنة المطهرة، ودعوى الاكتفاء بالقرآن الكريم كمصدر للتشريع باطلةً.

وسنة رسول الله على هي المفتاح الأول لفهم القرآن وتفسيره، «ذلك لأن القرآن إنما أنزل بمثابة دستور عام يتناول أكثر قضايا الحياة بشكل كلي، تاركاً النظر في الجزئيات والتفاصيل لبيان رسول الله على وشرحه.

ولذلك فإن أول مهمة قام بها الرسول على بعد إبلاغ الوحي الإلهي، إنما هو بيان معاني القرآن، وتفصيل مجملاته، وإتمام دلالاته، ويدخل في حكم ذلك معرفة أسباب النزول»(۱).

وبالرغم من كثرة التفاصيل في السنة، فإنها لم تشتمل على كل صغيرة وكبيرة مما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم، لذلك هدى الله سبحانه الأمة من صدر الإسلام الأول إلى وسائل أخرى مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله الكريم على، كالقياس والإجماع والاستحسان الشرعي، والاستصحاب، وسدِّ الذرائع، والمصالح المرسلة، وغير ذلك من الأدوات الفرعية لملاحقة الوقائع والأحداث المستجدة للحياة (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الشبهات الثلاثون: ١٣٥، ودفاع عن السنة: ١٥.

<sup>(</sup>٢) مباحث الكتاب والسنة، د. محمد سعيد رمضان البوطي: ١٩ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشبهات الثلاثون: ١٣٤.

فإن قيل: إن هذه من قبيل السنن العملية، قلت: إن السنة القولية أصل للسنة العملية، ولكل سنة عملية سنن قولية.

\* \* \*

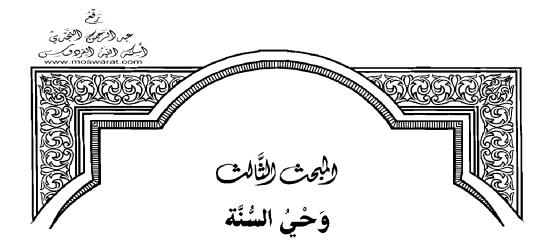

### \* تمهيد \_ الوحى وأنواعه:

من المعلوم أن الكتب والشرائع السماوية نزلت على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بواسطة الوحي الإلهي، قال على يخاطب سيدنا محمداً عليه بقوله:

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِوءً وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَدُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُد ذَرُبُورًا ﴾ [النساء: 13].

فما هو الوحي؟ وما هي أنواعه؟ وما هو أصله وجوهره؟ .

أولاً ـ تعريف الوحي لغة وشرعاً:

### أ ـ الوحى في اللغة:

قال ابن فارس: «الواو والحاء والحرف المعتل أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى غيرك. فالوحي: الإشارة. والوحي: الكتاب والرسالة، وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى عَلِمَهُ فهو وحي كيف كان.

وأوحى الله تعالى ووحى . . . وكل ما في باب الوحي فراجعٌ إلى هذا الأصل الذي ذكرناه»(١).

وقال الراغب الأصفهاني: «أصل الوحي: الإشارة السريعة، ولتضمُّن السرعة

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (وحي): ص٦/ ٩٣.

قيل: أمرٌ وحيٌ<sup>(١)</sup>.

وقال ابن منظور: «الوحي: الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي، وكل ما ألقيته إلى غيرك، يقال: وحيثُ إليه الكلامَ وأوحيت وحياً وأوحى أيضاً، أي: كتب. والوحي: المكتوب والكتاب أيضاً، وعلى ذلك جمعوا فقالوا: وُحِيُّ، مثل حَلْيِ وحُلِيًّ»(٢).

مما سبق نستنتج أن الوحي بالمعنى اللغوي: هو إعلامٌ خفي سريع، سواءٌ كان بالكتابة أم الإشارة أم الكلام الخفي.

## الإطلاق اللغوي للوحي في القرآن الكريم:

لهذا المدلول اللغوي (الوحي، والإيحاء) عدة معانٍ في القرآن الكريم:

ا - فجاء الوحي بمعنى الإلهام الفطري للإنسان، قال على: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِرِ مُوسَى لَا نَسْان، قال عَلَيْ وَالْوَحْدِينَاۤ إِلَىٓ أُمِرِ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَ أَلْقِيهِ فِى ٱلْيَرِ وَلِا تَخَافِ وَلِا تَحَرَّزَقَ ﴾ [القصص: ٧].

وقال عَلَىٰ: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ ءَامَنَا وَاشْهَدُ بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ ﴾[المائدة: ١١١].

٢ ـ وجاء الوحي بمعنى الإلهام الغريزي للحيوان، كما في قوله ﷺ: ﴿ وَأَوْحَىٰ
 رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِن ٱلِجْبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ [النحل: ٦٨].

٣ ـ وأُطلق الوحي مراداً به وسوسة الشيطان، كما في قوله ﷺ: ﴿ وَلَا تَأْسُكُمُوا مُ مَا لَمُ يُذَكِّرُ اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ. لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ۖ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰۤ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ ۖ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰۤ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ ۗ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰۤ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُحَدِلُوكُمْ ۗ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُحْدِلُوكُمْ ۗ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ اللّهِ عَلَيْهِمْ لِيُحْدِلُوكُمْ ۗ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ لِيَكُمْ لَكُولُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢١].

<sup>(</sup>١) مفردات ألفاظ القرآن (وحي).

<sup>(</sup>۲) لسان العرب (وحي): ص١٥/ ٣٧٩.

وقوله ﷺ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا شَيَنطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَٱلْقَوْلِ عُرُورًاً ﴾[الأنعام: ١١٢].

٤ ـ ويُطلق الوحي أيضاً مراداً به الإشارة على سبيل الرمز والإيماء، كما قال على سبيل الرمز والإيماء، كما قال على حق سيدنا زكريا على : ﴿ فَنَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًا ﴾ [مريم: ١١](١).

## ب ـ الوحي في الشرع:

قال ابن خلدون في تعريفه: «استغراق في لقاء المَلَك الروحاني بإدراك الأنبياء المناسب لهم، الخارج عن مدارك البشر بالكلّية، ثم يتنزل إلى المدارك البشرية... كل ذلك في لحظة واحدة، بل هي في أقرب من لمح البصر»(٢).

وهذا النوع من الوحي هو لقاء الملك، وهناك صور أخرى.

ويعرِّفه الدكتور محمد أبو شهبة بقوله: «... إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بغير واسطة»(٣).

ويطلق الوحي ويراد به المُوْحَى به، ويعرَّف بأنه: «ما أنزله الله على أنبيائه، وعرَّفهم به من أنباء الغيب والشرائع والحكم، ومنهم من أعطاه كتاباً، ومنهم من لم يعطه»(٤).

وعرَّفه أستاذنا الدكتور نور الدين عتر بقوله: "إعلام الله تعالى لمن اصطفاه

<sup>(</sup>۱) انظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة: ١ ـ ٢، مجموعة من العلماء بإشراف: د. محمود حمدي زقزوق. والرسول والوحي، للدكتور محمد أحمد المسير: ٢٠٥، ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون: ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد أبو شهبة: ٨٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه: ٨٤.

من عباده بطريق خفية سريعة »(١).

فالمعنى الشرعي للوحي أخصّ من المعنى اللغوي، لخصوص مصدره ومورده، فقد خص المصدر بالله تعالى وخص المورد بالأنبياء.

# ثانياً ـ أنواع الوحي:

الأصل في معرفة أنواع الوحي قوله ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآيِ جِمَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَآهُ إِنَّهُ عَلِيَّ حَكِيمٌ ﴾ [الشورى: ٥١]. فهذه الآية تشير إلى ثلاثة أنواع من الوحي:

النوع الأول: أن يُلقي الله تعالى المعنى في قلب النبي مباشرة، ويكون ذلك في اليقظة أو المنام وأشار إليه قوله: ﴿اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا ﴾.

#### فهما اثنان:

الأول: إلقاء الله المعنى في قلب النبي يقظة، ويتم ذلك من غير واسطةِ مَلَكٍ، مع خَلْقِ علم ضروري عند النبي بأنَّ هذا المعنى قد قذفه الله قطعاً<sup>(۲)</sup>.

الثاني: إلقاء الله المعنى في قلب النبي مناماً، وهو ما يُعرف بوحي الرؤيا الصادقة، كرؤيا سيدنا إبراهيم ﷺ التي قصَّها القرآن في قوله ﷺ: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَنْبُنَى إِنِي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيَّ أَذَبَحُكَ فَأَنظُر مَاذَا تَرَكِئَ قَالَ يَتَأْبَتِ آفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ السَّعْمَى قَالَ يَتَأْبَتِ آفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ السَّعْمَى قَالَ يَتَأْبَتِ آفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ السَّعْمَى قَالَ يَتَأْبَتِ آفَعَلُ مَا تُؤْمَرُ السَّعْمَى قَالَ يَتَأْبَتِ آفَعَلُ مَا تُؤْمَرُ السَّعْمَى قَالَ يَتَأْبَتِ آفَعَلُ مَا تُؤْمَرُ السَّعْمِينَ ﴾[الصافات: ١٠٢].

وكرؤيا النبي عَلَيْ أنه يدخل المسجد الحرام، حيث قال عَلَى: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ

<sup>(</sup>١) علوم القرآن الكريم، د. نور الدين عتر: ١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: روح المعاني، للآلوسـي: ٢٥/ ٥٤ ووحي الله، للدكتور حسن ضياء الدين عتر:

ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَذَخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ٢٧](١).

تقول السيدة عائشة ﷺ: «كان أول ما بُدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان يخلو بغار حراء يتحنَّث فيه الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوّد لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها»(٢).

النوع الثاني: أن يكلِّم اللهُ ﷺ النبيَّ من وراء حجاب، وهو المراد بقوله: ﴿أَوْ

وذلك ما حصل لسيدنا موسى عِيه، كما أخبرنا عَلَىٰ: ﴿ فَلَمَّا أَتَمَهَا نُودِكَ مِن شَلِطِي اَلُوادِاَلْأَيْمَنِ فِي اَلْبُقُعَةِ اَلْمُبَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّتِ أَنَا اللَّهُ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ [القصص: ٣٠].

وقوله: ﴿وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِّيمًا ﴾[النساء: ١٦٤](٣).

النوع الثالث: أن يرسلَ اللهُ تعالى المَلَكَ إلى النبيِّ فيلقي إليه ما أَمَره الله تعالى به، والمختص بذلك من الملائكة هو أمين الوحي جبريل ، وينزل بصورته الملائكية أحياناً، وأحياناً أخرى بصورة بشر، وهذا الوحي يعرف بـ «الوحي الجلي»، ويحصل للنبي علم ضروري بأنه ملك يبلِّغه عن الله تعالى.

وهو المشار إليه بقوله على: ﴿ أَوْ يُرُّسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآ أَهُ ﴾ [الشورى: ٥١].

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف، للزمخشري: ٣/ ٤٧٥ والموسوعة القرآنية المتخصصة: ٣-٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب: بَدْء الوحي، باب: (كيف كان بدء الوحي)، ح٣/ ١ ـ ٢ وصحيح مسلم كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي، ح٢٥٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد أبو شهبة: ٨٥، والموسوعة القرآنية المتخصصة: ٣ ــ ٤.

وقد حصل هذا لسيدنا محمد ﷺ ولجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من قبله، كما أنبأنا عن ذلك قـوله ﷺ: ﴿قُلْمَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾[البقرة: ٩٧](١).

ومن الأحاديث \_ وهي كثيرة أيضاً \_ ما جاء عن جابر بن عبدالله الله سمع النبي على يقول: «ثم فتر الوحي عنه فترة، فبينما أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء، فرفعت بصري قِبَلَ السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. . . . »(٢).

## أصل الوحي:

فالوحي إذن أساسه وجوهره الشرع، ليس من وضع أحد من البشر، فلو لا الشرع لما عُرف الوحي. يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: "إن مصدر كلمة (الوحي) في حياة [سيدنا] محمد على هو الخبر الذي نقل إلينا عن طريق القرآن وعن طريق السيرة وصحاح السنة، فلو لا أن الكلمة وردت إلينا من هذه المصادر، لما كان لها وجود في أفكارنا ولا في أفكار أعداء الإسلام، ومن ثَمَّ لم يكن ليقوم حولها أيُّ بحث، ولم تكن لتفسَّر بأي نظرية من النظريات، أو معنىً من المعاني، لا عندنا نحن المسلمين، ولا عند أولئك الآخرين».

وبعد أن عرفنا الوحي، نتعرف على:

١ ـ نظرة العلمانيين للوحي.

٢ ـ خطر هذه النظرة.

<sup>(</sup>١) انظر: وحى الله، د. ضياء الدين عتر: ٩٦. والمدخل لدراسة القرآن الكريم: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري \_ كتاب: بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم آمين، ح٣٢٣٨ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٣) كبرى اليقينيات الكونية: ١٨٧ ـ ١٨٨.

٣ ـ الهدف من إنكار شرعية الوحي.

٤ ـ ادعاءات إنكار الوحى، والردود عليها.

# أولاً ـ نظرة العلمانيين للوحي:

إن العلمانيين يريدون أن يصبغوا الوحي بصبغتهم، فادعوا أن الوحي علماني الأساس والجوهر، وذلك لتفريغ محتواه، وتجريده من معناه، محاولة منهم لجعل الدين من صُنْع يد البشر، وليس سماويا موحى به من الله سبحانه.

يقول أحد هؤلاء، وهو حسن حنفي: "والوحي ليس ديناً، بل هو البناء المثالي للعالم" (١) ويقول: "فالعلمانية إذن هي أساس الوحي، فالوحي علماني في جوهره، والدينية طارئة عليه من صنع التاريخ، تظهر في لحظات تخلّف المجتمعات وتوقفها عن التطور "(٢).

ولا غرابة في ذلك عندما تعلم أنه تجرَّأ على الله سبحانه فقال: «فالله [تعالى عن ذلك] يتحول إلى لفظة يُعبَّرُ بها عن صرخات الألم وصيحات الفرح، إنه تعبيرُ أدبي أكثر منه وصفاً لحبرياً، فالله عند الجائع هو الرغيف، وعند المستعبد هو الحريَّة، وعند المظلوم هو العدل»(٣).

## ثانياً ـ خطر هذه النظرة:

إن إرجاع جوهر الوحي إلى العلمانية يعني إلغاء معنى النبوة والرسالة؛ لأن الوحي هو منبع أخبار الغيب وأحكام التشريع كافة، وبالتالي يكون الوحي نتاج فكر

<sup>(</sup>١) التراث والتجديد، د. حسن حنفي: ٨٦.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ٦. وانظر: القرآن من التفسير بالموروث إلى تحليل الخطاب الديني،
 لمحمد أركون: ٧٦\_٧٧، وانظر أيضاً: نقد الخطاب الديني، لنصر حامد أبو زيد: ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٩٦، وانظر: الإسلام بين التنوير والتزوير، للدكتور محمد عمارة: ١٨٨.

إنساني قابل للتبدل والتغير!.

وفي ذلك يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي:

"والوحي هو الأساس الأول الذي يقوم على حقيقته معنى النبوة والرسالة، ومن ثم فهو المنبع الأول لعامة الإخبارات الغيبية وشؤون العقيدة وأحكام التشريع، ذلك أن حقيقة (الوحي) هي الفيصل الوحيد بين الإنسان الذي يفكر مِن عِنْدِه ويشرع بواسطة رأيه وعقله، والإنسان الذي يُبلِّغ عن ربه دون أن يغير أو ينقص أو يزيد"(۱).

ولمَّا كان الوحي بهذه الأهمية، قام العلمانيون بإثارة الشبهات حول تبعاً لأسلافهم المستشرقين، من أجل التلبيس على حقيقته، والخلط بينه وبين الإلهام وحديث النفس والصَّرَع، بالنسبة لوحي القرآن.

أما بالنسبة لوحي السنة؛ فأنكروه جملة وتفصيلاً، «وذلك لعلمهم بأن موضوع الوحي هو منبع يقين المسلمين وإيمانهم بما جاء به محمد على من عند الله، فلئن أتيح تشكيك المسلمين بحقيقته أمكن تكفيرهم بكل ما قد يتفرع عنه من عقائد وأحكام، وأمكنهم أن يحملوهم على الاستجابة لفكرة أن كل ما دعا إليه محمد على من المبادئ والأحكام الشرعية، ليس إلا من تفكيره الذاتي»(٢).

## ثالثاً ـ هدف العلمانيين من إنكار شرعية الوحى:

وهدف العلمانيين معروف، وهو زحزحة مفهوم الوحي، وتفريغه من حقيقته كأمرٍ مفاجئ وإلزامي خارج عن إرادة الأنبياء يأتي بأنباء الغيب، وتحويله إلى أمر مادي محسوس، صرح بذلك أحد العلمانيين، وهو محمد أركون بقوله: «نحن نهدف من خلال هذه الدراسة كلها إلى زحزحة مفهوم الوحي وتجاوزه، أقصد:

<sup>(</sup>١) كبرى اليقينيات الكونية: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ١٨٦ ـ ١٨٨.

زحزحة وتجاوز التصور الساذج والتقليدي الذي قدمته الأنظمة اللاهوتية عنه، نحن نريد أن نزحزحه باتجاه فهم أكثر محسوسية وموضوعية»(١).

ونجدهم عندما يتكلمون عن الوحي، يتظاهرون وكأنَّ إنكارَه حقيقةٌ مسلَّمٌ بها.

فنجد جعيط يقول: «وكلما تقدم الزمن، كلما تضخم دور الحديث في التشريع، وبالتالي مرجعية محمد ﷺ، إنما اعتبروا أن النبي يتكلم عن وحي، واستفحل الأمر إلى أن وصل بعض المسلمين إلى تفويق السنة على القرآن»(٢).

## رابعاً - ادعاءات العلمانيين في إنكار الوحى:

لقد جمعتُ غثاءهم وسمومهم التي نفثوها عبر أقلامهم للإنكار وحي السنة ـ في عشرة نقاط، أعرض كلاً منها على حدة، مع الرد المناسب عليها وذلك كالآتي:

- ١ ـ إنكار حديث بدء الوحى (حديث الغار).
- ٢ ـ الإمام الشافعي هو الذي جعل السنة وحياً.
  - ٣ ـ لو كان الحديث وحياً لتُلي في الصلاة .
- ٤ ـ الضمير في قوله على: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمَيٌّ يُوحَىٰ ﴾ لا يعود على النبي على .
  - ٥ ـ القول بوحي السنة معناه رفع البشرية لمستوى الألوهية.
    - ٦ ـ لو كانت السنة وحياً لما شاور النبي على أصحابه.
      - ٧ ـ عدم جمع الحديث دلالة على عدم وحيه.
  - ٨ ـ الخلاف على استقلال السنة بالتشريع دليل على عدم وحيها.

<sup>(</sup>١) القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني: ٧٦ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) الوحي والقرآن والنبوة: ٤٥.

عول معاذ أن يحكم بما في سنة رسول الله ﷺ لا يعني أنها وحيّ.

١٠ ـ عدم جواز نسخ السنة للكتاب عند الشافعي يعني أنها ليست وحياً.

الردود على ادعاءات العلمانيين في إنكار الوحي:

أولاً \_ إنكار حديث بدء الوحي:

ينكر العلمانيون حديث بدء الوحي؛ لأنه الأصل في الوحي، وتتعلق به قضايا الدين كله، وأساسه القرآن الكريم.

وقبل الخوض في مناقشة هذا الادعاء، أسوق حديث الوحي كما ورد في الصحيحين (۱): عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أوّلُ ما بُدِئ به رسولُ الله على من الوحي الرُوْيا الصالحةُ في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثلَ فلق الصبح، ثم حُبِّبَ إليه الخلاء وكان يخلو بغارِ حِراءِ فيتحنَّثِ فيه وهو التعبُّدُ الليالي ذوات العَدَدِ قبلَ أن ينزِعَ إلى أهلِهِ ويتزوَّد لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوَّد لمثلها، حتى العَدَدِ قبلَ أن ينزِعَ إلى أهلِهِ ويتزوَّد لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوَّد لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غارِ حراءٍ، فجاءه الملكُ فقال: اقرأ، قال: «ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجَهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. قُلتُ: «ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجَهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. قُلتُ: «ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثائة ثم أرسلني فقال: ﴿ أَوْرَأُ بِاللّٰمِ رَبِكَ الّذِي خَلَقَ ﴿ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰهِ وَلَوْلَ اللّٰهُ عَلَى المُعلني الثائمة ثم أرسلني فقال: ﴿ أَوْرَأُ بِاللّٰمِ وَبِكَ اللّٰمِ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى فَقَالَ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى نفسي فقالت له خديجة: فدخل على خديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي» فقالت له خديجة: الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي» فقالت له خديجة: كلا والله، ما يَحْزُنكَ اللهُ أَبداً، إنك لتصلُ الرحم، وتحملُ الكَلَّ، وتكسبُ المعدوم، كلا والله، ما يَحْزُنكَ اللهُ أبداً، إنك لتصلُ الرحم، وتحملُ الكَلَّ، وتكسبُ المعدوم،

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب: الوحي، باب: كيف بـدء الوحي إلى رسـول الله ﷺ، ح٣/ ١ ـ ٢ واللفظ له. وصحيح مسلم، كتاب: الإيمان، بدء الوحي، ح٣٠ / ٨٠.

وتقري الضيف، وتعينُ على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفلِ بن أسد بن عبد العزى \_ ابن عم خديجة \_ وكان امرءاً قد تنصَّر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عَمِي، فقالت له خديجة: يا بن عم! اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا بن أخي! ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله على خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموسُ الذي نزَّلَ الله على موسى، يا ليتني فيها جَذَعٌ، ليتني أكونُ حيا إذ يُخرِجُكَ قومُك، فقال رسول الله على عرسى، يا ليتني فيها جَذَعٌ، ليتني أكونُ حيا إذ يُخرِجُكَ قومُك، فقال رسول الله على عرسى، يا يدركني يومُك أنصُر في قال: نعم، لم يأت رجلٌ قطُّ بمِثلِ ما جئتَ به إلاَّ عُوديَ، وإن يدركني يومُك أنصُر في نصْراً مؤزَّراً، ثم لم ينشبْ ورقةُ أن تُوفِّي وفتَر الوحيُ (۱).

هذا هو حديث بدء الوحي الذي يبين اللقاء الأول بين النبي على وبين جبريل عبي أمين الوحي. إلا أن العلمانيين يطعنون بهذا الحديث؛ لأنه بنظرهم باطل سندا ومتنا، ومرسل، وأن جبريل ليس له ذكر في التوراة والإنجيل، وأن القرآن لم يتعرض لذكر هذا الحديث!

تعليق العلمانيين على الحديث:

تقو لات فوزى:

يقول إبراهيم فوزي معلقاً على هذا الحديث:

«هـذه القصة يـرويها عروة بن الزبير عن عائشـة وهـو ابن أختها بهذه اللغة الركيكة، لحادثة وقعت قبل ولادة عائشة بسنين عديدة. . . وقالت عن ورقة بن نوفل أنه كان نصرانياً، وقد مجّدتُهُ وعظمته ورفعته إلى درجة النبوة، إذ تنبأ للنبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب: بَــذُه الوحي، باب: كيف كان بــده الوحي إلى رســول الله ﷺ، ٣/ ١ واللفظ له. وصحيح مسلم كتاب: الإيمان، باب: (بده الوحي) ٣٠٤/ ٨٠.

أنَّ قومه سيخرجونه من مكة، وقال له إن الملك الذي جماءه في غار حراء هو الناموس، يعني جبريل حسب تفسير النووي، وجبريل هذا ليس له ذكر في الإنجيل أو التوراة»(١).

هكذا نجد فوزي يشكك بالحديث بهذه الطريقة، فتارة يدعي أن لغة الحديث ركيكةً! وأين الركاكة فيها؟ وصدق المتنبي إذ قال:

ومَن يكُ ذا فم مُرِّ مريضٍ يجد مُرّابه الماء الزُّلالا

وتارة يدعي أن السيدة عائشة الله ونعت ورقة بن نوفل إلى درجة النبوة! وهي لم تقل ذلك، ولم تزد على أنه تنصَّر في الجاهلية وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية، وكان شيخاً كبيراً قد عَمِيَ!.

أما تنبؤ ورقة \_ الذي لم يَرُقْ لفوزي \_ بأن قوم النبي على سيخرجونه من مكة، فقد وجد في الإنجيل قبل أن تأتي عليه يد التحريف والتبديل، وقد أُخرج النبي على من مكة فعلاً كما تنبأ، وهذا يدل على مصداقية الحديث لا العكس! وأخبر ورقة أيضاً بقوله: لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، والأنبياء لا يأتون إلا بالحق من ربهم، وقد عودي النبي على قديماً من الكفار والمشركين، وحديثاً من العلمانيين وأعداء الدين! وهذا يؤكد مصداقية الحديث أيضاً. قال على ﴿ وَكَنَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي

أما عدم ذكر جبريل على في التوراة والإنجيل، فلا يعني عدم وجوده، وبالتالي عدم صحة حديث الغار؛ لأن التوراة والإنجيل لم تُحفظ كما حُفظ القرآن الكريم، فتعرضت للتبديل والتحريف مرات ومرات، فلعله كان مذكوراً ثم أتت

<sup>(</sup>١) تدوين السنة: ١٩٥.

عليه يد التحريف فمحته! .

ووجود ذكر جبريل عليه السلام في القرآن الكريم يكفي لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فكلام الله تعالى لا يحتاج إلى تزكية.

ولو أن العلمانيين وجدوا اسم جبريل على في التوراة والإنجيل ـ كما أرادوا ـ لقالوا: إن هذا الحديث مأخوذ من أهل الكتاب، فيكون وجوده في التوراة والإنجيل دليلاً عندهم على بطلان الحديث أيضاً، لأن عادتهم في ذلك معروفة.

#### تقوّلات جعيط:

ومع عدم وجوده، فقد وصفوا قصة بدء الوحي بأنها مشوبة بالمسيحية، والدليل على ذلك ما تفوّه به هشام جعيط بقوله: «...وهي قصة تعبر عن الأنتروبولوجيا(١) العربية بخصوص الخير والشر، وعلاقة ذلك بالمرأة وجنس المرأة، إلاّ أنها مشوبة بقسط من المسيحية، نجده بقوة عن ورقة بن نوفل الذي لا يمكن قبول حكمه حول البعثة»((7)).

### جعيط يناقض زميله فوزي:

وهنا يبرز التناقض بين العلمانيين واضحاً، فنرى جعيط يخالف فوزي الذي يرى أن اسم جبريل عبري الأصل وليس عربياً، بل يعيب على المفسرين أنهم لم يَتَنبَّهوا لذلك بزعمه، فيقول: «...الحقيقة أن هذا الكيان لا يمكن أن نسميه ملكاً، وصف في التكوير بأنه (ذو قوة)، وفي النجم بأنه (شديد القوى)، ولم يتنبه المفسرون والمترجمون إلى أن هذا الوصف هو ترجمة عربية لاسم جبريل، وللاسم

<sup>(</sup>١) الأنتروبولوجيا: هي علم دراسة الحضارة، ولكن جعيط استخدمها هنا للإرهاب الفكري.

<sup>(</sup>٢) الوحى والقرآن والنبوة: ٣٩.

الأصلى العبري (جبرائيل)»(١).

ها هو جعيط يَشْهد بوجود جذور لاسم جبريل بالعبرية، فهل يعترف الآن زميله فوزي \_ بناءً على هذه الشهادة \_ بصحة حديث الوحي؟!.

ولكنَّ دأبَ العلمانيين المراوغة، فعلى الرغم من اعتراف جعيط نفسه بذلك، ومع وجود ذكر جبريل عليه السلام في القرآن الكريم، يعود جعيط فيقول:

«لكن القرآن لا يشير البتَّة إلى غار حراء وما جرى فيه حسب السِّير، وبالتالي يكون ذلك أمراً مثيراً للاستفهام والاستغراب»(٢).

ولو ذكر القرآن ذلك، لقالوا: لكنه لم يسرد القصة بتمامها!! يسيرون على مبدأ «لو خَرَجْتَ من جلدك لم أعرِفْكَ»! فكان يكفي لصدق الحديث صحته، فكيف وقد أيَّده القرآن الكريم! لكنهم لا يريدون ذلك؛ لأنهم يشكِّكُون بالنبوة ذاتها، بل بلفظ القرآن الكريم ومعناه \_ كما سيأتي \_.

## جعيط يشكك بالنبوة وبلفظ القرآن الكريم:

يقول: «وهكذا فقصة الغار وما حفَّ بها تريد أن تشير إلى أن النبوة فُرضت على محمد على محمد على من الخارج، وتكاد تكون بنوع من الإجبار، وأنه لم يكن ليتوقع هذا أبداً حتى ظن بنفسه الجنون، لقد خبا دور محمد على تماماً في الوحي، وهذا ما يتماشى مع المعتقد الإسلامي في أن القرآن كلام الله بحذافيره لفظاً ومعنى، وهذا ما منح الإسلام مصداقية وقوة»(٣).

<sup>(</sup>١) الوحى والقرآن والنبوة: ٦٣ وانظر: ٥٣ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٤١.

### فوزي يستشهد على بطلان الحديث بقول الشيعة:

ويدعم فوزي رأيه ببطلان الحديث مستشهداً بقول بعض الروافض، فيقول: «وقد شكك بعضهم بقصة بدء الوحي التي روتها (السيدة) عائشة. يقول عبد الحسين العاملي الشيعي في كتابه «النص والاجتهاد» عن هذا الحديث: إنه باطل من حيث متنه، وباطل من حيث سنده. ويقول: وحسبك من بطلانه أنه حديث مرسل...»(۱).

أقول: وهل يُنتظر من عبد الحسين وأمثاله أن يصحح حديثاً روته السيدة عائشة \_ رضى الله عنها وعن أبيها \_؟!.

وهل عدم تصحيح عبد الحسين هذا لحديثٍ ورد في الصحيحين يضرُّ بصحته؟!.

فقد صدق عليهم قول المتنبى:

وكنم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم

إن الصحيحين ليس فيهما حديث باطل، والطعن فيهما ضربٌ من الأباطيل، ومراسيل الصحابة الله حجَّة.

#### النيهوم يناقض نفسه:

ويناقض الصادق النيهوم نفسه بخصوص قصة الغار، فيثبتها مرة، وينفيها أخرى، فيقول:

«مشكلة هذه القصة المريبة، أنها قصة يصعب إثبات زَيْفها بوسائل المنطق، فلا أحد يستطيع أن ينكر أن الله على كل شيء قدير (Y).

<sup>(</sup>١) تدوين السنة: ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) إسلام ضد إسلام: ٢١.

ويقول في موطن آخر: «والثابت أن القصة المتداولة في كتب التفسير، هي مجرد محاولة جاءت في وقت لاحق لتمرير الفكرة بأن الرسول محمداً على كان أمياً...»(١).

فنجده تارةً يعترف بأنه يتعذر إثبات بطلانها، فهي بذلك ثابتة!.

وتارةً يقول: إنها محاولة جاءت في وقت لاحق وهي بذلك منحولة!.

فكيف استقام هذا في عقله! ونجده يقول: إنَّ القصة تداولتها كتب التفسير، متجاهلاً رواياتها في الصحاح من كتب الحديث!.

جعيط يصف قصة الغار بأنها مختلقة وسخيفة! .

أما هشام جعيط فيقول: «إن المصدر الوحيد الوثيق للتجلي والوحي هو إذاً في سورتي التكوير والنجم، وبالتالي فإن قصة غار حراء وما تبعها اختلاق بحت...»(٢).

ويقول أيضاً: «... فإن قصة الغار ليست مختلقة فقط، بل هي سخيفة لم تَع شيئاً من الأمور»(٣).

ثم يؤكد أن ما قاله بحق قصة الغار \_ من الاختلاق والسخف \_ هو محض عناد ومكابرة عندما يقول: «ولئن كانت الأسانيد لا تُعتمد بالنسبة للمؤرخ، بل فقط متن الرواية، فقصة الغار، ثم رؤية الملك فيما بعد، وإن كانت غير مستحيلة طبعاً لتواتر المصادر لدينا، فإني شخصياً أرفضها. . . »(٤).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الوحى والقرآن والنبوة: ٣٩ ـ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٦٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٣٥.

إذن رفض الحديث عند جعيط مع تواتر المصادر عود لأمر شخصي منشؤه التعامي عن الحق، بعيداً عن أصول البحث العلمي، والموضوعية التي يدعيها! .

ونراه يتابع المستشرقين في استهانته بالأسانيد (وقع الحافر على الحافر)، فالمستشرق مونتغمري وات يرى: «أنه لا فائدة من مناقشة السند»(١)، وذلك عند حديثه عن قصة الغار!.

ومعلوم أنه لا قيمة للمتون بلا أسانيد صحيحة في منهج النقد الحديثي. ولكن هؤلاء انطبق عليهم قول المتنبي أيضاً:

إذا احتاج النهارُ إلى دليل

وليس يصحُّ في الأفهامِ شيءٌ

#### الخلاصة:

إن حديث بدء الوحي في الصحيحين، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، ولا يشك أحد ممن عرف منهج النقد الحديثي في صحة هذه الرواية وثبوتها، فقد استوفت شروط الصحة في السند والمتن.

فأما السند، فمتصل بالعدول الضابطِينَ.

وأما المتن، فخالٍ من الشذوذ والعلة القادحة، كما خلى السند منها أيضاً (٢).

وأما قولهم: الحديث باطل؛ لأنه مرسل. فمراسيلُ الصحابة على حجّة، وحديث بدء الوحى لا مجال للرأي فيه، فله حكم المرفوع.

<sup>(</sup>۱) انظر: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية: ١/ ٢١٥ وما بعدها مقال د. حمفر شيخ إدريس (منهج مونتغمري وات في دراسة نبوة محمد)، ومقال د. عماد الدين خليل: (المستشرقين والسيرة النبوية): ١/ ١٣٠ ـ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رجال الإسناد في: فتح الباري: ١٠/١.

# ثانياً \_ قولهم: الإمام الشافعي هو الذي جعل السنة وحياً:

أسند العلمانيون تأسيس وحي السنة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكي يجعل السنة من درجة القرآن، والمعلوم أن وحي السنة مقررٌ في كتاب الله تعالى بقوله: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَنَ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى ﴾ [النجم: ٣-١٤].

يقول نصر حامد أبو زيد:

«... وكان عليه (أي: الشافعي) أن يجعل مفهوم الإلقاء في الرُّوع الوارد في بعض الأحاديث مساوياً لمفهوم الوحي، وذلك لكي يجعل السنة وحياً من درجة القرآن نفسها»(١).

ويتبعه حمادي ذويب بقوله: "وأوّل من أنجز هذا العمل الشافعيُّ في رسالته، حيث اعتبر السنة وحياً من نمط مغاير لوحي الكتاب، إنه الإلقاء في الرُّوع»(٢)، يقول: "ومنهم قال: أُلقي في رُوعه كلُّ ما سنَّ، وسُنتُه الحكمةُ الذي أُلقيَ في رُوعه عن الله، فكانَ ما أُلْقيَ في رُوعه سنتَه»(٣).

ثم يقول: "وقد أسس الشافعي أطروحته على حديثٍ مسندٍ إلى الرسول على الله يبلور غموض معنى الإلقاء في الرُّوع. . . لقد كان الشافعي يحس أن أطروحته تقوم على أساس لا يرتقي إلى اليقين القاطع، لذا لم يسند إلى النص القرآني، بل إلى حديث نبوي لا يُعدّ من الأحاديث الصحيحة لعدة اعتبارات توقّف عندها محقق رسالة الشافعي وقفة مطوّلة (3).

<sup>(</sup>١) الإمام الشافعي: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) السنة بين الأصول والتاريخ: ٥٥ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الرسالة، الإمام الشافعي: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) السنة بين الأصول والتاريخ: ٥٥.

والحديث الذي قصده ذويب ذكره في حاشية كتابه (١)، وهو: أخبرنا عبدُ العزيز عن عمرو بن أبي عمرو عن المُطَّلب قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الروحَ الأمينَ قد ألقى في رُوعي أنه لن تموتَ نفسٌ حتى تستوفيَ رزقها، فأجملوا في الطلب (٢). مناقشة الشبهة:

معنى الرُّوع بضم الرَّاء: القلب، وبفتحها: الفَزَع والخوف، والمراد: الأول<sup>(٣)</sup>.

والإلقاء في الرُّوع هو نوع من أنواع الوحي الوارد في الآية:

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِهَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ الْهِ فِي فِي فَيُوحِي بِإِذْ نِهِ مَا يَشَآءٌ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمُ ﴾ [الشورى: ٥١] .

وهو داخل في قوله ﴿إِلَا وَحَيًا﴾، وقد أبان الإمام البيضاوي معنى ﴿إِلَّا وَحَيًا﴾ بقوله: «كلاماً خفياً يُدرك بسرعة؛ لأنه تمثيل، ليس في ذاته مركباً من حروف مقطعة تتوقف على تموجات متعاقبة»(٤).

وصفة هذا النوع من الوحي (الإلقاء في الرُّوع): هو أنه يأتي الملك فيلقي في قلب النبي ﷺ ما أمره الله تعالى به، من غير أن يراه (٥).

وقد قال على الله الله الله أوتيت القرآن ومثله معه»(١)، أي: أن القرآن الكريم

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الرسالة: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: القاموس المحيط (روع) ص١/ ٩٣٥، وفتح الباري: ١/ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) للإمام القاضي البيضاوي: ٥/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: علوم القرآن الكريم، لأستاذنا د. نور الدين عتر: ١٧.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود، كتاب: السنة، باب: لزوم السنة، ح٤٦٠٤/ ٢٥١.

والسنة المطهرة من عند الله سبحانه.

فأين الغموض في معنى الإلقاء في الرُّوع الذي ادعاه العلمانيون؟! ما أراه إلا في عقولهم! .

وأما قول حمادي ذويب: إن الشافعي أسس أطروحته ـ الإلقاء في الرُّوع ـ (على أساس لا يرتقي إلى اليقين، بل إلى حديث نبوي لا يُعدُّ من الأحاديث الصحيحة لعدة اعتبارات توقف عندها محقق رسالة الشافعي وقفة مطولة)، فقد بَعُدَ عن الصواب ولم يستظلُّ بظل الحقيقة؛ لأن محقق رسالة الإمام الشافعي وهو أحمد محمد شاكر، لم يُطل الوقوف ليؤكد عدم صحة الحديث، بل ليسوق روايات للحديث من طرق أخرى صحيحة أيضاً تؤكد صحة الحديث المذكور، ثم جعل يتحقق من راوي الحديث: «المُطلِب بن حَنْطَب»؛ لأنه يوجد أربعة بهذا الاسم؛ ليرُّد على من قال بإرسال الحديث، والحديث المذكور مجموع مع حديث آخر بالسند نفسه وهو: «ما تركتُ شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركتُ شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه، ألا وإنّ الروحَ الأمينَ...» (١) الحديث.

يقول محقق الرسالة في معرض تحقيقه للحديث:

"وقد تتبعت كل الأحاديث التي رواها الشافعي من حديث "المطلب بن حنطب" من مسنده الذي جمعه أبو العباس الأصم من كتب الشافعي . . . وهذه الأحاديث يرويها الشافعي في معرض الاحتجاج بها، ولم يعلل أيَّ واحد منها بالإرسال، وما أظنه يدعها من غير بيان إن كانت عنده من الأحاديث المرسلة"(٢).

<sup>(</sup>١) الرسالة: ٨٧، و٩٣ في الحاشية.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٩٨ ـ ٩٩.

وقال أيضاً مرجحاً: "إن المطلب بن حنطب الذي يروي له الشافعي، والذي يروي عنه مولاه "عمرو بن أبي عمرو" و"محمد بن عَبَّاد بن جعفر": كان رجلاً في عصر عمر، وإنه من المحتمل جداً بل من الراجح القريب من اليقين: أنه من صغار الصحابة، من طبقة ابن عمر وجابر، وأن من اليقين ـ الذي لا يدخله الشك ـ أنه إن لم يكن صحابياً فهو من كبار التابعين، وأن المحدثين الذين أعلُّوا رواياته بالإرسال. . . إنما شُبِّه لهم هذا بالمطلب أو بالمطلبين المتأخرين عن عصره"(۱).

وقال في موضع آخر: «ومعنى الحديثين مشهور كما قال ابن الأثير، بل معلوم من الدين بالضرورة»(٢).

هذا الذي انتهى إليه محقق الرسالة في الوقفة المطولة، وهذه هي الاعتبارات التي وقف عندها، وكلها تؤكد صحة حديث «الإلقاء في الرُّوع».

فأين ما ادعاه ذويب من أن الحديث لا يعدُّ صحيحاً لعدة اعتبارات وقف عندها محقق الرسالة وقفة مطولة؟!.

لقد تعمَّد هذا العلماني تزوير كلام المحقق، وتعمَّد طمس الحقيقة التي توصَّل إليها المحقق، وهي: (صحة الحديث وعدم إرساله). أين نزاهة الباحث التي تُلزم صاحبها باتبًاع القاعدة العلمية المعروفة: (إذا كنت مدعياً فالدليل، وإذا

<sup>(</sup>١) الرسالة: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٩٥. والحديثان هما: الأول: «ماتركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه»، الرسالة: ٨٧. والثاني: هو الحديث الذي نحن بصدده: «إن الروح الأمين قد ألقى في روعي...»، والحديثان رواهما الإمام الشافعي بنفس السند، الرسالة: ٩٣.

كنت ناقلاً فالصحة)؟!.

# ثالثاً \_ قولهم: لو كان الحديث وحياً لتُلي في الصلاة:

يدعي أحد العلمانيين وهو زكريا أوزون أن الحديث ليس وحياً، استدل على ادعائه هذا بدليل عجيب، يحسب أنه أصاب مقتلاً، يقول: «الحديث النبوي ليس وحياً منزلاً، ولو كان كذلك لأصبح متنه \_ نصه \_ قرآناً يقرؤه المسلم عند أداء فروض صلاته؛ وهو ظنيُّ الثبوت، نقل بالمعنى وإن حاول البعض إقناعنا بدقة الرواة في نقل عين لفظ الحديث، وما اختلاف متون \_ نصوص \_ رواياته الصادرة عن راو واحد واعتمادها؛ إلاَّ دليل على ذلك»(۱).

#### والرد على هذا الادعاء من السهولة بمكان:

ا ـ الصلاة توقيفية في الأفعال والأقوال، فالنبي ﷺ قال: «صلُّوا كما رأيتموني أصلى»(٢).

٢ ـ ليس كل شيء في الصلاة هو قرآن! ومع ذلك، فأركان الصلاة ـ وهي التي تتوقف صحة الصلاة عليها ـ منها ما هـ و دليله من القرآن، ومنها دليله من الحديث، فمثلاً: الركوع والسجود دليله من القرآن لقوله على: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ اللَّهِ الْمَنُواُ الرَّكُوعُ وَالسَّجُدُواُ ﴾ [الحج: ٧٧].

والنيَّة دليلها حديث: «إنما الأعمال بالنيات»(٣).

<sup>(</sup>١) جناية البخاري: ١٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافرين، ح١٣١/ ١٠٤ عن مالك بن الحويرث.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي، ح١/١، وصحيح مسلم كتاب: الإمارة، باب: قوله إنما الأعمال بالنيات ٤٩٢٧ / ٨٥٣ كلاهما =

وقراءة التشهد أيضاً دليلها من الحديث الذي يرويه ابن عباس الله فيقول: كان رسول الله يهي يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: «التحيات المباركات، الصلوات الطيبات الله. . . » الحديث وغير ذلك من الواجبات دليله الحديث وليس القرآن.

ولربما قال العلمانيون: نحن نقصد قراءة شيء من الحديث بدلاً من الفاتحة في الصلاة!.

أقول: حتى إن الفاتحة \_ وهي واجبة في كل ركعة من الصلاة \_ دليلها ما رواه الشيخان: أن النبي على قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»(٢). وهذا حديث وليس قرآناً!.

ولربما قالوا: لكنه لم يأمر بقراءة حديث بدلاً من الفاتحة، فالحديث ليس وحياً!.

أقول: فكيف أقمتم الحجة اعتماداً على الحديث؟!.

فإذا اعتمدتم الحديث فهو حجة إذاً، ولا إشكال بيننا وبينكم! .

وإذا لم تعتمدوه فليس لكم أن تقيموا علينا حجة؛ إنما تقوم الحجة بما هو حجة! ودعوتكم عندئذِ باطلة! .

٣ ـ وأما قولهم: إن الحديث ظنيّ الثبوت، نُقِلَ بالمعنى. فمتى صَحَّتْ نسبة

<sup>=</sup> عن عمر بن الخطاب عليه.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب: الصلاة، باب: التشهد، ح١٧١/٩٠٢.

الحديث للنبي على الطرق العلمية المعتمدة عند علماء الحديث، وجب العمل مه(١).

# رابعاً \_ قولهم: الضمير في قوله على: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمَنَّ يُوحَىٰ ﴾ لا يعود على النبي على:

زعم ذلك أبو زيد، بقوله: «غير أن أخطر ما قام به الشافعي. . . توسيع مفهوم السنة . . . فصار كل قول قاله النبي ﷺ وحياً . . . اعتماداً على تأويل قوله ﷺ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوكَىٰ ﴾ إِنْ هُو إِلَّا وَحَى النجم: ٣ ـ ٤] وهو تأويل لا يستقيم للشافعي ولا لغيره ؛ لأن الضمير (هو) لا يعود إلى الضمير المستتر في الفعل (ينطق) . . . بل يعود إلى القرآن (٢٠) .

وهذه مغالطة واضحة، الهدف منها فصل سنة رسول الله على عن الوحي، والقول بعدم حجيتها.

الرد على ما زعمه أبو زيد وشحرور:

وألخص الرد على هذه المغالطة في ثلاث نقاط:

<sup>(</sup>١) سيأتي تفصيل في ذلك عند الكلام على حجية خبر الآحاد.

<sup>(</sup>٢) الإمام الشافعي: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الكتاب والقرآن: ٥٤٥.

١ ـ من المعروف في اللغة أن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو النبي على من خلال سِياق الآية وسباقها، قال على: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ مَاضَلَ مَاضَلَ مَاضَلَ مَاضَلَ مَاضَلَ مَا عَرَىٰ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمَوْنَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمَّى يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ١ - ٤].

فالقرآن لم يَرِدْ له ذكر في الآيات حتى يعود عليه الضمير المنفصل (هو) في قـوله عليه القرآن لم يَرِدْ له ذكر في الآيات حتى يعود عليه الضمير في الآية قبله وهو (النطق) المفهوم من الفعل (ينطق)، والتقدير: وما نُطْقُهُ عَلَيْهِ إلاَّ وحيٌّ يُوحى، سواء كان قرآناً أو سنة.

٢ ـ إن مقام الآيات مقام ثناء وتزكية لرسول الله ﷺ، من الرشد والاستقامة والسداد.

فأكَّدَ اللهُ سبحانه هذا الثناء بالتوكيد القسمي ﴿وَٱلنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ ﴾.

ثم نزَّهَ اللهُ سبحانه رسوله ﷺ عن الغواية ومشابهة أهل الضلال ـ والخطاب لقريش ـ بقوله: ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ ﴾ .

ثم نفى تأثير أهواء النفس وأغراضها في (نطقه)، بقوله: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴾ أي: ما يقول قولاً عن هوى وغرض.

ثم حصر سبحانه نطق نبيه ﷺ في كونه وحياً بقوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَا وَمَّى يُوحَىٰ ﴾ أي: إنما يقول ما أُمر به، يبلغه إلى الناس كاملاً موفراً من غير زيادة ولا نقصان(١).

روى عبدالله بن عمرو قال: كنت أكتب كلَّ شيءٍ أسمعُهُ من رسول الله ﷺ أُريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: أتكتبُ كلَّ شيءٍ تسمعه، ورسول الله ﷺ بشر يتكلم في الغضب والرضي!، فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرتُ ذلك إلى

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم: (ابن كثير) ٧/ ٤٤٣.

رسول الله ﷺ، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: «اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق»(١).

٣ ـ لو أن البيان القرآني اكتفى بقوله ﷺ: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ﴾، ولم يُتبعه بقوله ﷺ: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ﴾، ولم يُتبعه بقوله ﷺ: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُىٰ يُوْحَىٰ ﴾ لكفانا أن نفهم من الآية أن النبي ﷺ ما يقول قولاً عن هوى وغرض، بل يقول كلاماً في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد، والآية موحى بها قطعاً، فهذا الوحي يزكي كلام رسول الله ﷺ، وكلامٌ بهذه المرتبة أحقُ أن يُتَّبع.

لذا جاء الوحي ليأمرنا بقوله: ﴿ وَمَا عَالَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَانَهَ لَكُمْ عَنْهُ فَالْعَالَمُ مَعَنْهُ فَأَنْهُواً ﴾ [الحشر: ٧].

خامساً \_ قولهم: القول بوحي السنة معناه رفع البشرية لمستوى الألوهية:

يقول أبو زيد: «إن تأسيس السنة وحياً لم يكن يتم بمعزل عن الموقف الأيديولوجي الذي أسهبنا في شرحه وتحليله، موقف العصبية العربية القرشية، التي كانت حريصة على نزع صفات البشرية عن محمد ﷺ، وإلباسه صفات قدسية، تجعل منه مشرّعاً...»(٢).

ويقول حمادي ذويب: «والخلاصة: إن من أهم نتائج تأويل السنة بأنها وحي من الله، وَضْعُ حياة النبي في عالم المطلق، وتجاهلُ بشريتهِ، وبالتالي نسبيتهِ باعتباره إنساناً عاش في القرن السابع الميلادي. . . »(٣).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود في العلم (كتابة العلم)، ح٢٤٦/ ٥٢٣ ـ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٢) الإمام الشافعي: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) السنة بين الأصول والتاريخ: ٥٧.

#### الرد على الدعوى:

وللرد على ما ادعاه أبو زيد وذويب أقول:

١ ـ إن الموقف الأيديولوجي، وموقف العصبية العربية القرشية، ليس لها
 وجود إلا في رأس أبي زيد، فهي من تخيلاته.

٢ ـ إن القول بوحي السنة؛ معناه أن الرسول على ليس هو المشرع، وإنما المشرع هو الله على، وهذا يؤكد على بشرية الرسول على وليس العكس كما يقولون. فالشارع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وما يأتي به الرسول على بأي صورة من صور الوحى، إنما هو من الله سبحانه (۱).

## سادساً \_ قولهم: لو كانت السنة وحياً لما شاور النبي ﷺ أصحابه:

يقول الطيِّب تيزيني: «.. تبقى مسألة تحتاج بعض التناول، وتتصل بالعلاقة بين الوحي ـ القرآن ـ والسنة المحمدية.

فلقد درج المسلمون الأوائل على التمييز بين النسقين الدينيين المذكورين، وفي سبيل ذلك كانوا يطرحون على الرسول على سؤالاً يتصل بانتماء اجتهاداته التي يعْلمُهم بها: أهو الوحي، أم الرأي والمشورة؟ وعلى هذا، فقد كان هناك في نظر أولئك من السنة، واحد ينتمي إلى الحياة اليومية . . . »(٢).

ويقول أبو زيد بأن النبي ﷺ كان: «يرى الرأي ثم يستشيرُ أصحابه ويتَّبعُ رأيهم»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: نقض كتاب: 'نصر أبو زيد، للدكتور رفعت فوزى عبد المطلب: ٨٩ ـ ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) النص القرآني: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) نقض كتاب نصر أبو زيد: ٨٤.

#### الرد على الدعوى:

ويتلخص الرد على هذا الادعاء في ثلاثة أمور:

Y ـ لم يكن النبي على يشاور أصحابه في كل الأمور، إنما كان ذلك في أمور متفرقة، كالنزول في بدر، وفداء أسرى بدر، والخروج إلى أُحُد، وبذلك لا يجوز التعميم على كل ما ورد في السنة، كما ادعى تيزيني أن هناك نمطان من السنة، واحد ينتمي للحياة اليومية، يعني يريد أن يقول: كل ما يتصل بالحياة اليومية ليس وحياً!.

وهل سيرة النبي ﷺ وسنته إلاَّ تطبيق للشريعة في الحياة اليومية؟!.

مثال ذلك: عندما شاور النبي ﷺ أصحابه يوم أُحُدٍ في المقام والخروج فرأوا

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع نفسه، الموضع نفسه.

له الخروج، فلما لبس لأمَّتَهُ وعزم قالوا: أقم. فلم يَمِلْ إليهم بعد العَزْمِ وقال: «لا ينبغي لنبيِّ يلبس لأمَّتَهُ(١) فيضعها حتى يحكم الله»(٢).

## سابعاً \_ قولهم: عدم جمع الحديث دلالة على عدم وحيه:

صاحب هذا الادعاء شحرور، يقول:

"إن النبي على والصحابة ، لم يعتبروا في وقت من الأوقات أن الأحاديث النبوية هي وحي، فهو عليه السلام من جهته لم يأمر بجمعها كما فعل مع الوحي (الكتاب)، وكذلك الأمر مع الخلفاء الراشدين، فقد فهموا أنها كانت نتيجة تعامل مع واقع معين في ظروف معينة عاشها النبي على وجابه فيها عالم الحقيقة المكاني والزماني (٣).

#### الرد على افتراء شحرور:

١ ـ قوله: إن النبي ﷺ والصحابة ﷺ لم يعتبروا في وقت من الأوقات أن
 الأحاديث النبوية وحي:

وهذا محض افتراء على النبي ﷺ وعلى أصحابه ﷺ.

قال ابن عبد البر: روى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: «كان الوحي ينزل على رسول الله عليه ويخبره جبريل عليه بالسنة التي تفسر ذلك»(١٤).

وكان النبي ﷺ ينتظر الوحي فيما يُسأل عنه، فينزل عليه بما ليس بقرآن. من

<sup>(</sup>١) لأُمَةُ: أداة الحرب كلُّها من رمحٍ وبيضةٍ وسيفٍ ودرع. (ج) لَأَم، ولُؤَم. المعجم الوسيط: (لأَمَهُ)، ٢/ ٨١١.

<sup>(</sup>۲) مسئد الإمام أحمد: ٣/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) الكتاب والقرآن: ٥٤٦. وانظر أيضاً: الحديث النبوي، محمد حمزة: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله: ٢/ ١٩١.

ذلك ما في الصحيحين (١) عن أبي سعيد الخدري رهي النبي را النبي الله على جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال:

«إني ممَّا أخاف عليكم من بعدي ما يُفْتَحُ عليكم من زهرة الدنيا وزينتها». فقال رجل: يا رسولَ الله! أويأتي الخيرُ بالشرِّ؟ فَسَكَتَ النبيُّ ﷺ فقيل له: ما شأنك تُكلِّمُ النبيُّ ﷺ ولا يُكلِّمكَ؟ فرأينا أنَّه يُنْزَلُ عليه، قال: فمسَحَ عنه الرُّحَضَاءَ (۱)، فقال: «أين السائلُ؟» وكأنَّه حَمِدَهُ، فقال: «إنَّه لا يأتي الخيرُ بالشرِّ،...» الحديث.

٢ ـ قوله: النبي ﷺ لم يأمر بجمع السنة كما فعل مع الوحي (الكتاب).

وهذا السبب واه أيضاً؛ لأن النبي على لم يأمر بجمع القرآن الكريم فضلاً عن السنة المطهرة، بل أمر بكتابة القرآن الكريم حين نزوله، والسورة من القرآن لا يتكرر نزولها، والصحابة الكرام حفظوه في صدورهم سواء من كان مكتوباً عنده ومن لم يكن. وما تم جمعه بين دفتي مصحف إلا في عهد عثمان عندما خُشي ذهاب القراء.

كذلك السنة كانت في صدور الصحابة ، وتتكرر بتكرر المناسبة، وعندما آن أوان تدوينها للتداول بين الناس؛ دُوِّنَتْ.

ولو كان كما أراد العلمانيون أن تُكْتَبَ السنة \_ مع أن هناك من الصحابة مَنْ كان يكتبها \_ للزم النبي على ما يلفظ من قول، أو يقوم بفعل، أو يسكت عن أمر ؟ إلا لديه رقباء من الكُتَّابِ يرقبون حركاته وسكناته، لا يتركونه ساعة من ليل أو نهار،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على اليتامى، ح١٤٦٥ / ٢٣٧ واللفظ له. وصحيح مسلم، كتاب: الزكاة، باب: التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منها، ح٢٣٢ / ٤٢٣، وفيه: «فَصَمَتَ ساعةً» بدلاً من «يُنْزَلُ عليه».

<sup>(</sup>٢) الرَّحَضَاء: العرق الكثير يغسل الجلد. المعجم الوسيط: (رحَضَ): ١/ ٣٣٤.

يحملون معهم أحمالاً من الكتب! ومع ذلك فقد حفظ الصحابة عن نبيهم ﷺ كلَّ ذلك، ولكن في صدورهم.

## ثامناً \_ قولهم: الخلاف على استقلال السنة بالتشريع دليل على عدم وحيها:

صاحب هذا الإدعاء أبو زيد، يقول: «السنة التي ليس فيها نصُّ كتاب محلُّ الخلاف \_ وهو استقلال السنة بالتشريع \_ يكشف عن طبيعة الموقف الذي أُهيل عليه تراب النسيان في ثقافتنا وفكرنا الديني، وطبقاً لهذا الموقف: ليست السنة مصدراً للتشريع، وليست وحياً»(١).

وهذا الادعاء مردود؛ لأنه ليس هناك خلاف حول وجود هذا النوع من السنة \_ الذي ليس فيه نص كتاب \_، بل الخلاف حول تسميته، فالخلاف لفظي ليس إلاً، وقد مرَّ تفصيل ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل.

## تاسعاً \_ قولهم: قول معاذ أن يحكم بما في سنة رسول الله ﷺ لا يعني أنها وحيٌّ:

صاحب هذا الادعاء أبو زيد، وهو يحاول أن يُلبِّس على القارئ بأن سنة النبي على الفارئ بأن سنة النبي على نفسها العادة المتبعة في المجتمع!، يقول: "إن كلمة السنة كلمة موجودة في اللغة العربية، لكن انتقالها من حيِّز الدلالة اللغوية إلى حيِّز المصطلح الأصولي لم يحدث في عصر النبي على . . وعلى ذلك فقول معاذ أن يحكم أو يقضي بما في سنة رسول الله على إن لم يجد في كتاب الله حكماً، لا يعني أن سنة النبي على وحي بقدر ما يعني أن ما كان يقضي به الرسول هو السنة والعادة المتبعة المقبولة»(٢).

## الرد على دعوى أبى زيد:

١ ـ لا يريد أبو زيد أن يخرج كلمة (سنة) عن دلالتها اللغوية التي تعني:

<sup>(</sup>١) الإمام الشافعي: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) الإمام الشافعي: ٣٤.

الطريقة والعادة المتبعة، إلى حيرٌ الاصطلاح الشرعي التي تعني: كل ما أُثر عن النبي ﷺ.

ولو كان حقاً ما قاله أبو زيد إن سنة النبي على تعني العادة التي كانت سائدة في المجتمع ؛ إذاً لم وقف المشركون في وجه الدين الجديد الذي جاء به النبي على الما أنه يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع آنذاك؟!.

وما وقف المشركون في وجه هذا الدين وصدُّوه إلاَّ لأنه خالف عاداتهم، وخرج على تقاليد آبائهم وأجدادهم!

فمصطلح السنة ـ الأصولي، كما يسميه أبو زيد ـ موجود في عهد النبي ﷺ كما هو واضح، وليس كما ادعى أبو زيد.

عاشراً ـ قولهم: عدم جواز نسخ السنة عند الشافعي للكتاب يعني أنها ليست وحياً:

ادعى ذلك أبو زيد بقوله: «وما دام القرآن والسنة بمثابة نص واحد ـ كما ذهب الشافعي ـ فقد كان من المتوقع أن يجعلهما متناسخين، أي: ينسخ أحدهما الآخر، فتنسخ السنة القرآن كما ينسخ القرآن السنة . . . ولا يتنبه الشافعي إلى أن مثل هذا الاستناد يعني أن السنة ليست وحياً، وإنما هي اجتهادات النبي على لفهم

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود كتاب: السنة، باب: لزوم السنة، ح٢٠١/ ٢٥١. وسنن الترمذي في العلم (ما جاء في الأخذ بالسنة) ٢٦٧/ ٢٠٧، وقال: حسن صحيح. كلاهما عن العرباض ابن سارية ،

الوحي، وهي اجتهادات لا يصح أن تتناقض مع منطوق الوحي، ناهيك بأحكامه ١٠٠٠).

وأما نص الإمام الشافِعي فهو: «وأنزل عليهم الكتابَ تبياناً لكلِّ شيء وهدى ورحمة ، وفَرَضَ فيه فرائضَ أثبتها، وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم، وبالتوسعة عليهم، زيادة فيما ابتدأهم به من نِعَمِه. . . ، وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تَبَعُ للكتاب بمثل ما نزل نصّاً، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملاً . . . »(٢).

### الرد على ادعاء أبي زيد:

والرد عليه يكون من خلال أمرين:

الأمر الأول: تـذرَّع أبي زيـد بعدم جواز نسـخ السـنة للقرآن الكريم عنـد الشافعي:

من المعلوم أن كتاب الله تعالى هو الأصل، وهو قطعي الثبوت، نزل به الوحي لفظاً ومعنى، فمرتبته أعلى، أما السنة وإن كان المعنى وحياً بصورة من صور الوحي، لكن اللفظ من عند رسول الله على لذا لم تكن السنة لتنسخ القرآن الكريم عند الشافعي رحمه الله تعالى، وعند غيره من أهل العلم.

قال أبو داود السجستاني: سمعت أحمد بن حنبل وقد سُئل عن حديث: السنة قاضية على الكتاب، فقال: لا أجرؤ أن اقول فيه ولكن السنة تفسر القرآن، ولا ينسخ القرآن إلا القرآن (٣).

<sup>(</sup>١) الإمام الشافعي: ٨٩ ـ ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) اعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار، لأبي بكر الحازمي: ٢٩.

وقد صرَّح ابن تيميه بأنه يذهب إلى امتناع نسخ القرآن بالسنة، وأن ذلك مقتضى حرمة القرآن. وقال الشوكاني: وبه جزم الصيرفي والخفاف، بل نقل بعضهم إجماع الشافعية عليه(١).

الأمر الثاني: قول أبي زيد بأن السنة ليست وحياً، لكنها اجتهادات لفهم الوحى:

أقول: القول بأن السنة كلَّها اجتهادات هو من قبيل التهويل والافتراء على الله تعالى، ورسوله ﷺ، وإلاَّ فما معنى قوله ﷺ: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَمَّى بُوحَى ﴾[النجم: ١٤]؟!.

أما في بعض الأمور التي لم يَنْزِلْ بها وحي بعد فمن واجب النبي ﷺ أن يَجتهد فيها، عملاً بقوله تعالى: ﴿وَأَنَرْلَنَاۤ إِلَيْكَ الذِّكِّرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَخَكَّرُ وَتُكَالِّ مِعْلَاً مِهْ اللَّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤] كيف وقد أمر أصحابه بذلك \_ معاذاً مثلاً \_، فإن أقرَّ على الاجتهاد فهو بمنزلة الوحي، وإن لم يُقرَّ عليه بأن نـزل تصويب لهذا الاجتهاد، فالتصويب هو الوحي عينه.

فالسنة لا تكون إلا وحياً أو بمنزلة الوحي، يؤيد ذلك جملة من الأحاديث أذكر منها:

١ ـ قال ﷺ: «أيحسب أحدكم متكناً على أريكةٍ قد يظن أن الله لم يحرِّم شيئاً إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني والله! قد وعظتُ وأمرتُ ونهيتُ عن أشياء إنها لمثلُ القرآن أو أكثر...» (٢) الحديث.

<sup>(</sup>۱) أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية، للدكتور محمد سليمان الأشقر: ۱/ ٣٣.

٢ ـ أصاب الناس على عهد رسول الله على سنة فقالوا: سَعِّر لنا يا رسول الله،
 فقال على الله تعالى عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها، ولكن سلوا الله من فضله»(١).

٣ ـ وعن أبي هريرة ه أن رسول الله ﷺ قال: «أَسْلَمُ سَالَمَها اللهُ، وغِفَارُ غفرَ اللهُ لها، أما إني لم أقُلها، ولكن قالها الله ﷺ (٢).

فقوله ﷺ: «ولكن قالها اللهُ ﷺ: ولكن قالها ووحيه.

٤ ـ وقوله ﷺ: «ففرضَ اللهُ على أُمّتي خمسين صلاة...» الحديث، وذلك عندما عَرَجَ به جبريل عليه السلام إلى السماء.

وهذا الحديث يبين أن عدد الصلوات هو وحيٌ من الله تعالى، وليس اجتهاداً من النبي ﷺ، مع أن الأمر بإقامة الصلاة في القرآن الكريم.

• وقوله ﷺ: «أمَّني جبريل عند البيت مرتين، فصلَّى بي الظهر حين زالت الشمس. . . » الحديث (٣). وهذا يدل على أنه ﷺ سَنَّ سُنناً وبين أحكاماً ليست في القرآن، فدلَّ ذلك على أنها بأمر الله تعالى ووحيه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ترجمة طلحة بن نُضَيْلَة ﷺ: ٣/ ٥٣٥. وأسد الغابة، لابن الأثير، ترجمة طلحة بن نُضَيْلة: ٣/ ٩٠. ومعجم الصحابة، لابن قانع، ترجمة علقمة بن نَضْلَة: ٣/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: دعاء النبي ﷺ لغفار وأَسْلَم، ح٢٤٣٣ / ١١٠٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب: الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة: ٣٤٩/ ٦٢، عن أبي ذُرِّ عَلَيْهِ.

وصحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: الإسراء، ح١١١/ ٨٢، عن أنس بن مالك ﷺ.





قبل الشروع في عرض اختلاقات العلمانيين الطاعنة في العصمة وكشف زيفها وعوارها، وبيان الهدف منها؛ لا بد من معرفة معنى العصمة.

فالبحث يدور على ثلاث نقاط:

١ \_ معنى العصمة .

٢ ـ مطاعن العلمانيين في العصمة وتفنيدها.

٣ ـ الهدف من الطعن في العصمة.

وفي الصفحات الآتية تفصيل هذه النقاط.

أولاً \_ معنى العصمة في اللغة وفي الاصطلاح:

### ١ ـ العصمة في اللغة:

قال صاحب لسان العرب: العِصْمةُ في كلام العرب: المَنْعُ. وعِصْمَةُ اللهِ عَبْدَه: أن يَعْصِمَه مما يُوبِقُه. عَصَمه يَعْصِمُه عَصْماً: مَنَعَه ووقاه.

وفي التنزيل: ﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ﴾ [هـود: ٤٣]. أي: لا معصومَ إلاَّ المرحومُ (١).

### ٢ ـ العصمة في الاصطلاح:

ذكر شهاب الدين الخفاجي العصمة بأنها: «لطف من الله تعالى يحمل النبي

<sup>(</sup>١) محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، (عصم): ١١/ ٤٠٣.

على فعل الخير، ويمنعه عن الشرِّ، مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتلاء»(١).

وورد في تعريفها أيضاً: «هي حفظ الله ﷺ للأنبياء بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه ولو نهي كراهة ولو في حال الصغر مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتلاء»(٢).

## ثانياً ـ مطاعن العلمانيين في عصمة النبي على وتفنيدها:

إن ما يؤرِّقهم هو القول بحجيِّة السنة، فهم يزعمون أن ذلك مضاهاة للنص القرآني، وقع تثبيتها بواسطة مُسَلَّمات ـ بحسب تعبيرهم ـ.

وإن ما يقض مضاجعهم هو القول بهذه المُسَلَّمات: وحي السنة، وعصمة النبي ﷺ.

ولولا رسوخ هذه المسلَّمات في الضمير الإسلامي عبر الزمن، لم يكن للسنة حجيَّة \_ حسب زعمهم \_(٣).

<sup>(</sup>۱) نسيم الرياض في شرح الشفا، للقاضي عياض، بتصرف يسير، ١٤ ٣٩. وفتح وينظر: التعريفات، للجرجاني: ١٥٠. وفتح الباري شرح صحيح البخاري، باب: (المعصومُ من عَصَم الله)، ح١٦١١، ص١١ / ١٦٠ \_ ٦١١.

<sup>(</sup>۲) شرح الخريدة البهية، للدردير مع حاشية الصاوي على شرح الخريدة: ١٠٤ بتصرف. وينظر: إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد بهامش حاشية محمد الأمير على جوهرة التوحيد: ١١٤، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للعلامة محمد علي التهانوي: ٢/ ١١٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث النبوي، لمحمد حمزة: ٢٨٣.

وينظر العلمانيون إلى العصمة على أنها من وضع البشر، أوجدها أهل السنة والجماعة في فترة متأخرة من تاريخ الإسلام، وأن أصلها إيراني زرادشتي (١)، اتُخذت كسلاح سياسي من أجل الوصول إلى السلطة (٢).

كما يَعُـدُّون الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو مؤسس هذه العصمة للنبي ﷺ (٣).

وأن القرآن الكريم لم يعتبره ﷺ معصوماً(١٠).

لذلك فهم يـذهبون إلى عدم عصمة الأنبياء من الخطأ والنسيان، والصغائر والكبائر والكفر أيضاً (٥)!

إلى غير ذلك من الترهات والاختلاقات.

ويمكن إجمال ادعاءاتهم بخصوص الطعن بعصمة النبي على في ثمانية ، فقد قالوا:

- ١ ـ العصمة مبدأ أوجده أهل السنة كمستند نظري لتأسيس حجية السنة.
  - ٢ ـ العصمة مبدأ اعتمده أهل السنة لتضخيم صورة النبي على الله
    - ٣ ـ العصمة ذات أصل إيراني زرادشتي .
  - ٤ العصمة دخلت كسلاح سياسي في الصراع للوصول إلى السلطة.

<sup>(</sup>١) ينظر: السنة بين الأصول والتاريخ، حمادي ذويب: ٨١، ٨٢، ٨٧، ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) من العقيدة إلى الثورة، حسن حنفي: ٤/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإمام الشافعي أبو زيد: ٨٤، والسنة بين الأصول والتاريخ: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإسلام السياسي، محمد سعيد العشماوي: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: السنة بين الأصول والتاريخ: ٨١ فما بعد. الحديث النبوي: ٩٩ فما بعد. والإمام الشافعي: ٣٣ ـ ٣١٧ ـ ٨٩ . ومن العقيدة إلى الثورة حسن حنفي: ٤ / ٢١٧ ـ ٢١٩.

- الإمام الشافعي هو مؤسس عصمة النبي ﷺ.
  - ٦ ـ القرآن الكريم لم يعتبر النبي على معصوماً.
- ٧ ـ عصمة النبي ﷺ عند أهل السنة نشأت كرد فعل على عصمة الأئمة عند
   الشبعة .

٨ ـ الأنبياء غير معصومين حتى من الكفر.

### عرض الادعاءات بشكل تفصيلي والرد عليها:

إن الادعاءات السابقة التي قالها العلمانيون بخصوص الطعن بعصمة النبي على الله على الله على الله على المحرد اختلاقات عارية عن الصحة، يتبين ذلك من خلال عرضها بشكل تفصيلي، والرد عليها كما يأتي:

الادعاء الأول \_ قولهم: العصمة مبدأ أوجده أهل السنة كمستند نظري لتأسيس حجية السنة:

صاحب هذا الادعاء حمادي ذويب، فهو ينظر إلى حجية السنة أنها أُسِّسَتْ بناءً على مستندات نظرية منها العصمة، ولم تكن واقعية في الأصل، فيقول:

١ ـ (تعتبر العصمة أحد المستندات النظرية العقلية الرئيسية التي أسس بواسطتها الأصوليون حجيّة السنة)(١).

قلت: إن العصمة ليست نظرية عقلية محضة، فهناك آيات في القرآن الكريم تدل على العصمة، إضافة إلى ما ورد في السنة وإجماع الأمة، كما سيأتي في الرد على الادعاءين الرابع والخامس.

وأما حجية السنة فليست بحاجة إلى مستندات نظرية عقلية لإثباتها كما يدعى

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ٨١.

ذويب، بل هي أمرٌ بَدَهيٌّ عند عقلاء المسلمين، وهناك آيات كثيرة تدل على حجية السنة، أذكر منها:

قوله على: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرٌ ﴾ [النساء: ٥٩]. وقوله: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وقوله: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةُ لِمَنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَذِيرًا ﴾ [الإحزاب: ٢١].

وقوله: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾ [النور: ٦٣].

Y ـ ويقول أيضاً: «العصمة مبدأ أوجده المسلمون، وتلبَّس بالظروف السياسية. . . ساهم الضمير الأسطوري للمسلمين في بلورته، مثل اعتبار النبي معصوماً لا في أقواله وأفعاله فحسب، بل كذلك في خياله ورؤياه أثناء النوم، استناداً إلى حديث: «من رآني في المنام فقد رآني حقاً، فإن الشيطان لا يتمثل بي».»(۱).

أقول: من المعلوم أن هذا الحديث في الصحاح، وقد نصَّ بعض العلماء على تواتره (٢). وقد عنى ذويب بالمسلمين أهل السنة؛ لأنهم أهل الحق، وهم المستهدفون من قبل العلمانيين وغيرهم؛ لأن الفرق الأخرى منحرفة توافق هواهم.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٨٦، وانظر: ٢٩٤.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، كتاب: العلم، بـاب: إثم من كـذب على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي وصحيح مسلم، كتاب: الرؤيا، باب: قول النبي على: «من رآني في المنام فقد رآني»، حمد حمد ١٠٠٤. من رواية أبي هريرة هله. ونظم المتناثر من الحديث المتواتر، محمد ابن جعفر الكتاني، ح٧٥، ص٢١٨.

أما قوله: (مثل اعتبار النبي معصوماً... في خياله ورؤياه أثناء النوم)، فالنبي على معصوم حتى في الرؤيا لأنَّ:

أ ـ كل ما عند النبي ﷺ حق وليس خيالاً كما يُخيَّل للعلمانيين، لأنه يُوحى إليه.

ب ـ رؤيا الأنبياء حق، ودليل ذلك من القرآن الكريم في قصة رؤيا سيدنا إبراهيم عندما أُمر في الرؤيا أن يذبح ولده إسماعيل عنه فصدَّق الرؤيا لأنه يعلم أن رؤيا الأنبياء حقًا ـ وهو نبي ـ فبادر لامتثال الأمر في الرؤيا لذبح ولده، ولو لم تكن الرؤيا حقًا لما همَّ بذلك، يقصُّ علينا هذه القصة البيان القرآني بقوله عن الم تكن الرؤيا حقًا لما همَّ بذلك، يقصُّ علينا هذه القصة البيان القرآني بقوله عن فَانَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى قَالَيَتا بَهِ أَرَى فِي المَنَامِ أَنِّ أَذَبُكُ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَكَ قَالَيَتا بَتِ الْعَلَ مَا فَعَلُ مَعَهُ السَّعَى قَالَيَتا بَاتُهُ مِن المَعْمَ السَّعَى قَالَيتا بَهِ فَي المَعْمَ السَّعَى قَالَيتا بَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَيَعْمَ اللهُ الله

فلو لم تكن الرؤيا حقاً وصدقاً لما ناداه على وأثنى عليه بقوله: ﴿وَنَكَ يُنَّهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللهِ عَدَى الرُّوْيَا أَيْنَا كَنَالِكَ نَجَزى الْمُحْسِنِينَ ﴾.

فالقرآن الكريم هو الذي حكم على رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعاً بأنها صادقة.

الادعاء الثاني \_ قولهم: العصمة مبدأ اعتمده أهل السنة لتضخيم صورة النبي على: صاحب هذا الادعاء ذويب أيضاً حيث يقول:

(فالسنيُّون اعتمدوه (أي مبدأ العصمة) لتضخيم صورة النبي ﷺ وتأسيس حجبة السنة . . . )(١).

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ٢٩٤.

#### أقول:

أما بالنسبة لتأسيس حجية السنة فهي مؤسَّسة مقرَّرة في كتاب الله تعالى \_ كما سبق القول بذلك \_..

وأما بالنسبة لتضخيم صورة النبي ﷺ، فإن النبي ﷺ غنيٌّ عن (تضخيم) صورته من قِبَلِ الناس ـ وإن وجب عليهم ذلك بأن ينظروا إليه بصورة الكمال ـ لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بأعظم وأكمل وصف لمخلوق، بقوله ﷺ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤].

فهل يَنتظر ﷺ بعد كلام الله تعالى كلامَ أحدٍ من المخلوقات ليضخُم صورته كما ادعى هذا العلماني؟! والنبي ﷺ يعرف قَدْرَ نفسه، فقد قال ﷺ: «أنا سيد الناس يوم القيامة . . . » الحديث(١).

وهو ﷺ حبيب الله تعالى، وأكرم مخلوق عنده، وسيد الأنبياء والرسل، وأول من تُنْشَقُ عنه الأرض يوم القيامة، وأول من يدخل الجنة، والأحاديث في ذلك كثيرة جداً.

## الادعاء الثالث \_ قولهم: فكرة العصمة ذات أصل إيراني زرادشتي:

ومن ترَّهات ذويب هـذا الادعاء أيضاً، حيث يقول: (ولو رُمْنا البحث في أصول مبدأ عصمة الأنبياء أو الأئمة أو الجماعة، لخرجنا باستنتاج غيابها من التوراة أو العهد القديم الذي يحفل في المقابل بـذكر ذنوب الأنبياء. أما الأناجيل فإنها

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله على: ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِانِ، باب: أدنى أهل قَوْمِهِ ﴾ [هود: ٢٥]. ٣٣٤٠. ٥٥٥. وصحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها: ١٠٤/ ٤٠١ كلاهما عن أبي هريرة على .

تنسب العصمة إلى المسيح فحسب. والملاحظ أن مفهوم عصمة البابا ورجال الكنيسة ظهر في الديانة المسيحية في وقت متأخر... لذا اعتبرت فكرة العصمة ذات أصل إيراني زرادشتي، فقد كان الإيرانيون القدامى يؤلِّهون ملوكهم ويعتبرونهم معصومين مما يقع فيه البشر من أخطاء)(١).

أقول: إن الإجماع انعقد على عصمة الأنبياء فقط دون الأئمة، ولم يقل بعصمة الأئمة إلاَّ الشيعة، وأما عصمة الجماعة، فالأمة معصومة أيضاً من حيث الإجمال، فهي لا تجتمع على ضلالة.

والقول بعدم عصمة الأنبياء لأن التوراة خلت من ذكرها؛ استنتاج باطل، لأنه من المعلوم أن التوراة والإنجيل تعرضا للتبديل والتحريف مرات عديدة، وهي شرائع وقتية لم يتكفل المولى سبحانه بحفظها، بعكس القرآن الكريم الذي تولى حفظه.

ومع ذلك فإنه لو وُجد ذكرٌ للعصمة في الكتب السابقة، لزعم العلمانيون أنها مأخوذة عن أهل الكتاب.

ولا تُقارن عصمة الأنبياء بالعصمة المُدَّعاة للبابا ولرجال الكنيسة، فهذا هراء!؛ لأن العصمة وهبيَّة يهبها الله سبحانه وتعالى للأنبياء فقط. إذ هي مَلكَةُ إلهية تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة عليه (٢).

ولا يقاس الدين الإسلامي الحنيف بديانة خرافية وضعية من صنع البشر كالزرادشية وغيرها ممن تُوَلَّهُ فيها الملوك.

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط، (عَصَمَ): ٢/ ٢٠٥.

فالأنبياء اصطفاهم الله سبحانه من الناس ليكونوا رسله إلى عباده، ولم يقل أحد من الناس يوماً إن النبي على إله وإن كان معصوماً.

الادعاء الرابع \_ قولهم: العصمة دخلت كسلاح سياسي في الصراع للوصول إلى السلطة:

صاحب هذا الادعاء حسن حنفي الذي يصوِّر المجتمع الإسلامي كأنه مجتمع رأسمالي أو اشتراكي، فيه حزبان متناحران متخاصمان من أجل الوصول إلى السلطة، هما: «دعاة النبوة \_ مجتمع التسلط» من جهة، ويقصد بذلك أهل السنة والجماعة القائلين بعصمة النبي عليه و «دعاة الإمامة \_ مجتمع الاضطهاد» من جهة أخرى ويقصد بذلك الشيعة القائلين بعصمة الأئمة.

وهـذان المجتمعان كل منهما ادعـى العصمة لصاحبـه ـ النبي أو الإمام \_، لاتخاذها كسلاح سياسي في الصراع من أجل الوصول إلى السلطة، فيقول:

"العصمة إذن سلاح سياسي لزعزعة الثقة في القيادة المعارضة، أي: النبوة أو الخلافة، ولزرعها في قيادة جديدة هي الإمامة. فكل زعيم يدعي قومه أنه أولى بالعصمة من الآخر، وبالتالي أولى بالطاعة لأمره والانتصار له، وبالتالي يتنازع الخصمان دعاة النبوة ودعاة الإمامة، مجتمع التسلط ومجتمع الاضطهاد، كل منهما يبغيه دفاعاً عن ذاته، فدخلت العصمة كسلاح سياسي في الصراع من أجل السلطة»(١).

أقول: هذا كلام عجيب؛ لأنه محض خيال، ففي حياة النبي على الله لم يكن هناك أئمة، فهم لم يكونوا قد ولدوا بعد حتى ينافسوا جدهم الرسول على في القيادة

<sup>(</sup>١) من العقيدة إلى الثورة: ٤/ ٢١٧.

والزعامة، ويشكلوا جبهة معارضة؛ لأن الأئمة الذين يقصدهم حنفي هم من آل البيت، الذين يعتقد الشيعة فيهم العصمة، ولولا النبي على الله لما كان هناك أئمة؛ لأنه الأصل وهم الفروع.

قال ذويب: «لقد وردت لفظة العصمة في رسالة الشافعي تفسيراً لإحدى الآيات: (فأعلمَ اللهُ رسولَهُ منَّهُ عليه بما سبق في علمه من عصمته إيَّاه من خلقه)، وقد خلق تقسيم الشافعي للوحي الإلهي إلى وحي القرآن، ووحي السنة أو الإلقاء في الرُّوع؛ مصدراً للشرع معصوماً على شاكلة عصمة القرآن»(۱).

أورد ذويب كلام الإمام الشافعي مبتوراً عن الآية الكريمة التي كان الكلام تفسيراً لها، وكأن الإمام الشافعي قام بجناية كبرى عندما أورد لفظة العصمة في كلامه واعتبر بصنيعه هذا مؤسساً لعصمة النبي على حدِّ زعم ذويب ...

وسياق كلام الإمام كان كالآتي:

قال: «فأعلم اللهُ رسولَهُ مَنَّهُ عليه بما سبق في علمه من عصمته إيَّاه من خلقه، فقال:

﴿ وَثَالَتُهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكُ وَإِن لَّهَ تَفْعَلْ هَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِن ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧] » .

فلفظة العصمة وردت في الآية كما رأينا، وما صنيع الإمام الشافعي إلاَّ تفسير

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ٨٢.

لقوله على: ﴿ وَأَللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ .

فقال: «فأَعْلَمَ اللهُ رسولَهُ . . . من عصمته إياه من خلقه»(۱) ، فلم يأتِ الإمام الشافعي بشيء من عنده حتى تُشنَّ عليه هذه الحرب الشعواء؛ لأنه والحالة هذه ؛ يكون اتهام الشافعي هو في حقيقته اتهاماً للآية! مع أن الآية وردت لتُطمئن النبيَّ عليه أن الله تعالى حفظه من أن يغتاله المشركون ، لا لتقرر عصمته هنا كما فهم ذويب، فعصمته مقررة في آيات أخرى كما سبق ، منها: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَنَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى اللهُ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَنَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

وفي الحديث عن عائشة على قالت: كان النبي على يُعلَّ يُحرَسُ حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾[المائدة: ٢٧]، فأخرج رسولُ اللهِ عَلَى رأسَهُ من القُبَّة، فقال لهم: «يا أيها الناس! انصرفوا، فقد عصمني الله تعالى»(١).

واتهم حمزة الإمام الشافعي \_ رحمه الله تعالى \_ بتجاهل بشرية الرسول والقوله بوحي السنة، وإيراده كلمة العصمة، فقال: "إن الشافعي يعود إليه فضل تأسيس منزلة السنة، وخصوصاً استقلالها بالتشريع...، ومثلما أُوِّلتْ الحكمةُ بأنها السنة؛ أُوِّلتْ العصمةُ بأنها انعدام الخطأ مطلقاً، فكاد الشافعي أن يتجاهل بشرية الرسول و المنه تام، وكادت تختفي من نسقه الفكري: أنتم أعلم بشؤون دنياكم "").

<sup>(</sup>١) الرسالة: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي، كتاب: التفسير، سورة المائدة، ح٤٦ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) الحديث النبوي: ٣١٧. يقصد بذلك: «حديث تأبير النخل» وهو في صحيح مسلم، كتاب: الفضائل، باب: وجوب امتثال ما قاله ﷺ شرعاً، ح١١٢٨/ ١٠٣٩. عن أنس ابن مالك ﷺ.

وحمزة بذلك ردَّد كلام زميله أبي زيد إذ قال: «... إذ يلجأ الشافعي إلى فكرة العصمة التي يتمتع بها الأنبياء جميعاً، ومحمد على خاصة، ليزيل مثل هذا الاعتراض... هكذا يكاد الشافعي يتجاهل بشرية الرسول تجاهلاً شبه تام، وتكاد تختفي من نسقه الفكري: أنتم أعلم بشؤون دنياكم»(۱).

ومثل هذا نجده كثيراً عند العلمانيين في أخذ بعضهم أفكار بعض.

والحقيقة: إن القول بعصمة النبي ﷺ ليس تجاهلاً لبشريته، بل هو أكبر دليل على بشريته؛ لأن البشرَ هم الذين يحتاجون للتسديد عن طريق الوحي والعصمة، والإله سبحانه لا يحتاج لذلك، فهو العليم الحكيم عالم الغيب والشهادة.

والإمام الشافعي لم يتجاهل بشرية الرسول ﷺ؛ بل أثبتها! والله ﷺ هو الذي وهَبَ العصمة لنبيه ﷺ وليس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

الادعاء السادس \_ قولهم: القرآن الكريم لم يذكر عصمة النبي على:

قال بهذا الادعاء العشماوي، وهو يريد من القرآن الكريم أن يصرِّح بعصمة النبي على تماماً، ولو صرَّح البيان القرآني بذلك لوجد العلمانيون له تأويلاً وحصروا العصمة في أمرٍ مَّا واستثنوا أموراً؛ لأنه يوجد أدلة من القرآن الكريم تدل على عصمة النبي على ولو كانت مستنبطة بالعقل لا منصوصاً عليها بالنقل.

يقول العشماوي:

(إن القرآن الكريم لم يعتبر النبي على معصوماً)(٢).

أقول: إنَّ الرد على العشماوي هو بيان أدلة العصمة من القرآن الكريم، وهذه

<sup>(</sup>١) الإمام الشافعي: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) الإسلام السياسي: ٣٦.

الأدلة أسوقها للرد على هذا الادعاء، والادعاء الآتي \_ السابع \_ تحت عنوان: أدلة العصمة من القرآن الكريم.

الادعاء السابع \_ قولهم: عصمة النبي على عند أهل السنة نشأت كرد فعل على عصمة الأئمة عند الشيعة ونمذجة حياة النبي على:

يُرجع العلمانيون نشوء مفهوم العصمة إلى فترة متأخرة من تاريخ الإسلام، تصل إلى القرن الثاني الهجري.

ويعللون نشوء مفهوم العصمة بأمرين:

الأول: كردِّ فعل على القول بعصمة الأئمة.

الثاني: (لنمذجة)(١) حياة النبي ﷺ ـ حسب تعبيرهم ..

وأصحاب هذا الادعاء كل من ذويب وحمزة وحنفي، وتفصيل ذلك كالآتي:

الأمر الأول \_ قولهم: مفهوم العصمة نشأ كردِّ فعل على القول بعصمة الأئمة:

من العلمانيين من قال: إن نشوء مفهوم العصمة لم يكن إلا بعد استعمال الشيعة له عندما أسبغوا صفة العصمة على جميع أئمتهم، وذلك في القرن الثاني الهجري.

يقول حمَّادي ذويب:

(إن مبدأ عصمة النبي أو الأنبياء ﷺ لم يتبلور إلا بعد القرن الثاني)(٢).

ويتبعه محمد حمزة بقوله:

(إن مفهوم العصمة هذا قد نشأ في فترة متأخرة من تاريخ الإسلام. . . ولم

<sup>(</sup>١) أي: جَعْل حياةِ النبي ﷺ أنموذجاً؛ أي: قدوة.

<sup>(</sup>٢) السنة بين الأصول والتاريخ: ٨٢.

يتأسس هذا المفهوم إلا بعد استعمال الشيعة له في القرن الثاني الهجري، عندما أسبغوا صفة العصمة على كل أئمتهم)(١).

فكان تأسيس مبدأ عصمة النبي على عند أهل السنة كردِّ فعل على القول بعصمة الأئمة عند الشيعة، على حدِّ زعم حسن حنفي، حيث قال: (والحقيقة أن القول بعصمة الأنبياء هو ردُّ فعل على القول بعصمة الأئمة، فإذا كان هناك عصمة كتعبير عن التبجيل والتعظيم للقائد والزعيم، فالنبي أولى بها من الإمام)(٢).

## 

أرجع العلمانيون أصل العصمة إلى أمر وضعي، وقع في العصور المتأخرة، لجعل سنة النبي على من أقوالٍ وأفعالٍ وسيرة قدوة للناس. والعلمانيون لا يريدون أن يكون النبي على قدوة ومثالاً يُحتذى؛ لأن ذلك يؤدي إلى رفعه على إلى مستوى الإله ـ حسب زعمهم ـ!

يقول حمادي ذويب:

«لقد وقع التأكيد على عصمة النبي ﷺ في العصور المتأخرة؛ لنمذجة حياة النبي ﷺ وأقواله وأفعاله وسيرته، لكن المبالغة في ذلك أدى إلى رفع الرسول ﷺ إلى مستوى الإله والسكوت عن بشريته التي تطرّق إليها القرآن، ووردت في الأحاديث مثل حديث: إنما أنسى \_ أو أنسى \_ كما تنسون، فإذا نسيتُ فذكّروني »(٣).

## الردُّ على هذا الادعاء والذي قبله:

تضمنت هذه الشبهة عدة ادعاءات اخترعها العلمانيون للطعن بالعصمة.

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) من العقيدة إلى الثورة، حسن حنفي: ٤/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) السنة بين الأصول والتاريخ: ٨٧.

وخير دليل على بطلان هذه الادعاءات كلها هو بيان أدلة العصمة من:

١ ـ القرآن الكريم.

٢ ـ السنة المطهرة.

٣ ـ إجماع الأمة.

أو لا \_ من أدلة العصمة في القرآن الكريم:

١ - قولـه ﷺ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْنَوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمَ
 ٱلْاَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَٰذِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

هذه الآية أصل كبير في الاقتداء برسول الله على في أقواله وأفعاله وأحواله و التحتص به على و الاقتداء إنما يكون بالإنسان الكامل، ولا يكمل الإنسان الآ ما اختص به على و الذلك أمر الله تعالى المؤمنين الاقتداء به على بعد أن عصمه، فنحن و الحالة هذه ما مورون (بالنمذجة) ـ كما يعبر العلمانيون ـ بأمر من الله تعالى، وهو أن يكون الرسول على قدوة تؤتسى، ومثالاً يُحتذى، وهو ما عبر عنه البيان القرآني (بالأسوة الحسنة).

٢ ـ قوله على: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ آلِ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣-٤].

فالآية نص في عصمة لسانه ﷺ من كل هـوى وغرض، فهو لا ينطق إلا بما يُـوحى إليه من ربه ﷺ، ولا يقول إلا ما أُمر به فيبلغه إلى الناس من غير زيادة ولا نقصان.

وهذه الآية تزكية من الله سبحانه لكلام النبي ﷺ الذي يبلُّغُهُ للناس.

٣ ـ قوله عَلَىٰ: ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَلْأَقَاوِ مِلِ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُ مَا لَيَمِينِ ﴿ مُ المَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا مِعْضَا لَلْأَعَذَ نَامِنَهُ وَالْمَيْنِ ﴿ الْمَاعِنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ الْمَاعِنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ الْمَاعِنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ الْمَاعِنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْ

فالآیات نصّت علی أن الله سبحانه لا یؤید من یکذب علیه، بل لا بد أن یُظهر کذبه وأن ینتقم منه.

ولو كان النبي على كما زعم الكافرون فيما حكاه الله تعالى عنهم: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ الله تعالى الله تعالى به من العقوبة افْتَرَىٰ عَلَى الله تعالى به من العقوبة ما ذكره في هذه الآيات.

وحيث إن الرسول على لم يقع له شيء من ذلك فلم يُهْلِكُهُ اللهُ تعالى ولم يعذبه، فهو على هذا لم يتقوَّل على الله تعالى ما لم يقله، ولم يفترِ شيئاً من عند نفسه، وبهذا تثبت عصمة النبى على الله .

قال ابن كثير بعد تفسير الآيات السابقات: (والمعنى في هذا: بل هو صادق، بار، راشد، لأن الله على مقرٌ له ما يبلغه عنه، ومؤيد له بالمعجزات الباهرات، والدلالات القاطعات)(١).

وهذه الآيات دالة على عصمة الله تعالى لنبيه على. قال ابن كثير في تفسيرها: (يخبر تعالى عن تأييد رسوله صلوات الله عليه وسلامه، وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يُكِلُه إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره، ومُظْهِرُ دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها صلى الله عليه وسلم تسليماً

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم: ٤/٧١٤.

كثيراً إلى يوم الدين)(١).

ثانياً \_ أدلة العصمة من السُّنة الشريفة:

من هذه الأدلة:

ا حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: كنت أكتبُ كلَّ شيءٍ أسمعه من رسول الله على أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتبُ كلَّ شيءٍ تسمعه ورسول الله على بشرٌ، يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرتُ ذلك إلى رسول الله على أوما بإصبعه إلى فيه فقال: «اكتبُ فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقٌ» (٢).

٢ حديث أبي هريرة رضي عن رسول الله ﷺ أنه قال: قالوا: يا رسولَ الله!
 إنك تُداعبُنا! قال: "إنى لا أقولُ إلاَّ حقاً»(").

ومعنى قولهم: إنك تُداعبُنا، إنما يعنون: أنكَ تمازحُنا.

٣ ـ حديث جابر ﷺ: "إن رسول الله ﷺ كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا بن أخي! لو حللتَ إزارك فجعلتَه على منكبيك دون الحجارة، قال: فحلَّه فجعله على منكبيه، فسقط مغشياً عليه، فما رُئِيَ بعد ذلك عُرْياناً»(٤).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم: ٣/ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب: العلم، باب: في كتاب العلم، ح٢١٤٦/ ٥٢٣ ـ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في المزاح: ١٩٩٠/ ٤٦٠ وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب: الصلاة، باب: كراهية التعري في الصلاة وغيرها: ٣٦٤/ ٦٤.

قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: «إنه ﷺ كان مصوناً عما يُسْتقْبَحُ قبل النبوة وبعدها»(١).

## ثالثاً \_ إجماع الأمة على عصمة النبي على:

قال القاضي عياض: «وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو فيه، لا قصداً ولا عمداً، ولا سهواً ولا غلطاً»(٢). وبذلك ثبتت عصمة النبي على بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وما ادعاه العلمانيون من أن العصمة جاءت متأخرة قولٌ باطل.

## الادعاء الثامن \_ قولهم: الأنبياء غير معصومين البتة حتى من الكفر:

ادعى العلمانيون أن الأنبياء غير معصومين، حتى يَسْهُلَ الطعن بالسنة الشريفة. فمنهم من قال بعدم عصمة الأنبياء من الخطأ والنسيان وارتكاب الصغائر (٣). ومنهم من جوَّز على الأنبياء ارتكاب المعاصي والكبائر، والكفر أيضاً!(١). وعلى ذلك يمكن تقسيم مطاعن العلمانيين في العصمة إلى قسمين:

١ ـ الخطأ والنسيان وارتكاب الصغائر.

٢ ـ الكفر والعصيان وارتكاب الكبائر.

#### وتفصيل ذلك:

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ١/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٢) الشفا، للقاضي عياض: ٢/ ٧٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: السنة بين الأصول والتاريخ، حمادي ذويب: ٨١ فما بعد. وانظر: الحديث النبوي، محمد حمزة: ٩٩ فما بعد.

وانظر: الإمام الشافعي، نصر حامد أبو زيد: ٣٢، ٣٣، ٨٤، ٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: من العقيدة إلى الثورة، حسن حنفي: ٤، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩.

## أولاً \_ الخطأ والنسيان وارتكاب الصغائر:

يرى محمد حمزة عدم عصمة الأنبياء من الخطأ والنسيان والصغائر، معتمداً بذلك \_ كعادته \_ على أقوال محمود أبي ريَّة، مستدلاً بعدم العصمة على بعض القضايا مثل: أسرى بدر، وتأبير النخل، واستئذان المنافقين، وغير ذلك.

ويقول أيضاً: (فالأنبياء ليسوا بمعصومين من الخطأ والنسيان) وقد ثبت أن النبي على كان يُصَدِّقُ بعض ما كان يدَّعيه المنافقون، كما وقع في غزوة تبوك، وكان يصدِّق بعض أزواجه، وتردَّدَ في حديث الإفك وضاق به صدره حتى نزلت آية براءة، فكشفت له الحقيقة، ويدعم أبو ريّة رأيه كذلك بحديث تأبير النخل، وبرجوع النبي على عن رأيه وأخذه بمشورة الصحابة في غزوة بدر...)(۱).

### الرد على هذه الادعاءات:

هذه الأمثلة التي استشهد بها ليس فيها دليل واحد على عدم عصمة النبي ﷺ، فهو لم يخطئ فيها أو ينسى، ولم يرتكب صغيرة أو كبيرة، وهي:

- ١ \_ قضية استئذان المنافقين في غزوة تبوك.
  - ٢ ـ قصته ﷺ مع بعض أزواجه.
    - ٣ \_ قصة الإفك.
    - ٤ \_ قصة تأبير النخل.
    - مشورة الحُبَاب يوم بدر.
      - ٦ \_ قضية أسرى بدر .

وبيان ذلك بالتفصيل كالآتي:

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي: ٣٠٢.

#### ١ \_ قضية استئذان المنافقين:

وهي استئذان المنافقين النبي ﷺ بعدم الخروج للجهاد عندما أمرَ الناسَ بالتهيؤ لغزوة تبوك(١).

في هذه القضية لم يصدّق النبيُّ ﷺ المنافقين كما ادعى العلمانيون، لاسيما أن الله تعالى أعلمه بالمنافقين وأسماءهم، وإنما كان الأمر عنده على الاحتمال، ولهذا عاتبه الله ﷺ على الإذن لهم (٢) بقوله: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَبَيّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَدِيينَ ﴾ [التوبة: ٤٣].

قال ابن كثير في تفسيره:

قال عون: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ ناداه بالعفو قبل المعاتبة، فقال: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾.

وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون، ثم أنزل التي في سورة النور، فرخَّصَ له في أن يأذن لهم إن شاء: ﴿ فَإِذَا ٱسۡ تَعْدُنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِتْتَ لِمَاء عَمْنَ اللهِمْ اللهِمْ فَأَذَن لِمَن شِتْتَ مِنْهُمْ ﴾ [النور: ٦٢] (٣).

إذن استقر الأمر على موافقة فعل النبي ﷺ في الإذن لمن شاء.

وقال النسفي في تفسير: ﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٣]: «قيل: شيئان فَعَلَهُمَا رسول الله ﷺ، ولم يُؤْمَرْ بهما: إذْنُهُ للمنافقين، وأَخْذُهُ الفدية من الأسارى، فعاتبه الله ﷺ، وفيه دليل جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام؛ لأنه ﷺ

<sup>(</sup>١) انظر: السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام: ١٠٢٣ ـ ١٠٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأنوار الكاشفة، عبد الرحمن المعلمي اليماني: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم: ١٥٩ .

إنما فعل ذلك بالاجتهاد، وإنما عُـوتب ـ مع أن لـه ذلك ـ لتركـه الأفضل، وهم معاتبون على ترك الأفضل»(١).

فإذا تبين ذلك أنه من قبيل الاجتهاد، فلا يسمى خطأً، ومن جوَّز الخطأ، قال: بشرط أن لا يُقرَّ عليه، فإذا كان كذلك كان اجتهاده ورأيه صواباً بلا شبهة (٢).

يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي:

"والخطأ في الاجتهاد ليس داخلاً في شيء من الذنوب التي ثبتت عصمة الأنبياء عنها، إذ الاجتهاد عبادة يثاب عليها المجتهد أصاب أو أخطأ، ولكن ثبت أن الأنبياء لا يُقرُّون على الخطأ في الاجتهاد، بل لابد أن يأتيهم الوحي ببيان ما هو الأتمُّ والأصوبُ أو الأكملُ في علم الله على الله الله الله الله على المحتمل الله على الله الله على الله الله على على الله على على الله على الله على الله على الله على على الله الله على الله الله على الله ع

فالمقصود بالخطأ \_ إن جازت تَسْميتُه \_ هو عدم مطابقته لما هو الكمال في علم الله على، والناسُ لا يسعهم إلا اتباعه في جميع الأحوال؛ لأنه صحيح في حقهم، وهم مأمورون باتباعه، إذ لا سبيل لهم للاطلاع على الخفي الثابت في علم الله على الخفي الثابت في علم الله على النابت في على الله على النابة الناب

### ٢ \_ قصة النبي على مع بعض أزواجه:

القصة في الصحيحين، عن عائشة على قالت: «كان رسول الله على يشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فواطأتُ أنا وحفصة: أيتنا دخل

<sup>(</sup>١) مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: مباحث الكتاب والسنة، للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) كبرى اليقينيات الكونية: ٢٠٣\_ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: مباحث الكتاب والسنة: ٤٩.

عليها فلتقلُ له: أكلتَ مغافير، إني أجدُ منك ربح مغافير، قال: لا، ولكني كنت أشربُ عسلاً عند زينب ابنة جحش، فلن أعود له، وقد حلفتُ، لا تخبري بذلك أحداً (١٠).

فنــزل قــولــه ﷺ : ﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمِ تُحَرِّمُ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزُوكِجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ

## الرد في هذه القصة:

إن سياق الآية لا يدل على أن النبي على صدّق بعض أزواجه، عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما، بل كان تطيباً لخاطرهما وإطفاءً لغيرتهما، «ولو أن النبي على صدّق المرأة في أن لذاك العسل رائحة، لكان امتناعه لكراهيتها، وكذلك كان خُلقه الكريم المطلوب منه شرعاً، وسياق الآية يخالف ذلك كما هو واضح، فالذي يظهر أنه على فطن للحيلة، وعلم أنّ قائلة ذلك إنما غارت لطول مكثه عند ضُرَّتها وانفرادها بسقيه العسل الذي يحبه، فحملتها شدة الغيرة، فتكرَّمَ فلم يكاشفها، وامتنع من شرب العسل عند ضرتها تطيباً لنفسها»(۲).

#### ٣ ـ خبر الإفك (٣):

وهو تلك الأذية التي ألحقها المنافقون بالنبي ﷺ، حيث تولى كبْرَ هذا الإفك

<sup>(</sup>۱) بخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿يَنَاأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ لِمَتَّعَرِّمُ مَاۤ أَمَلُ ٱللَّهُ لَكَ ﴾، ح١٩١٢ ٨٧٢ واللفظ له.

ومسلم في كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة، ح٣٦٧/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) الأنوار الكاشفة، عبد الرحمن المعلمي اليماني: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب: المغازي، باب: حديث الإفك، ح١٤١٨ / ٧٠١. ومسلم، كتاب: التوبة، باب: في حديث الإفك، ح٧٠٢- ١٢٠٥. كلاهما عن عائشة الله التوبة، باب:

رأس المنافقين عبدالله بن أبُيّ ابن سلول، عندما أشاع خبراً يطعن بطهارة السيدة عائشة ﷺ، فأنزل الله تعالى براءتها قرآناً يُتلى إلى يوم القيامة، بقوله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرْ لَا تَصْبَوهُ شَرَّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِنْمِ وَأَلَّذِينَ وَلَا يَكُرُ وَمِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِنْمِ وَأَلَّذِي تَوَلِّي كِبُرَهُ مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِنْمِ وَالَّذِي وَلَا يَكُرُ وَمِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِنْمِ وَالَّذِي وَلَا يَكُرُهُ مِنْهُم لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ مَا وَ النور: ١١ - ٢٦].

## الرد في هذه القضية:

يقول الدكتور محمد عبدالله دراز: (ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة هي وأبطأ الوحي، وطال الأمر والناس يخوضون، حتى بلغت القلوب الحناجر، وهو لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس: "إني لا أعلم عنها إلا خيراً»، ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحري والسؤال واستشارة الأصحاب، ومضى شهر بأكمله والكل يقولون: "ما علمنا عليها من سوء"، لم يزد على أن قال لها آخر الأمر: "يا عائشة! أما إنه بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله» (١).

فهو ﷺ لم يتبع الظن، ولم يقل ما ليس له به علم، وليس في القصة ما يوهم تصديق النبي ﷺ المنافقين.

إذن ليس في ذكر هذه القصة شاهد للعلمانيين على أن النبي الته ارتكب خطأً أو صغيرة أو غير ذلك، بل كانت هذه القصة دليلاً على أنه لا يأتي بشيء من عنده، ولو كان يأتي بشيء من عنده لأعلن براءة السيدة عائشة الله من أول سماعه بحادثة الإفك(٢)!

<sup>(</sup>١) النبأ العظيم: ١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: فقه السيرة النبوية، د. محمد سعيد رمضان البوطي: ٣١٠.

## ٤ \_ قضية تأبير النخل:

روى مسلم عن طلحة قال: مررت مع رسول الله ﷺ بقوم على رؤوس النخل، فقال: «ما يصنعُ هؤلاء؟» فقالوا: يلقِّحونه، يجعلون الذَّكرَ في الأنثى فتلقح، فقال رسول الله ﷺ: «ما أظنُّ يغني ذلك شيئاً» قال: فأُخبروا بذلك فتركوه، فأُخبر رسولُ الله ﷺ بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننتُ ظناً، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به، فإني لن أكذب على الله ﷺ»(۱).

وأَتْبَعَهُ مسلمٌ برواية ثانية عن رافع بن خَدِيج، وثالثة عن أنس بألفاظِ متقاربة، وفيه فقال: «لو لم تفعلوا لَصَلُحَ» قال: فخرج شيصاً (٢٠٠٠)، فمر بهم فقال: «ما لنخلكم»؟ قالوا: قلتَ: كذا وكذا، قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم».

هذا الحديث جعجع من أجله أعداء السنة، لاسيما العلمانيون منهم، وجعلوه محورَ حديثهم عن عدم عصمة النبي ﷺ، ودليلاً على خطئه!.

#### الردّ على هذه الدعوى:

ا - إن النبي ﷺ عُصِمَ من الخطأ كما عُصم من الخطيئة، فهو لم يخطئ عندما قال: «ما أظن يغني ذلك شيئاً» و«لو لم تفعلوا لصَلُحَ»، فهو كلام حق، وقول صدق، وقد خرج منه هذا الكلام على ما عنده من الجزم واليقين بأنه تعالى هو الفاعل بالإطلاق.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب: الفضائل، باب: وجوب امتثال ما قاله شرعاً، ح٦١٢٦ ـ ١٠٣٨.

<sup>(</sup>٢) (الشَّيص) بالكسر: التمر الذي لا يَشْتدَّ نواه، وإنما (يتشيّصُ) إذا لم تُلقح النخل. مختار الصحاح (ش ي ص): ٢٦٩.

Y ـ إن النبي على نشأ وتربى بين قوم يعلمون زرع النخيل، ولم يَخْفَ عليه على أن النخيل يحتاج بمقتضى العادة في علم الزراعة إلى تلقيح، ولكنه على أراد أمراً معجزاً فيه الإكرام وفيه البرهان، يعلِّمهم من خلاله التوكل واليقين على الله سبحانه، ولكنهم تردَّدوا لأنهم تعودوا الأخذ بالأسباب، فتُركوا للأسباب.

ويشهد لهذه الحادثة: حديث: «ناولني الذراع» لأبي رافع رفيه، لأن أقوال النبي عليه وأفعاله يفسر بعضها بعضاً، ويشبه بعضها بعضاً.

# وتفصيل ذلك كالآتي:

عن أبي رافع القبطي مولى رسول الله على قال: صُنع لرسول الله على شاة مصلّية، فأتي بها فقال: «يا أبا رافع ناولني الذراع» فناولته فقال: «يا أبا رافع ناولني الذراع» فناولته، ثم قال: «يا أبا رافع ناولني الذراع» فقال: يا رسول الله على الشاة إلا ذراعان؟! فقال على: «لو سكت لناولتني منها ما دعوت به».

قال: وكان رسول الله ﷺ يعجبه الذراع(١).

ففي هذا الحديث أراد النبي على أن يظهر أمراً معجزاً، لكنه تلقاه المناولُ بصورة الإنكار فانقطع المدد، إذ لا يليق لمشاهدة هذه المعجزة العظيمة إلا لمن كمل تسليمه.

وهكذا في حادثة تأبير النخل، لمَّا لم يستسلموا لقوله ﷺ: «لو لم تفعلوا لصَّلُحَ» ووقفوا عند معلوماتهم الدنيوية المطَّردة في زراعة النخيل، لم يلقَ الكرم

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد، حديث أبي رافع، ح٢٣٩١، ص٦، ٨. ومسند الدارمي، باب: ما أكرم به النبي ﷺ في بركة طعامه: ١ ـ ٣٥. والطبراني في الكبير من طرق: ١/ ٣٢٤\_ ٣٢٥، و٢٤/ ٣٠٠.

الإلهي محلاً قابلاً فرجع (١).

مما سبق يتبين لنا أن قصة تأبير النخل لا تمس العصمة بشيء.

#### ٥ \_ مشورة الحُبَاب على رسول الله على :

أما قضية الحُباب بن المنذريوم بدر، فقد روى ابن إسحاق فقال: "إن الحُباب ابن المنذر بن الجَموح قال: يا رسول الله! أرأيت هذا المنزل، أفمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: "بل هو الرأي والحرب والمكيدة». فقال: يا رسول الله! فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، فننزله، ثم نغور ما وراءه من القُلُب، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون، فقال رسول الله عليه: لقد أشرت بالرأي، فنهض رسول الله عليه ومن معه من الناس، فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقُلُب فغورت، وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه، فملىء ماء، ثم قذفوا فيه الآنية»(٢).

وفي رواية ابن سعد: فنزل جبريل فقال: «الرأي ما أشار به الحباب» (٣). الرد في هذه القضية:

هذه القضية أيضاً، ليس فيها ما يدل على أن النبي على كان مخطئاً في رأيه، إنما هي من قبيل عرض القضية، ليس فيها إلزام، لذلك أبدى أهل الرأي والخبرة رأيهم، فاستحسنه النبي على، فقال: «أشرت بالرأي»، ثم نهض بالناس. والقرار الأخير ـ من جهة الناس ـ للنبي على، سواءٌ كان بمشورة، أو امتثال لوحي كما في

<sup>(</sup>١) انظر كتاب: سيدنا محمد رسول الله ﷺ، للشيخ عبدالله سراج الدين: ٥٣٨ ـ ٥٣٨.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية، لابن هشام: ٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى، لابن سعد: ٢/ ١٥.

رواية ابن سعد (۱). وواضحٌ تماماً كيف أن الصحابة أنفسهم كانوا يمير ون بين ما هو وحيٌ فلا يتجاوزونه، وبين ما هو من قبيل الرأي، فيبدون رأيهم إذا دعت الحاجة، يدلُّ على ذلك قول الحُبَاب: (أفمنزلاً أنزلكه الله) أي: أهو وحي، أم هو الرأي...؟. والنبي عَلَيْ كان عوَّد أصحابه المشورة فيما لم ينزل به وحي، عملاً بقوله عَلى: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

## ٦ \_ قضية أسرى بدر:

وهي عندما استشار النبي على الناس في أسرى المشركين، فمنهم من أشار بقتلهم، ومنهم من أشار بقبول الفداء دون قتلهم، فاختار النبي على الفداء.

والقصة كما في مسلم: قال ابن عباس (فيما حدثه عمر بن الخطاب): فلما أسروا الأسارى، قال رسول الله هي لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله على: «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قلت: لا، والله يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكّناً فنضرب أعناقهم، فتُمكن علياً من عقيلٍ فيضرب عنقه، وتُمكّني من فلان \_ نسيباً لعمر \_ فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوي رسول الله على ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلتُ، فلما كان من الغد جئتُ فإذا رسول الله في وأبو بكر قاعدين وهما يبكيان، قلتُ: يا رسول الله! أخبرني من أي رسول الله المنا وصاحبك؟ فإن وجدتُ بكاءً بكيتُ، وإن لم أجد بكاءً تباكيتُ الكائكما، فقال رسول الله هي: «أبكي للذي عرض علي أصحابُك من أخذهم

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب سيدنا محمد رسول الله ﷺ: ٥٤٢ \_ ٥٤٣ .

الفداء، لقد عُرضَ على عذابهم أدنى من هذه الشجرة» ـ شجرة قريبة من نبي الله ﷺ ـ وأنزل الله ﷺ: ﴿ مَا كَاكَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَشْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إلى قوله ﷺ: ﴿ فَكُلُواْ مِمَا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا ﴾ [الأنفال: ٢٧ ـ ٢٩] فأحلَّ الله ﷺ الغنيمة لهم (١٠).

## الرد في هذه القضية:

وهذه القصة ليست شاهداً للعلمانيين على عدم عصمة النبي عَلَيْهُ، لعدة أسباب:

١ ـ إن النبي ﷺ عمل بقوله ﷺ: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ النبي ﷺ عمل بقوله ﷺ: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوكَّلُ عَلَى اللَّهِ قَالَ عَمِران: ١٥٩].

٢ ـ كان فعله ﷺ موافقاً لما سبق في الكتاب الأول، الذي قضى الله تعالى فيه حلّ الغنائم له خاصة، يقول ابن كثير (٢) في تفسير قوله ﷺ: ﴿ لَوْلَا كِنْكُمْ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا آَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الانفال: ٦٨]:

قال ابن عباس في قوله في آولا كَنَّ ﴿ لَوَلا كِنَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ ﴾ يعني في أم الكتاب الأول، أن المغانم والأسارى حلال لكم. ﴿ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُم ﴾ من الأسارى ﴿عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ ، ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه في الصحيحين: «أُعطيتُ خمساً لم يُعْطَهُن أحدٌ من الأنبياء قبلي: نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر، وجُعِلتْ لي الأرضُ مسجداً وطهوراً، وأيّما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاةُ فليصلّ ، وأُحلّت لي الغنائم، وكان النبي يُبْعثُ إلى قومه خاصة وبُعثتُ إلى الناس كافة ، وأُعطيتُ الشفاعة »(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب: الجهاد، باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، ح٧٨١/٤٥٨٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم: ١٤/ ٩٠.

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب: الصلاة، باب: قول النبي ﷺ: «جعلت لي الأرض...»،
 ح٨٤٣٨ / ٧٦ واللفظ له.

" - وافق فعله على الشرع اللاحق، وهو قوله على: ﴿ فَكُلُواْ مِمّا غَنِمْتُمُ مَلَلًا لَكِيرًا . . . ﴿ الْأَنْفَالُ: ٢٩]. قال ابن كثير: روى الإمام أبو داود في «سننه» (١) عن ابن عباس: أن رسول الله على جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة ». وقد استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل، كما فعل ببني قريظة، وإن شاء فادى بمال، كما فعل بأسرى بدر، أو بمن أُسرَ من المسلمين، كما فعل رسول الله على بتلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع، حين ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين، وإن شاء استرق من أَسرَ» (١).

وروى الترمذي عن عمران بن حصين هم، «أن النبي على فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين» (٣). وقال: هذا حديث حسن صحيح. . . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم: أن للإمام أن يَمُنَّ على من شاء من الأسارى، ويقتل من شاء منهم، ويفدي من شاء.

٤ ـ روى الترمذي<sup>(١)</sup> والنسّائي<sup>(٥)</sup> عن علي ظلم قال: إن رسول الله ﷺ قال:
 «إن جبريل ﷺ هبط عليه فقال له: خيرً هم \_ يعني أصحابك \_ في أسارى بدر،

وصحيح مسلم، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: المساجد ومواضع الصلاة،
 ح١١٦٣ / ٢١٢ عن جابر بن عبدالله الأنصاري ﷺ.

<sup>(</sup>١) كتاب: الجهاد، باب: فداء الأسير بالمال، ح٢٦٩١/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم: ١-٩١.

<sup>(</sup>٣) الجامع، كتاب: السير، باب: ما جاء في قتل الأسارى والفداء، ح١٥٦٨/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) الجامع، كتاب السّير، باب: ما جاء في قتل الأسارى والفداء، ح١٥٦٧/ ٣٨١ واللفظ له، وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى: ٥/ ٢٠٠.

القتل أو الفداء على أن يُقتل منهم قابلاً مثلَهم» قالوا: الفداءَ ويُقتل منا».

وفيه دليل على أنه لم يفعل ﷺ إلاَّ ما أُذن به.

٥ ـ قوله ﷺ: ﴿ مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُوكَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴾[الأنفال: ٦٧].

العتاب في هذه الآية لمن أشار على النبي بالفداء بُغية عَرَض الدنيا \_ وهو المال المفدى به \_ حين استشار عامة الناس قبل أن يستشير خاصتهم، وليس فيها معاتبة للنبي على (۱).

٦ ـ إن النبي على فادى سريّة عبدالله بن جحش (٢)، عندما بعثه ليعترض عير قريش، فقتلوا عمرو بن الحضرمي، وأسروا عثمان بن عبدالله، والحكم بن وبعثت قريش إلى رسول الله على فداء الأسيرين: عثمان بن عبدالله، والحكم بن كيسان.

وكانت هذه السريّة قبل غزوة بدر، فما عتب الله سبحانه على أخذ الفداء فيها.

مما سبق نستنتج أن النبي ﷺ معصوم من الخطأ والنسيان وارتكاب الصغائر، والكبائرُ من باب أُوْلى .

## ثانياً ـ الكفر والعصيان وارتكاب الكبائر:

من العلمانيين من جوَّز ارتكاب المعاصي والكبائر والكفر ـ والعياذ بالله تعالى ـ على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ـ حاشاهم من ذلك ـ ولم يجوِّز ذلك

<sup>(</sup>١) انظر: سيدنا محمد رسول الله، للشيخ عبدالله سراج الدين: ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: السيرة النبوية، لابن هشام: ٥٠٨ ـ ٥١٠.

على الأئمة، بحجة أن النبي له وحيٌ يصحح له، وليس للإمام ذلك، فهو أحوج إلى العصمة من النبي! .

يقول حسن حنفي: «إن النبي يجوز أن يكفر ويعصي ويرتكب الكبائر، في حين لا يجوز ذلك على الإمام، وأن حاجة النبي، فإذا كان للنبي وحيٌ يعصمه، فإن الإمام ليس له إلا العصمة»(١١).

## الرد على حنفى:

ا ـ العصمة لا تكون إلا للأنبياء، والإمام مهما علا شأنه فهو غير معصوم، ويمكن أن يكون محفوظاً، أمّا النبي على فهو أعلى مقاماً من أي إمام كان، ومقامه لا يدانيه مقام، فكيف يكون صاحب المقام الأدنى التابع لمقام النبي على معصوماً، وصاحب أعلى مقام عند الله سبحانه لا يكون معصوماً مع كونه مكلفاً بأداء شرع؟! ومنه يجوز عليه المعاصى والكبائر والكفر؟! والله على يقول:

﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۚ ﴾ [الانعام: ١٢٤]. ووَضْعُ الرسالةِ فيمن يَكْفُر تجهيلٌ لله ﷺ العليم الحكيم الخبير!.

استنتج حنفي نفي العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بناءً على مقدمات فاسدة، طعن فيها بمكانة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتقريرُ العصمة للإمام ونفيها عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو من قبيل المزاج، ولا يُستغرب من حنفي مثل هذا الكلام، فهذا ديدنه، إذ يقول: «... والحقيقة أن موضوع العصمة لدى الأنبياء السابقين مرتبط بتاريخ النبوة، فكان لا يعير النبي السابق أفعال العصيان (٢)،

<sup>(</sup>١) من العقيدة إلى الثورة: ٤/ ٢١٧.

 <sup>(</sup>٢) لم يتم معنى الجملة، فهناك كلمة ناقصة بعد كلمة: (العصيان) لعلها: (أهمية)، فتصير الجملة: فكان لا يعير النبي السابق أفعال العصيان أهمية.

لأنها مظهر من مظاهر القوة والعظمة، مثل داود وسليمان في علاقاتهم النسائية، ومثل موسى في القوة والتشييع لقومه على حساب الحق وشمول المبادئ وعموم القيم»(۱).

فقد جرَّد حنفي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من اتباع الحق، والتزامهم بالمبادئ وعموم القيم، وحاشاهم من ذلك؛ لأن ذلك لو حصل لكانت بعثتهم إلى الناس عبثاً، وهو محال على الله سبحانه.

ثم يقول: «وكل نبي يعبر عن مرحلة نبوته، فهناك أنبياء لهم صفة المُلْكِ دون الفضيلة، مثل داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، وأنبياء لهم صفة القوة دون الحق مثل موسى عليه الصلاة والسلام، أما محمد شه خاتم الأنبياء؛ أي: النبوة في مرحلتها الأخيرة، فقد بُعث ليتم مكارم الأخلاق، ففي المراحل السابقة: النبوة ـ الملك، أو: النبوة ـ القوة، التي يجوز فيها العصيان، وبالتالي تنتفي العصمة»(٢).

فبعد أن جردهم من القيم والأخلاق، نفى عنهم العصمة، فصاروا كأنهم شرار الناس! والله سبحانه وتعالى اصطفاهم من جميع خلقه.

٢ ـ دلائل وجوب عصمة الأنبياء من الكفر والشرك ودون ذلك:

إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الشرك والكفر قبل البعثة وبعدها.

وقد نقل الجرجاني إجماع الأمة على ذلك، فقال:

<sup>(</sup>١) من العقيدة إلى الثورة: ٤/ ٢١٨، ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه: ١٩٩٤.

(وأما الكفر، فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدها، ولا خلاف لأحد منهم في ذلك)(١).

## ويدل على وجوب عصمة الأنبياء خمسة وجوه:

١ - إنهم لو صدر الذنب عنهم لكان حالهم في استحقاق الذم عاجلاً والعقاب
 آجلاً، أشد من حال عصاة الأمة، وهذا باطل، فصدور الذنب باطل(٢).

لو صدر الذنب عنهم لما كانوا مقبولي الشهادة لقوله ﷺ: ﴿ يَآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَاءَ كُرُ فَاسِقُ مِنَا إِنَا مَا كَانُوا مَعْدُوا العجرات: ٦] .

ولكن الأمر ليس كذلك حيث يقول الله على: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

٣ ـ لو صدر الذنب عنهم لوجب زجرهم، لأن الدلائل دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن زجر الأنبياء عليهم السلام غير جائز لقوله الله المعروف والنهي عن المنكر، لكن زجر الأنبياء عليهم السلام غير جائز لقوله الله المعروف والنهي وَرَسُولَهُ مُلَمَّ مُنَابًا اللهُ فِي الدُّنْ الْوَالْدَابُ اللهُ فِي الدُّنْ اللهُ فِي الدُّنْ اللهُ فِي الدُّنْ اللهُ فِي الدُّنْ اللهُ فَي الدُّنْ اللهُ فِي الدُّنْ اللهُ فِي الدُّنْ اللهُ فِي الدُّنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ فِي اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

ولقوله عَلَا: ﴿ . . . وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاتُ ٱلِيمٌ ﴾[التوبة: ٦١] .

لو صدر الذنب عن سيدنا محمد ﷺ لكُناً مأمورين بالاقتداء به وهذا باطل، لقوله ﷺ وَيَغْفِرُ لَكُرَ دُنُوبَكُرُ وَاللهُ عَفُورٌ باطل، لقوله ﷺ وَيَغْفِرُ لَكُرَ دُنُوبَكُرُ وَاللهُ عَفُورٌ باطل، لقوله ﷺ وَيَغْفِرُ لَكُرَ دُنُوبَكُرُ وَاللهُ عَفُورٌ باطل، لقوله ﷺ [آل عمران: ٣١].

ولقوله على: ﴿وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَ تَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]. ولمًّا كان صدور الفسق يفضى إلى الباطل فهو باطل.

<sup>(</sup>١) شرح المواقف: ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) عصمة الأنبياء، فخر الدين الرازي: ١٠.

• \_ لو صدرت المعصية من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لوجب أن يكونوا موعودين بعذاب الله تعالى لقوله على: ﴿وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابِ مُهِينٍ ﴾ [النساء: ١٤].

وهذا بإجماع الأمة باطل، فكان صدور المعصية باطلاً(١).

فعصمة الأنبياء والرسل في التبليغ أصل من أصول الإسلام، شهد به الكتاب، وأيدته السنة، وأجمعت عليه الأمة، وذلك الذي اعتمدت عليه الأديان حتى لا يرتاب فيه أحد يفهم ما معنى الدين، وأحد يتلو قوله على: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ آ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَدُّ يُوحِىٰ ﴾[النجم: ٣-٤](٢).

والصفات الضرورية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنفي عنهم أن يقعوا بمثل ذلك.

فمن صفاتهم: الأمانة، والعصمة عن الوقوع في الذنوب، وكمال العقل والضبط والعدالة، إضافة إلى الذكورة. وهذه الصفات التي يجب توفرها في الرسول والنبي دلَّ عليها كل من برهاني السمع والعقل.

أما السمع: فما سمعناه في القرآن الكريم، والسنة المطهرة.

وأما العقل: فما تَقَرَّر من استلزام أداء الرسالة الموكولة إليهم لهذه الصفات وارتباطه بها<sup>(۱۲)</sup>.

لذلك أمرنا الله سبحانه بطاعة الرسول الكريم ﷺ، في آيات كثيرة، منها

<sup>(</sup>١) عصمة الأنبياء: ١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: افتراءات العشماوي في كتابه: الخلافة الإسلامية، للدكتور أحمد عبد وطبان الجنابي.

<sup>(</sup>٣) انظر: كبرى اليقينيات الكونية: ٢٠٤.

قوله عَلَىٰ: ﴿ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١].

ومحال أن يكون الإخبار غير مطابق للواقع؛ لأنه حينئذٍ يكون الخبر كاذباً \_ فيما لو تلبس الرسول أو الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام بشيء مما يقوله العلمانيون بحقهم \_ وكلام الله الله الله على صِدْقٌ كله، قال الله الله عَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا النساء: ١٢٢](١).

وهل يُعقل أن تصدر قبائح ومعاص لله تعالى ممن في رتبة النبوة، وممن ينهى الناس عن ارتكابها، كما يقول على: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ مِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ النَّاسَ مِالِي اللهِ وَمَا يَعْلَى اللهِ وَمَا يَعْلَى اللهِ وَمَا يَعْلَى اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَا يَعْلَى اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَا يَعْلَى اللهِ وَمَا يَعْلَى اللهِ وَمَا يَعْلَى اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَا يَعْلَى اللهِ وَمَا يَعْلَى اللهِ وَمَا يَعْلَى اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَا يَعْلَى اللهِ وَمَا يَعْلَى اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِعْلَى اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَا يَعْلَى اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللّهُ وَمُ الللّهُ وَمُ اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

## ما يريده العلمانيون من وراء نفي العصمة:

لقد تبين بعد استعراض اختلاقات العلمانيين في نفي عصمة النبي على أن غرضهم تشكيك المسلمين بصحة ما جاء به نبيهم على الدالة التشكيك المسلمين بصحة ما جاء به نبيهم الله المصمة.

#### يقول محمد حمزة:

"إن مواقف هؤلاء الباحثين من عصمة النبي على طغى عليها البحث في مدى التسليم بحمل كل أفعال النبي على وأقواله على التشريع، فلم يكن للقضايا التعبدية دور يذكر في مشاغلهم، بقَدْرِ ما انصب اهتمامهم على مدى قبول المسلم المعاصر (لنمذجة) حياته وفق جزئيات حياة النبي على "(٢).

ويسير على خطاه ذويب، وَقْعَ الحافر على الحافر، فيقول:

<sup>(</sup>١) انظر: الشبهات الثلاثون، عبد العظيم المطعني: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) الحديث النبوى: ٣٠٤.

«لقد وقع التأكيد على عصمة النبي ﷺ في العصور المتأخرة (لنمذجة) حياة النبي ﷺ وأقواله وأفعاله وسيرته»(١).

فهم لا يريدون للمسلمين أن يتأسّوا بأقوال نبيهم وأفعاله وسيرته على مصادمين بذلك قول الله على الذي أمرنا بالتأسي به ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]! مُتذرّعين بقصة «تأبير النخل» التي ما برحوا يسبّحون بها!.

فما من أحد منهم إلا ويسوقها شاهداً أو دليلاً على عدم عصمة النبي على . يقول محمد حمزة مستدلاً بها:

«وأبرز مثال... حديث تأبير النخل، فقد عدَّ المصلحون المعاصرون هذا الحديث دليلاً على ما كان يتمتع به التشريع الإسلامي في عصور حيويته من تغيّر مستمر ونمو مُطَّرد»(٢).

وفي الحقيقة لم يكن هناك أيُّ تغير (مطرد أم غير مطرد) بالنسبة للتشريع الإسلامي بسبب حديث تأبير النخل؛ لأن تأبير النخل ليس من التشريع، وليس فيه دليل على العصمة أو عدمها.

ولم يكن خصوم الإسلام «من المبشرين الحاقدين، والمستشرقين الحاسدين، والعلمانيين الجاهلين» (٣)، يوماً هم المصلحون.

فهم أرادوا الدعوة إلى التحلل من دائرة الشريعة الإسلامية بناء على حديث

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) الحديث النبوي: ٣٠٥، وانظر: السنة بين الأصول والتاريخ، ذويب: ٢٩٤. وانظر: الإمام الشافعي، نصر حامد أبو زيد: ٨٤، وانظر: الكتاب والقرآن، محمد شحرور.

<sup>(</sup>٣) عبارة للدكتور عبد العظيم المطعني، الشبهات الثلاثون: ٩٥.

تأبير النخل، الذي لم يُرد به النبي ﷺ التبليغ عن الله تعالى، أو بيانَ حكم شرعي، لكن العلمانيين سحبوا ذلك على الشريعة كلها.

ويقول محمد النويهي:

«... فإذا كنا أعلم بأمور دنيانا من الرسول على نفسه، أفلا نكون أعلم أيضاً من الصحابة والتابعين والفقهاء والعلماء الذين انقضى على آرائهم وحلولهم وإجاباتهم ما يزيد على ألف من السنين، ... بلى نحن أعلم بأمور دنيانا... »(۱).

إن الذين تطاول عليهم ـ وهو لا يساوي قلامة ظفر أحدهم ـ لم يتدخَّلوا بدنيا أحدٍ من الناس، فضلاً عن النويهي وأمثاله!، بل أخذ الصحابة عن النبي على هذا الدين، وبلَّغوه إلى من بعدهم من التابعين، الذين أخذ عنهم العلماء والفقهاء، وهم ليسوا أهل دنيا أصلاً!.

ويصف النويهي كلَّ من مشى على نهج السلف الصالح بأنه كاذبٌ مُدَّعٍ، جامدُ العقل! بقوله:

«. . . صدق الرسول العظيم، وكذب كلُّ مدَّعٍ جامد العقل يريد أن يقيدنا في هذه الأمور بحدود الأقدمين (٢٠).

كلمة حق، لكنها بحق النويهي نفسه فهو أولى بها! .

وصدق القائل:

وهل يضر البحر أمسى زاخراً إن رمسى فيسه غلامٌ بحجر

<sup>(</sup>١) نحو ثورة في الفكر الديني: ٨٥، ٥٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٥٩.

رَفْعُ مجس (الرَّبِحِيُ (الْبُخَثَّرِيُّ (اُسُكِتِي الْاِدْرُ (الْبُرَّرُ (الْبُودِيُّرِيُّ سُكِتِي (الْبُرُّرُ (الْبُرُودِيُّرِيُّ

.



رَفَّحُ معبس (لاتَّحِنِي (النِخَسِيَّ (لِسِكنتر) (لاِنْدِر) (السِكنتر) (لاِنْدِر) www.moswarat.com



# مهير حديث الآحاد وأقسامه وموقف العلمانيين من السنة القولية

قسَّم الأصوليّون الأحاديث من ناحية ورودها إلينا باعتبار عدد الرواة إلى: حديثٍ متواترٍ، وحديثِ آحادٍ. وهذا التقسيم لم يكن في عصر الصحابة الله التابعين، إنَّما دعت إليه الحاجة عند بدء تمحيص السنَّة.

وفي هذا التمهيد أعرض تعريف حديث الآحاد، وأقسامه عند المحدثين، كما أعرض موقف العلمانيين من السنة القولية التي يعتبرونها من الآحاد.

## أولاً \_ تعريف حديث الآحاد اصطلاحاً:

عرَّفوا حديث الآحاد بقولهم: هو ما لم يجمع شروط التواتر(١١).

وشروط التواتر يمكن ملاحظتها من تعريف المتواتر، وهو: «الحديث الذي يرويه جمعٌ غيرُ محصور بعدد يستحيل تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، عن مثلهم من أوَّل السند إلى منتهاه، وكان مستندهم الحسّ (٢). فتبين أن شروط المتواتر هي:

<sup>(</sup>١) شرح النخبة، لابن حجر، تحقيق: د. نور الدين عتر: ٥٠ ـ ٥١.

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٤١ ـ ٤٣. وسيأتي مزيد تفصيل في المتواتر في المبحث الثالث (حجيّة المتواتر ووجوده).

١ ـ العدد الكثير من الرواة الذي يستحيل معه التواطؤ على الكذب.

٢ ـ استمرار هذا العدد في طبقات الرواة.

٣ ـ أن يكون مستندهم الحسّ.

## ثانياً \_ أقسام خبر الآحاد عند المحدثين(١):

١ ـ المشهور (عند غير الحنفيَّة): وهو الذي كثر رواته ولم يتواتر، ولا يقلُّ رواته في أيِّ طبقة عن ثلاثة.

٢ ـ العزيز: وهو ما رواه اثنان.

٣ ـ الغريب أو الفرد: هو ما رواه راو منفرداً بروايته، بحيث لم يروه غيره، أو انفرد بزيادة في متنه أو في إسناده، سواء انفرد به مطلقاً، أو بقيدِ كونه عن إمام شأنه أن يُجمع حديثه لثقته وإمامته وعدالته، كالإمام الزهري وقتادة ونحوهما(٢).

## ثالثاً \_ موقف العلمانيين من السنَّة القوليَّة:

أنكر العلمانيُّون حجيَّة السنة عموماً لكن على مراحل، فطرحوا السنَّة القوليَّة أولاً بحجَّة أنَّها ليست من السنن، وقبلوا السنَّة العمليَّة المتواترة التي لا تتعدَّى بنظرهم بضعة أحاديث، ككيفيَّة الصلاة والحجِّ.

يقول محمد حمزة: «إن جعل الأحاديث القوليَّة من السنن، اصطلاح لعلماء توسعوا فيه، فجعلوه أعم ممَّا كان يريده الصحابة، في حين أنَّ السنَّة لا تعني إلا الطريقة المتَّبعة التي جرى عليها العمل»(٣). وعلل رفضه للسنَّة القوليَّة بأنَّ الله تعالى

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي) للسخاوي: ٢ ـ ٥/ ٤، وشرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، للشيخ عبدالله سراج الدين: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) الحديث النبويّ: ٢١، وانظر: ٣٠٩.

أراد زوالها، بقوله: «... لأنَّ الله أراد أن تكون سنن الأقوال شريعة زائلة، أما سنَّة الأعمال المتواترة فقد أراد الله أن تبقى... ككيفيَّة الصلاة والحجِّ (١).

فافترى على الله تعالى الكذب، كما افترى على الصحابة ها!.

ولو أنَّ الله سبحانه أراد أن تكون سنن الأقوال شريعة زائلة ـ كما افترى حمزة ـ لزالت الشريعة بالفعل! .

ولو أنَّ الصحابة ﴿ وَأَتَمَنَ عليها أيضاً، لَمَا وصلت إلينا! ولكنَّ الله سبحانه أراد لشريعته البقاء فحفظها، وأُتَمَنَ عليها الصحابة الكرام ﴿ ليكونوا نقَلَتها من الرسول ﷺ إلى من بعدهم. لكن العلمانيين يريدون زوالها، والله ﷺ يقول: ﴿ وَمَنَّ أَظْلَمُ مِثَنِ ٱفْتَرَى اللهِ اللهِي

وعندما تظاهروا بقبول الأخبار المتواترة، طرحوا أخبار الآحاد بحجَّة أنَّها ظنية، ثم سرعان ما جحدوا وجود الأحاديث المتواترة في السنَّة! (٢) فلم يبق شيء من السنَّة يُحتجُّ به!.

وتجلَّى إنكار العلمانيين للسنَّة القوليَّة من خلال أربع قضايا، ستكون موضوع المباحث القادمة، وهي:

١ ـ تعريف حديث الآحاد عند العلمانيين.

٢ ـ حجيَّة حديث الآحاد.

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ٣١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق نفسه: ٣١٢، وحقيقة الحجاب وحجيَّته، للعشماويّ: ١١٥، والسنَّة بين الأصول والتاريخ، لذويب: ١٣١.

- ٣ ـ حجيَّة الحديث المتواتر ووجوده.
- ٤ ـ الاحتجاج بالحديث في اللغة والنحو.

\* \* \*



ذكرنا في التمهيد أنَّ حديث الآحاد هو الحديث الذي لم يجمع شروط التواتر. إلا أنَّ العلمانيين عرَّفوه تعريفاً يغاير ما اصطلح عليه أهل العلم من المحدثين وغيرهم.

١ ـ فعرَّف فوزي أحاديث الآحاد بقوله: «وهي الأحاديث التي رواها صحابيًّ واحد، قال: إنه سمعها من النبي على انفراد»(١).

وعرَّفها أيضاً بقوله: «الحديث الآحادي: هو الحديث الذي رواه صحابيًّ واحد عن النبي ﷺ، ونقله عنه تابعيُّ واحد، ثم تتابع بالرواية والنقل من راوٍ إلى آخر، من دون أن تتوافر فيه شروط التواتر»(٢).

٢ ـ وعرَّفها العشماويّ بقوله: «وأحاديث ـ السنَّة ـ الآحاد: هي تلك التي رواها عن النبيّ عدد لم يبلغ حدَّ التواتر في عصور الصحابة وتابعي التابعين؟
 أي: إنَّه الحديث الذي رواه واحد عن واحد عن واحد . . . وهكذا»(٣).

مناقشة تعاريف العلمانيين للحديث الآحادي:

١ \_ قـولهما: «دون أن تتوافر شـروط التواتر»، و: «لم يبلغ حدَّ التواتر»،

<sup>(</sup>١) تدوين السنَّة: ٢٢ - ٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) حقيقة الحجاب وحجيَّة السنَّة: ١١٩.

صحيح، لكنهما يفسران ذلك تفسيراً سقيماً، فَهُمَا يؤكِّدان على أنَّ حديث الآحاد هو الحديث الذي يرويه واحد عن واحد عن واحد . . . وهكذا .

وهذا التعريف يخالف ما اصطلح عليه المحدثون والأصوليُّون والفقهاء! فهو بهذه الصورة لا يمثِّل كل أحاديث الآحاد، إنَّما يمثِّل صورة من صور أحد أقسامه، وهي: «الغريب سنداً ومتناً»، لتفرد راويه من كلِّ الوجوه، وهو أيضاً «فردٌ مطلق». مع أنَّه يمكن أن يزيد في طبقة من طبقاته عن الراوي الواحد.

فلا يفيد وصفه بالآحاد أنَّه خبر الواحد دائماً، الذي من أقسامه أيضاً:

\_ المشهور: (عند غير الحنفيّة) وهو الذي كثر رواته ولم يتواتر، ولا يقلّ رواته في أي طبقة عن ثلاثة.

ـ العزيز: وهو الذي لا يقلّ رواته في أي طبقة عن اثنين.

إذن فتعريف العلمانيين كان صورة مشوَّهة لحديث الآحاد.

فعندما يطَّلع القارئ على تعريفهم للآحاد بهذا الشكل؛ يـداخله الشكّ في السنَّة الشريفة، ويظن أنَّها رواية واحد عن واحد من أول السند إلى منتهاه، كلّها على هذه الشاكلة.

والعلمانيّون يريدون أن يسحبوا هذه الصورة أو هذا التعريف أو هذه المغالطة في الأصحِّ، على جميع السنَّة! وهذا ما فعله العشماوي بعد أن أورد تعريفه، قال: «وأغلب الأحاديث \_ السنَّة \_ أحاديث آحاد، وهذه الأحاديث \_ السنَّة \_ تقوم على الظنِّ بنسبتها إلى النبي ﷺ . . . »(١).

رأيت كيف يحرص على تفسير كلمة الأحاديث: (بالسنَّة)، لينسب الظنَّ للسنَّة

<sup>(</sup>١) حقيقة الحجاب وحجيَّة السنَّة: ١١٩. وانظر أيضاً: ١٠٩، ١١٠، ١٢٠.

كلّها!. صحيح أن السنّة أكثرها آحاد إذا ما قيست بالمتواتر، لكن ليست آحاداً بالصورة التي أرادها العلمانيّون!، فالآحاد تشمل المشهور (عند غير الحنفيّة) والعزيز والفرد كما مرّ، أي: ما يقابل المتواتر.

وعلى العموم، فحتَّى الحديث بهذه الصورة التي ذكروها من صور الحديث الفرد، منه الصحيح والحسن والضعيف، يختلف بحسب استيفاء شروط القبول واختلالها فيه.

فمثال الصحيح، ما أخرجه البخاريُّ(۱): عن شيخه قتيبة بن سعيد، ومسلم (۲): عن أربعة من شيوخه، كلهم قالوا: حدَّثنا محمد بن فُضيل، عن عُمارة بن القعقاع، عن أبي زُرْعَةَ، عن أبي هريرة فَهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم».

«فهذا حديث غريب سنداً ومتناً، وهو أيضاً فرد مطلق، لتفرّد راويه به من كل الوجوه»(۳).

فَوَصْفُ عشماوي للسنَّة الآحاد كلَّها بأنها رواية واحد عن واحد عن واحد. . . وهكذا؛ باطلٌ .

ومع أنَّه يعترف بوجود أحاديث مشهورة، لكنه قَصَرَها على حديثين بقوله: «والأحاديث ـ السنَّة ـ المشهورة هي ما وراه عن النبي ﷺ صَحَابي أو جمع لم يبلغ

<sup>(</sup>١) الصحيح كتاب: الأَيْمان والنذور، باب: إذا قال: والله لا أتكلّم اليوم...، ح١١٥٢/ ١١٥٤.

 <sup>(</sup>۲) الصحيح كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء،
 ح٦٨٤٦/ ١١٧٢.

<sup>(</sup>٣) مناهج المحدثين (دراسة أسانيد الحديث الشريف)، د. علي نايف بقاعي: ١٢١.

حدَّ التواتر، ثمَّ رواها في عصر التابعين وعصر تابعي التابعين جمع بلغ حدَّ التواتر. وهذه الأحاديث مقصورة على حديثين هما: (بني الإسلام على خمس...)(١) وحديث: (إنَّما الأعمال بالنيَّات...)(٢)»(٣).

وكلام عشماوي هذا غير صحيح، فالحديث المشهور عند المحدثين: «ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين» (٤)، أي: ما رواه جماعة عن جماعة ولم يبلغ حدَّ التواتر (٥). والحديثان اللذان ذكرهما ليسا من الأحاديث المشهورة عند الجمهور، بل هما من الأحاديث المُشْتَهرة على الألسنة (٦).

Y \_ قول فوزي: "إنه \_ أي: الصحابيّ \_ سمعها من النبي على انفراد": لم يقل أحد من أهل العلم إن أحاديث الآحاد هي تلك التي سمعها صحابيّ واحد من النبي على انفراد! بل يمكن أن يسمعها جمعٌ من الصحابة في آن واحد، ولكن لم يبلغ هذا الجمع حدَّ التواتر، أو لم يتسنَّ للتابعين أن يسمعوا الحديث نفسه

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب: بـدء الوحي، باب: كيف كان بـدء الوحي...، ح١/١. وصحيح مسلم، كتاب: الإمارة، باب: قوله ﷺ: (إنَّمَا الأعمال...)، ح٢٩٢٧ ٨٥٣ كلاهما عن عمر بن الخطَّاب ﷺ.

<sup>(</sup>٣) حقيقة الحجاب: ١١٩.

<sup>(</sup>٤) شرح النخبة (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر): ٤٦.

<sup>(</sup>٥) منهج النقد في علوم الحديث، للدكتور نور الدين عتر: ٤٠٩.

<sup>(</sup>٦) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس، لإسماعيل محمد العجلوني: ١/ ٢٩١ و١/ ١١ على الترتيب.

عن هذا الجمع كله، فقد استشهد كثير من الصحابة هي قبل أن يلقى التابعين، ومنهم من لم يحدِّثُ إلا عند الضرورة، فبقي الحديث في هذه الحالة ضمن دائرة الآحاد في مصطلح المتأخرين.

\* \* \*

رَفَحُ عِب لارَجِي لَالْجَثَريَّ لاسِكْتِر لانِیْرُ لاِفِروک www.moswarat.com



لاشكَ أنَّ السنَّة الشريفة غالبها من أحاديث الآحاد، فإذا ما تمَّ للعلمانيين الطعن بهذا النوع من الأحاديث، فذلك يعني الطعن بمعظم السنَّة، وهذا ما يصبو إليه العلمانيُّون.

ولقد جَمَعْتُ هذه المطاعن في ثلاث دعاوى:

الأولى: أحاديث الآحاد ظنيَّة، والظنّ لا فائدة منه.

الثانية: أحاديث حجيَّة خبر الآحاد ليست مرويَّة في الصحيحين.

الثالثة: وجود خلاف بين الصحابة على حجيَّة الآحاد، والسنَّة عموماً.

ولمناقشة هذه الدعاوي وكشف زيفها، لابدَّ من عرضها كلاَّ على حدة.

## الدعوى الأولى - أحاديث الآحاد ظنيَّة، والظنّ لا فائدة منه:

نسج العلمانتُون هذه الدعوى من مقولات عدَّة، فقد قالوا:

١ ـ الآحاد لا تفيد اليقين.

٢ ـ الآحاد ظنيَّة، والقرآن يذمُّ الظنَّ.

٣ \_ الحنفيَّة قدَّموا القياس على الآحاد.

٤ ـ هناك خلاف في الفكر الإسلاميّ في وجوب التعبُّد بخبر الواحد.

وتفصيل هذه الأقوال مع الردود عليها كالآتي:

# المقولة الأولى ـ الآحاد لا تفيد اليقين:

يُلقي محمد حمزة باللوم على الصحابة ، وذلك بأنَّهم لم يجمعوا الأحاديث

ويبلِّغوها إلى غيرهم بالتواتر، مع علمهم بأنَّ اتباع الظنِّ غير جائز، ثم يبدي استغرابه من قبول المسلمين لهذه الأحاديث التي لا فائدة منها تُرْجى بقوله: «وإذا كان خبر الواحد لا يفيد اليقين لقيام الدليل والزيادة والنقصان، وبأنَّ الصحابة لم يجمعوها ولم يبلِّغوها إلى غيرهم بالتواتر، مع علمهم بأنَّ اتباع الظنِّ غيرُ جائز في الإسلام إلا لضرورة، فأيُّ فائدة منها ترجى؟ وكيف يقبلها المسلمون؟»(١).

بهذه البساطة يتهم هذا العلمانيّ الصحابة الكرام ، بالتقصير في جمع السنّة وتبليغها متواترة، مما تَسبَّبَ باتبًاع الظنِّ حسب زعمه وكأنه يتحتَّم عليهم نقلها متواترة، مع أنَّ مصطلح التواتر لم يكن معروفاً في زمنهم أصلاً!.

وبحسب رأي حمزة هذا كان على الصحابة ﴿ كلَّما سمعوا حديثاً من النبي ﷺ جمعوا أنفسهم جمعاً يبلغ حدَّ التواتر ليبلغوه جمعاً آخر (غيرهم) يبلغ حدَّ التواتر أيضاً، وهذا الجمع (غيرهم) لابدَّ أن يكون من التابعين، وهكذا. لكن هنا تواجه حمزة مشكلةٌ عويصة وهي عدم وجود تابعين في المدينة في عهد النبيِّ ﷺ، فكلّهم صحابة! وبعد وفاته ﷺ لم يفطنوا لما فطن إليه حمزة!.

أما العشماوي فلم يكن أحسن حالاً من سابقه، فقد قال: «متى استقام الأمر إلى حقيقة أحاديث ـ سنة ـ الآحاد، وحجِّيتها، وأنها أحاديث ظنيَّة لا يؤخذ بها في المسائل الاعتقاديّة. . . ، فلا هي تتصل بالدين، ولا هي تتعلَّق بالشريعة . وإنَّه يمكن إنكار استقلالها بفرض الفروض الدينيَّة ، أو بإيجاب الواجبات الدينيَّة دون أن يؤخذ على المنكر شيء . . . »(٢).

<sup>(</sup>١) الحديث النبويّ: ٣١٢، وانظر: حقيقة الحجاب: ١١٩.

 <sup>(</sup>۲) حقيقة الحجاب: ١١٥. وانظر أيضاً: السنة بين الأصول والتاريخ، حمادي ذويب: ١٣١ فما بعد.

ترى ما الذي يريده عشماوي من هذا الكلام؟!.

إنَّ الجواب يكمن في متابعة كلامه السابق، حيث يقول: «متى استقام كل ذلك، فإنَّ السياق يقتضي تطبيق النتائج على موضوع الحجاب بالمعنى الدارج حالاً \_ حالياً \_ والذي يعني وضع غطاء الرأس، لبيان حجيَّة الحديث الذي يقيم عليه الداعون إلى هذا الحجاب دعواهم. . . »(۱).

إذن فمراد عشماوي هو إلغاء غطاء الرأس للمرأة المسلمة! .

هكذا تمخّض كلامه عن شَرْع للمسلمين يلغي الحجاب الشرعيّ لنسائهم، بعد أن جَوَّزَ لنفسه إنكار استقلال سنَّة الآحاد بفرض الفروض والواجبات الدينيّة، دون أن يُؤخذ على المُنْكِرِ شيء على حدِّ زعمه! مع أنَّ أقلَّ حكمٍ عند أهل الإسلام لمنكر الآحاد أنَّه فاسق، وعند بعضهم ـ الذين يقولون بقطعيَّة خبر الآحاد ـ أنَّه كافر ليس له حظٌ في الإسلام!.

هذا بالنسبة لسنّة الآحاد، فكيف الحال إذا كان الإنكار لحكم في القرآن الكريم؟! وما هو موقف عشماوي إذن من قوله على: ﴿ وَلَيْضَرِيْنَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جُمُومِ وَ فَى القرآن الكريم؟! وما هو مذا أمراً بالحجاب؟!.

وأمَّا إبراهيم فوزي، فيعد أحاديث الآحاد هي تلك الأحاديث التي سمعها رواتها من النبي ﷺ على انفراد، وبذلك تكون أحاديث الآحاد أفراداً أو غريبة بنظره، ولا تصلح للتشريع، مع أنَّ هذا النوع هو أحد أقسام الآحاد \_ كما مرَّ \_ يقول: "إنَّ أحاديث الآحاد التي قيل: إنَّ النبيَّ ﷺ أفضى بها إلى بعض أصحابه على انفراد، لا تشكِّل من وجهة القواعد التشريعيَّة تشريعاً عامًا لجميع المسلمين؛ لأنَّ من أبسط

<sup>(</sup>١) حقيقة الحجاب: ١١٥.

الشروط في كلِّ تشريع قديماً وحديثاً هو إعلانه على الناس لكي يلتزموا به ويعملوا بأحكامه (١).

واسمع ما يقوله الصحابة الكرام أنفسهم ﷺ في هذا الموضوع: يقول البراء ابن عازب ﷺ، كانت لنا ضيعة وأشغال، وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذٍ فَيُحدِّثُ الشاهدُ الغائبَ (٢٠).

وكذا حديث أنس بن مالك على قال: «ليس كلّ ما نحدّ ثكم عن رسول الله عليه معناه منه، ولكن حدثنا أصحابنا، ونحن قوم لا يكذب بعضهم بعضاً»(٣).

ومن حديث عمر عليه أنه قال: «كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيدٍ، وهي من عوالي المدينة، وكنّا نتناوب النزول على رسول الله على ينزل يوماً وأنزل يوماً، فإذا نزلتُ جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك . . . »(١٠).

ومع ذلك لمَّا قام البعض من الصحابة الكرام بمهمة التفرغ التام لمصاحبة

<sup>(</sup>١) تدوين السنَّة: ٢٦. وانظر أيضاً: ٢٠٢، ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، الموضع نفسه. وقد أخرج الخطيب البغدادي هذا الحديث والذي قبله بالسند مستدلاً على قبول مراسيل الصحابة.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب: العلم، باب: التناوب في العلم، ح٨٩/ ٢٠ ـ ٢١.

ومرافقة النبي ﷺ؛ لرؤية وسماع كل ما يصدر عن النبي ﷺ؛ كأبي هريرة ﷺ، طعن به العلمانيُّون وبعدالته، جرياً وراء الألسنة الخبيثة التي تناولته!.

والذي نخلص إليه: لمَّا كان الرسول ﷺ مبعوثاً إلى الناس عامَّة، فمُشافَهتُهم وإبلاغهم بالتواتر متعذِّر؛ فتعيَّنت الآحاد.

# افتراء على الفقهاء والمتكلِّمين:

يقول محمد حمزة:

«... وذهب سائر الفقهاء والمتكلِّمين إلى أنَّ خبر الواحد لا يوجب العلم، ولكن يوجب العمل إذا كان ناقله عدلاً. ويقصدون بذلك أنَّه لا يوجب الاعتقاد الذي تسكن النفس إليه، بل يفيد الظنَّ فقط. لكن الاختلاف فيما إذا كان يجب التعبُّد بخبر الواحد، وفيما إذا كان يجوز ترتيب الحلال والحرام عليه واعتماده في الأحكام الشرعية، في العبادات والمعاملات»(١).

نجد حمزة يناقض نفسه، فبعد أن قال: «ولكن يوجب العمل إذا كان ناقله عدلاً»، يعود ليقرر خلافاً لا وجود له بخصوص وجوب التعبُّد بخبر الواحد وترتيب الحلال والحرام. . . مع أنَّ ذلك داخل في العمل الذي صرَّح حمزة بوجوبه .

والسؤال الآن: هل قال سائر الفقهاء والمتكلِّمين: إنَّ خبر الواحد لا يوجب العلم، كما زعم؟.

وهل اختلفوا في وجوب التعبُّد بخبر الواحد وترتيب الحلال والحرام عليه واعتماده في الأحكام الشرعيَّة؛ كما زعم أيضاً؟ .

والجواب: إنَّ كلام حمزة غير صحيح، فلم يذهب سائر الفقهاء والمتكلِّمين

<sup>(</sup>١) الحديث النبويّ: ٣٠٨.

إلى أنَّ خبر الواحد لا يوجب العلم، بل منهم من قال: يفيد العلم، ومنهم قال: يفيد الظنَّ، يبيِّن ذلك أقوال العلماء فيما يأتي:

قال ابن حزم: «. . . عن أبي علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم أنَّ خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله على يوجب العلم والعمل معاً، وبهذا نقول. وقد ذكر هذا القول أحمد بن إسحاق المعروف بابن خويز منداد عن مالك بن أنس»(۱).

ولم يكن خلاف في خبر الثقة بين أهل الإسلام إلى أن جاء المعتزلة في القرن الثانى الهجريّ فخالفوا.

قال ابن حزم: «فإنَّ جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبيِّ على يجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنَّة والخوارج والشيعة والقدريَّة، حتَّى حدث متكلِّمو المعتزلة بعد المئة من التاريخ، فخالفوا في ذلك»(٢).

ويبين الشوكاني أنَّ الخلاف من إفادة خبر الواحد الظنَّ أو اليقينَ مقيَّد بما لم ينضمَّ إليه ما يقوِّيه، أو لم يكن مشهوراً أو مستفيضاً، أو لم يقع الإجماع على العمل بمقتضاه، أو تلقَّته الأمَّة بالقبول، وإلا فإنَّه يفيد العلم، فيقول: «واعلم أنَّ الخلاف الذي ذكرناه في أوَّل هذا البحث من إفادة خبر الآحاد الظنَّ أو العلم مقيَّد بما إذا كان خبر واحد لم ينضمَّ إليه ما يقوِّيه، وأمَّا إذا انضمَّ إليه ما يقوِّيه، أو كان مشهوراً أو مستفيضاً، فلا يجري فيه الخلاف المذكور، ولا نزاع في أنَّ خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه، فإنَّه يفيد العلم؛ لأنَّ الإجماع عليه قد صيَّره من المعلوم صِدْقُه، وهكذا خبر الواحد إذا تلقَّته الأمَّة بالقبول، فكانوا بين عامل من المعلوم صِدْقُه، وهكذا خبر الواحد إذا تلقَّته الأمَّة بالقبول، فكانوا بين عامل

<sup>(</sup>١) الإحكام: ١١٢/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ١٠٨/١.

به ومتأوِّل له، ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم، فإنَّ الأمَّة تلقَّت ما فيهما بالقبول، ومن لم يعمل بالبعض من ذلك فقد تأوَّله، والتأويل فرع عن القبول»(١).

ووجوب العمل بخبر الآحاد دلَّ عليه الدليل السمعيّ من الكتابُ والسنَّة وعمل الصحابة .

يقول في «شرح الكوكب المنير»: «والعمل بخبر الواحد من جهة الشرع واجب سمعاً في الأمور الدينيَّة عندنا وعند أكثر العلماء».

قال القاضي أبو يعلى: «يجب عندنا سمعاً».

وقاله عامَّة الفقهاء والمتكلِّمين، وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من السلف والخلف.

قال ابن القاصِّ: «لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد، فأصحاب هذا القول اتَّفقوا على أنَّ الدليل السمعيّ دلَّ عليه الكتاب والسنَّة وعمل الصحابة ورجوعهم، كما ثبت ذلك بالتواتر»(٢).

وقال أيضاً: «ومنع قوم من قبول أخبار الآحاد مطلقاً، . . . وبعض المعتزلة ، وبعض المعتزلة ، وبعض القدريَّة والظاهريَّة، وكذلك الرافضة، وناقضوا فأثبتوا تَصَدُّقَ عليٍّ عَلَيُّ بخاتمه في الصلاة، ونكاحَ المتعة، والنقضَ بأكل لحم الإبل، وكلَّها إنَّما ثبتت بالآحاد»(٣).

والحاصل: إنَّ العمل بخبر الواحد هو ما كان عليه السلف من التابعين فمن بعدهم.

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) ابن النجار: (محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي ت٩٧٤هـ)، ١/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ١/ ٤٥٨.

قال الخطيب البغدادي: «وعلى العمل بخبر الواحد كان كافّة التابعين، ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك، ولا اعتراض عليه، فثبت أنَّ من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه»(١).

ومن العلماء من رأى أنَّ خبر الآحاد يفيد الظنَّ ولا يفيد العلم، قال الإمام النبووي رحمه الله تعالى في شرحه لمقدِّمة مسلم: «نبَّه مسلم رحمه الله على القاعدة العظيمة التي ينبني عليها معظم أحكام الشرع وهي وجوب العمل بخبر الواحد، إلى أن قال: فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول؛ أنَّ خبر الواحد الثقة حجَّة من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظنَّ ولا يفيد العلم، وأنَّ وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل.

وذهبت القدريَّة والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنَّه لا يجب العمل به، ثم منهم من يقول: مَنَع من العمل به دليلُ العقل، ومنهم من يقول: منع دليل الشرع»(٢).

والنتيجة التي انتهى إليها الذين قالوا بالقطعية والذين قالوا بالظنيَّة هي وجوب العمل بحديث الآحاد.

قال ابن القيم : «والذي ندين لله به، ولا يسعنا غيره ـ وهو القصد في هذا الباب ـ أن الحديث إذا صحّ عن رسول الله ﷺ، ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، أنَّ الفرض علينا وعلى الأمَّة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه، ولا نتركه لخلاف

<sup>(</sup>١) الكفاية في علم الرواية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم، باب: صحّة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المعنعن ولم يكن فيهم مدلس، ١/٩١١.

أحد من الناس كائناً من كان»(١).

المقولة الثانية \_ الآحاد ظنّية والقرآن يذمُّ الظنَّ:

يقول محمَّد حمزة بأنَّ خبر الواحد لا يفيد اليقين، وأنَّ اتباع الظنِّ غير جائز في الإسلام (٢)، «وأنَّ القرآن يذمُّ العمل بالظنِّ، فلا يمكن أن يُلزم الله عباده المؤمنين بالعمل بما لا يوجب عندهم اليقين، ولا يتوجَّب الأخذ في الدين بحديث غير متواتر» (٣).

## الردُّ على هذا الادِّعاء:

قصد حمزة بقوله: إنَّ القرآن يذمُّ العمل بالظنِّ؛ قوله ﷺ: ﴿إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَاللهِ ﷺ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَئًا ﴾[النجم: ٢٨].

أمَّا معنى (الظنّ) الذي يَرِدُ في قول بعض الأئمَّة: إن خبر الآحاد يفيد الظنَّ؟ بعيدٌ كلَّ البعد عن الظنِّ الوارد في الآية المذكورة؛ لأنَّها نزلت بحقِّ الكفَّار الذين يتَّبعون الهوى الذي لا دليل عليه، ويتركون الحقَّ الثابت باليقين.

لذا فإنَّ الاعتراض باتِّباع الظنِّ لا يَرِدُ على من يعمل بالأحاديث النبويَّة، لما يأتي:

أولاً \_ ما ذمّه الله على هو اتباع الظنّ المقابل للدليل القطعيّ؛ لأنّ المذموم هو اتباع الظنّ في مخالفة الحقّ الصريح الثابت، وليس الأمر هنا كذلك، بل نتّبع الظنّ

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين: ٣/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث النبويّ: ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٣١٤، وقد تبنَّى بذلك ما قاله أحد القرآنيين وهو ـ توفيق صدقي ـ مجلة المنار: ٧٧١/ ٧٧٢.

حيث أمرنا الله باتِّباعه، وليس يعارضه أمر قاطع وحقّ صريح ثابت.

ثانياً للأنَّ أخبار الآحاد ولو أنَّها ظنيَّة، فإنَّ من القرآن ما هو ظنِّيُّ الدلالة، فلا فرق إذن من ناحية الظنيَّة(١).

لذلك قال أبو الحسين البصريُّ المعتزليُّ في جواب المعارضين للعمل بخبر الآحاد: «إنَّا بعملنا على خبر الواحد متَّبعون الدليل القاطع الدال على اتِّباع خبر الواحد»(٢).

ومثله إقرار منكر السنّة على الإمام الشافعيّ في الحكم بالظنّ على محلّ اليقين، عندما سأل الإمام بقوله: «هل من حجّة في أن تبيح المحرّم بإحاطة (أي: بدليل يقين) بغير إحاطة، (أي: بدليل ظَنِّي)؟، قلت: (أي الشافعيّ): نعم. قال: ما هو؟ قلت: ما تقول في هذا الرجل إلى جنبي أمُحَرّمُ الدم والمال؟ قال: نعم. قلت: فإن شهد عليه شاهدان بأنّه قتل رجلاً وأخذ ماله، وهو هذا الذي في يديه! قال: أَقْتُلُهُ قُوداً وأدفعُ مالَهُ الذي في يديه إلى ورَثة المشهودِ له، قال: قلت: أويمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط؟ قال: نعم. قلت: فكيف أَبَحْتَ الدَّمَ والمالَ المُحرَّمَين بإحاطة؛ بشاهدين وليسا بإحاطة؟! قال: أُمِرْتُ بقبول الشهادة»(٣).

توضيح معنى قول الأئمَّة: يفيد الظنَّ ولا يفيد العلم:

لتوضيح هذا المعنى لابدَّ من معرفة المصطلحات الآتية:

الظنُّ، اليقين، العلم النظريُّ، العلم الضروريُّ، كالآتي:

<sup>(</sup>١) دراسات في الحديث النبوي، د. محمد مصطفى الأعظميّ: ١/ ٣٥ (بتصرّف).

<sup>(</sup>Y) المعتمد: Y/ 178.

<sup>(</sup>٣) الأم: ٧/ ٢٧٦.

## ١ \_ معنى الظنّ :

هو إدراك الشيء مع ترجيحه، وقد يكون مع اليقين(١).

وقد يرد بمعنى اليقين كما في قوله ﷺ: ﴿ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَكُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُم مُّلَكُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكَ فَيُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللّ

وقوله: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّهْرِ وَٱلصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكَمِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ الْجَهُمُ مُلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رُجِعُونَ ﴾ [البقرة: ٤٥ - ٤٦] .

#### ٢ \_ معنى اليقين:

هو العلم الذي لاشكَّ معه(٢).

إذاً معنى الظنّ: الإدراك مع الترجيح، وقد يصل إلى اليقين، وليس معناه الشكّ أو الكذب كما يدَّعي ذويب بقوله: «إنَّ خبر الآحاد لا يوجب العلم، ومعنى هذا أنَّه يكون كذباً أو مشكوكاً فيه»(٣). فأنزل الظنَّ منزلة الشكِّ الذي يقابل اليقين، والفرق شاسع بينهما، فالشكُّ: حالة نفسيَّة يتردَّد معها الذهن بين الإثبات والنفي، ويتوقَّف عن الحكم(٤).

وقول بعض الأئمَّة بظنِّية الآحاد؛ أُريد به جواز الخطأ والنسيان على الراوي الثقة (٥). «فإن لم يكن عَـدُلاً؛ لم يُفِدْ عِلْماً ولا ظناً، لكن إذا انضمَّ إليه قرينة أو

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط، باب: الظاء: ٢/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، باب: الياء: ٢/ ١٠٦٦.

<sup>(</sup>٣) السنة بين الأصول والتاريخ: ١٤١.

<sup>(</sup>٤) المعجم الوسيط، باب: الشين: ١/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٥) انظر: التقريب، للنووى: ٤١.

أكثر تفيد شيئاً منهما؛ حصل هذا الشيء، وإن كان عدلاً فالإجماع منعقد على أنَّه لا تسلب عنه الإفادة، إلا أنَّهم اختلفوا في المفاد: العلم، أم الظنَّ؟ ١٠٠١، وفي كلا الحالتين أوجبوا العمل.

## ٣ ـ معنى العلم النظريّ:

«هو علم يقينيّ لا يتوصَّل إليه إلا بالبحث والاستدلال.

وهو هنا (في أحاديث الآحاد) النظر في أحوال الرواة، والدلائل والقرائن التي تفيد الباحث العلمَ اليقينيّ، لذلك لا يَحْصُلُ إلا لمن فيه أهليَّة النظر؛ أي: البحث في الأدلَّة، واستخراج النتائج منها»(٢).

## ٤ \_ معنى العلم الضروري:

هو العلم الذي يحصل دون بحث واستدلال.

لذلك قالوا في المتواتر: ليس من مباحث علم الإسناد، بل هو من مباحث أصول الفقه؛ لأنَّ العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهليَّة النظر كالعاميّ (٣).

من هنا فإنَّ معنى قول بعض العلماء: إنَّ خبر الواحد الثقة يفيد الظنَّ ولا يفيد العلم؛ أي: لا يفيد العلم الضروريّ الذي يحصل دون بحث واستدلال، بل لابدً من النظر في السند والمتن والدلائل والقرائن واستخراج النتائج، وهذا ما هو عليه علماء الحديث.

<sup>(</sup>١) حجيَّة السنَّة: د. عبد الغنيِّ عبد الخالق: ٤١١.

 <sup>(</sup>۲) شرح النخبة (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) في الحاشية رقم:
 ٤٠ للإمام ابن حجر العسقلاني، تحقيق: د. نور الدين عتر: ٤٤ ـ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٤٥.

# المقولة الثالثة \_ تقديم الحنفيَّة القياس على خبر الآحاد:

يقول أبو زيد:

«موقف أهل الرأي بصفة عامَّة عدم الاعتداد بخبر الآحاد، وتقديم القياس عليها»(١).

## الردُّ على هذا الادِّعاء:

يقول الدكتور صبحي الصالح:

«...على أنَّ أصحاب المذاهب المشهورة ـ مهما يزعم الباحثون من تفاوتهم
 في حفظ الحديث والعلم به ـ قد أجمعوا كلَّهم على أنَّ الحديث إذا صحَّ ؛ يقدَّم على
 القياس والنظر (٢).

ثمَّ ينقل كلاماً للشعرانيّ (٣) فيقول: «وقد فسَّر الشعرانيُّ وجهة نظر أبي حنيفة أدقَّ التفسير حين قال: ويحتمل أنَّ الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أنَّه يُقدِّم القياس على النصّ، ظفر بذلك في كلام مقلِّديه الذين يلزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من القياس، ويتركون الحديث الذي صحَّ بعد موت الإمام، فالإمام معذور، وأتباعه غير معذورين، وقولهم: إنَّ إمامنا لم يأخذ بهذا الحديث؛ لا ينهض حجَّة، لاحتمال أنَّه لم يظفر به، أو ظفر به لكن لم يصحَّ عنده»(٤).

وعَذرَ الدكتور صبحي الصالح الإمامَ أبا حنيفة في تشدّده في قبول الأحاديث؛

<sup>(</sup>١) الإمام الشافعيّ: ٦١.

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث ومصطلحه: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) الميزان: ٧١.

<sup>(</sup>٤) علوم الحديث ومصطلحه: ٣٠٨.

لأنَّ زمنه فشا فيه الوضع، فكان لزاماً عليه أن يتشدَّد في قبول الأحاديث، ويشترط للعمل به شروطاً عسيرة (١٠).

ويقول الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب: «وقد انبرى أئمَّتهم ـ أي: الحنفية ـ كغيرهم لإثبات خبر الآحاد...»(٢).

ومن هؤلاء الأئمة: السرخسيّ والبزدوي.

يقول السرخسيُّ (٣): «ونقول: حاجتُنا إلى معرفة أحكام الدين وحقوقِ الله تعالى علينا لنعمل به مثلُ حاجة مَن كان في زمن رسول الله عليه بحضرته وكانوا يسمعون منه. ومعلوم أنَّ بعد تطاول الزمان لا يوجد مثل هذا الخبر (أي: الذي يبلغ حدَّ التواتر) في كل حكم من أحكام الشرع، فوجب أن يُجعل خبر الواحد فيه حجَّة للعمل باعتبار الظاهر، لتَحَقُّقِ الحاجة إليه، كما جُعل مثل هذه الحاجة مُعْتبراً في وجوب القضاء على القاضي بالشهادة مع بقاء الاحتمال»(٤).

ويقول البز**د**وي<sup>(ه)</sup>:

«إِنَّ الإجماع قد انعقد منهم (أي: الأمَّة) على قَبول خبر الواحد في المعاملات،

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع نفسه: ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) نقض كتاب نصر أبو زيد: ٩٩.

 <sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي، شمس الأئمة، قاض مجتهد من كبار الأحناف،
 من أشهر كتبه: المبسوط (في الفقه والتشريع والأصول)، (ت٤٨٣هـ). [الأعلام: ٥/ ٣١٥].

<sup>(</sup>٤) أصول السرخسى: ١/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) فخر الإسلام أبو الحسن علي بن محمد البزدوي، فقيه أصولي، من أكابر الحنفيه، من مصنفاته: كنز الوصول (في أصول الفقه). (ت٤٨٢ه). [الأعلام: ٢٢٨، ٣٢٨ سير أعلام النبلاء: ١٨/ ٢٠٢].

فإنَّ العقود كلّها بنيت على أخبار الآحاد، مع أنَّه قد يترتَّب على خبر الواحد في المعاملات ما هو حقُّ الله تعالى، كما في الإخبار بطهارة الماء ونجاسته، والإخبار بأنَّ هذا الشيء أو هذه الجارية أهْدَى إليك فلان، وأنَّ فلاناً وكَّلني ببيع هذه الجارية أو بيع هذا الشيء الشيء المناه ال

ويقول الدكتور رفعت:

«وأهل الرأي، وعلى رأسهم أبو حنيفة وصاحباه، يقدِّمون خبر الآحاد على القياس مطلقاً، فقد عملوا جميعاً بخبر أبي هريرة في الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً؛ وإن كان مخالفاً للقياس، حتى قال أبو حنيفة رحمه الله: لولا الرواية لقلت بالقياس»(۲).

وينقل الإمام الشعرانيُّ في كتابه «الميزان»، أنَّ الإمام أبا حنيفة قال: «كذب والله وافترى علينا من يقول إنَّنا نقدِّم القياس على النصِّ، وهل يُحتاجُ بعد النصَّ إلى القياس؟!»(٢).

ويقول ابن تيمية(٤):

«ومن ظنَّ بأبي حنيفة أو غيره من أئمَّة المسلمين أنَّهم يتعمَّدون مخالفة الحديث

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعبد العزيز البخاري: ٢/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٢) نقض كتاب نصر أبو زيد: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) السنّة المفترى عليها، سالم البهنساوي: ١٤٢.

<sup>(3)</sup> أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس الحراني الدمشقي الحنبلي، مات معتقلاً في قلعة دمشق، كثير البحث في التفسير والأصول، له مؤلفات منها، الفتاوى، مقدمة في التفسير، منهاج السنة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وغيرها. ينظر: [الأعلام:

الصحيح لقياس أو غيره؛ فقد أخطأ وتكلَّم إمَّا بظنِّ وإمَّا بهوى، فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضؤ بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس، وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفة القياس، لاعتقاده صحتهما، وإن كان أئمَّة الحديث لم يصحِّحوها»(١).

وبهذا يتبيَّن بطلان ما ذهب إليه العلمانيُّون، لاسيَّما أبو زيد عندما قال: «موقف أهل الرأي بصفة عامَّة عدم الاعتداد بخبر الآحاد، وتقديم القياس عليها»(٢).

المقولة الرابعة \_ هناك خلاف في الفكر الإسلاميِّ في وجوب التعبُّد بخبر الواحد:

ومع أنّه لم يكن هناك خلاف بين الفقهاء والمتكلّمين من علماء الأمّة من أهل السنّة والجماعة في إيجاب التعبّد بخبر الواحد، فإنّ العلمانيين يحاولون تسليط الضوء على آراء وأقوال الفرق المنحرفة، التي لا يُعتدُّ بمخالفتها لإجماع الأمّة، ويجعلون من هذه الآراء الشاذّة فكراً إسلاميّاً \_ كما يصفونها \_ ثم يجعلون من هذا الشذوذ خلافاً عظيماً حصل في الفكر الإسلاميّ!.

من هؤلاء، العشماوي، حيث قال: «ونظراً لأنَّ هذه الأحاديث كلَّها أحاديث آحاد؛ فقد ثار في الفكر الإسلاميِّ جدل كبير حول هذه الأحاديث»(٣).

وتبعه ذويب بقوله: «لقد كانت الأخبار عموماً، وأخبار الآحاد خصوصاً؛ من أكثر المواضيع الخلافيَّة والمتنازع على حجيَّتها بين مذاهب المسلمين وعلمائهم، وبين العلماء غير المسلمين (٤٠). وكأنَّ العلماء غير المسلمين أصبحوا

<sup>(</sup>١) صحّة أصول مذهب أهل المدينة: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الإمام الشافعي: ٦١.

<sup>(</sup>٣) حقيقة الحجاب: ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) السنة بين الأصول والتاريخ: ١٣٤، وانظر: ١٣٧، ١٤١.

حجَّة على المسلمين! .

وقال العشماويُّ أيضاً: «ولأنَّ أحاديث \_ سنَّة \_ الآحاد ظنيَّة ليست قطعيَّة، ولا قريبة من القطعيَّة؛ فإنَّ بعض المذاهب والفرق الإسلاميَّة، انتهت منذ وقت مبكِّر في تاريخ الإسلام إلى رفضها وإنكار حجيَّتها وعدم العمل بها، من هذه المذاهب والفرق: الشيعة والمعتزلة والرافضة وبعض الخوارج»(١).

وحتَّى هذه الفرق التي تدَّعي عدم الاعتداد بخبر الآحاد نجدها تستدلُّ به فيما تذهب إليه، يبين ذلك ابن القيِّم بقوله: «يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد، نرى أصحاب القدر يستدلُّون بقوله على الفطرة»(٢)، وبقوله: «خلقتُ عبادي حنفاءَ كُلّهم، وإنَّهم أتَتُهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»(٣)».

ونرى أهل الإرجاء يستدلُّون بقوله ﷺ: «من قال: لا إله إلا الله، دخل الجنَّة»، قيل: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»<sup>(٤)</sup>.

ونرى الرافضة يحتجُّون بقوله ﷺ: «يُجاء بقوم من أصحابي، فيقال: إنَّك

<sup>(</sup>١) حقيقة الحجاب: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المشركين، ح١٣٨٥/ ٢٢٢. وصحيح مسلم، كتاب: القدر، باب: معنى كلّ مولود يولد على الفطرة، ح١١٥٥/ ١١٥٧. كلاهما عن أبي هريرة ها.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب: الجنة ونعيمها، باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، ح٧٢٠٧/ ١٢٤١ عن عياض بن حمار عليه.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ح١٢٣٧. وصحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على من مات لا يشرك بالله شيئاً، ح٢٧٢/ ٥٥. كلاهما عن أبى ذرّ الله ...

لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنَّهم لم يزالوا مرتدِّين على أعقابهم "(١).

ونرى الخوارج يستدلُّون بقوله ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»(۲)، وبقوله ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»(۲)، إلى غير ذلك من الأحاديث التي يستدلُّ بها أهل الفرق(٤).

وقال ابن عبد البَّر: «وكلهم يروي خبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي، ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنَّة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا»(٥).

ومن المذاهب المندثرة التي يتباكى العلمانيُّون عليها مذهب المعتزلة الذي يستشهد به العلمانيُّون على ردِّ خبر الآحاد.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله ﷺ ﴿وَاتَّعَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥]، ح ٣٣٤٩ ٥٥٩ عن ابن عباس ﷺ.

وصحيح مسلم، كتاب: الفضائل، باب: إثبات حوض نبينا ﷺ، ح٩٧٣ / ١٠١٥ عن عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب: الإيمان، باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ح٨٤/ ١١.

وصحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: بيان قول النبي . . . ، ح ٢٢١/ ٤٨ كلاهما عن عبدالله بن مسعود الله عن عبدالله بن مسعود

<sup>(</sup>٤) مختصر الصواعق المرسلة: ٢/ ٥٥٨ \_ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٥) المسودة، لآل تيميّة: ٢٢٠.

ولقد ذكر الإمام السيوطيُّ (١) \_ رحمه الله تعالى \_ هذه الحجج فقال:

"وللمعتزلة في ردِّ خبر الواحد حجج: منها: قصَّة ذي اليدين (٢)، وكون النبي على توقَّف في خبر النبي على توقَّف في خبر عليه غيره، وقصَّة أبي بكر حين توقَّف في خبر المغيرة في ميراث الجدَّة حتى تابعه محمد بن مَسْلَمة (٣). وقصة عمر حين توقَّف عن

(٣) سنن أبي داود، كتاب: الفرائض، باب: في الجَدَّة، ح٢١/ ٢٨٩٤.

وجامع الترمذي، كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الجدة، ح١٠٠٠و ٤٨٢/٢١٠١ وصححه.

> وسنن ابن ماجه، كتاب: الفرائض، باب: ميراث الجدة، ح٢٧٢٤/ ٣٩٢. جميعهم عن تُبيصة بن دُؤيْب، وأوّل الحديث: (جاءت الجدة).

ولفظ أبي داود: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق الله يَسِلُ ميراثها، فقال: ما لك في سنّة بني الله عَلِي شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرتُ رسولَ الله عَلِي أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، =

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، عاش في أواخر عصر المماليك، تتلمذ على صفوة من علماء عصره، إمام حافظ مؤرخ أديب فقيه، له نحو ٢٠٠ مصنف بين كتاب كبير ورسالة صغيرة، يعد خاتمة الحفاظ، من كتبه المشهورة: الإتقان في علوم القرآن، والجامع الصغير، وزوائده، والجامع الكبير، والأشباه والنظائر، وألفية الحديث، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة (ت: ٩١١)، [الأعلام: ٣/ ٣٠١، الإمام السيوطي: د. بديع السيد اللحام].

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ح ٨٢ / ٨٣٠. وصحيح مسلم، كتاب المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له، ح ١٢٨٨ / ٢٣٢ كلاهما عن أبي هريرة عليه = وخلاصة القصّة: أنَّ النبيَّ عليه سلَّم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه: «ما يقول ذو اليدين؟» فقالوا: صدق لم تصلّ إلا ركعتين. فصلَّى عليه ركعتين وسلَّم.

خبر أبي موسى في الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد $^{(1)}$ (۲).

وذكر السيوطيُّ (٣) أيضاً الإجابات عن هذه الحجج، فقال:

«فأمَّا قصة ذي اليدين، فإنما حصل التوقَّف في خبره؛ لأنه أخبره عن فعله ﷺ، وأمْرُ الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره، بل ولو بلغوا حدَّ التواتر، فلعلَّه إنما تذكَّر عند إخبارغيره.

وقد بعث ﷺ رُسُلَه واحداً واحداً إلى الملوك، ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسلهم إلى قبائلهم، وكانت الحجَّة قائمة بإخبارهم عنه مع اشتراط عدم التعدد.

وأمًّا قصة أبي بكر في فانما توقف إرادة الزيادة في التوثُّق.

وقد قَبِلَ خبرَ عائشةَ رضي الله تعالى عنها وحْدَها في قَدْرِ كَفْنِ النبي ﷺ (١).

وأمَّا قصة عمر على فإنَّ أبا موسى أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه

فأنفذه لها أبو بكر فيه.

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب: الاستئذان، باب: التسلیم والاستئذان ثلاثاً، ح۰۲۲/ ۱۰۸۷. وصحیح مسلم، کتاب: الآداب، باب: الاستئذان، ح۲۲۲۰/ ۹۰۸. کلاهما عن أبي سعید الخدری که.

وخلاصة القصَّة أنَّ أبا موسى الأشعري في استأذن على عمر في فوجده مشغولاً فانصرف، فأرسل عمر خلفه وسأله: ما حملك على صنعك؟ قال أبو موسى: كنا نؤمر بهذا. فطلب منه عمر شاهداً على ذلك، فشهد له أبو سعيد الخدري في، فقال عمر: خفي عليّ هذا من أمر رسول الله على ألهاني الصفق بالأسواق.

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي في شرح تقريب النووي: ١/ ٦٤ ـ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) تدريب الراوى: ١/ ٦٥ ـ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: موتِ يـوم الإثنين، ح١٣٨٧ عن عائشة رضى الله تعالى عنها.

رجوعه، فأراد التثبُّتَ في ذلك.

وقد قَبلِ خبرَ ابن عوف ﷺ وَحْدَهُ في أَخْذِ الجزية من المجوس<sup>(۱)</sup>، وفي الرجوع عن البلد الذي فيه الطاعون<sup>(۱)</sup>.

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على ثبوت الخبر بالواحد(7).

الدعوى الثانية \_ قولهم: حجيَّة أحاديث الآحاد ليست مروية في الصحيحين: هذه الحجَّة مردودة لأسباب عدَّة:

أولاً \_ إن العلمانيين لا يعترفون بصحّة الصحيحين حتى يطالبونا أن تكون حجيّة أحاديث الآحاد مروية فيهما؟! فإذا وجدت \_ كما سيأتي فيما بعد \_ فهذا يُلْزِمهم بالاعتراف بحجيّة الآحاد، وبصحة الصحيحين؛ لأنَّ أحاديث الصحيحين هي آحاد!.

ثانياً - الصحيحان لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة - كما هو معلوم -، وهناك روايات صحيحة في غير الصحيحين، منها متواتر، تثبت حجيّة الآحاد، ومع ذلك انتقدها العلمانيُّون، منها:

#### حديث أول:

«نضّرَ اللهُ عبداً سمع مقالتي فحفظها وَوَعَاها وأدَّاها، فَرُبَّ حاملِ فقهِ غير فقيه، وَرُبَّ حاملِ فقهِ إلى من هو أفقه منه، ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهن قلبُ مسلم:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب: الجزية والموادعة، باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة، ح/٣١٥٧ من عبد الرحمن بن عوف الله .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، كتاب: الطب، باب: ما يذكر في الطاعون، ح٥٧٦٩ / ١٠١٢. وصحيح مسلم، كتاب: السلام، باب: الطاعون والطّيرَة والكَهانة، ح٤٨٥/ ٩٨٣ \_ ٩٨٥. كلاهما عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما.

<sup>(</sup>٣) انظر: تدريب الراوي: ١/ ٦٧، وانظر أيضاً: الرسالة: ٤٠١ ـ ٤٧١.

إخلاصُ العمل الله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإنَّ دعوتهم تُحيطُ من ورائِهم».

وهذا الحديث رواية الإمام الشافعي (١)، كما رواه الإمام أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، والترمذي (٤).

ورواه أيضاً: ابن ماجه (٥)، والدارمي (١)، والحاكم (٧)، وابن حبَّان (٨)،

(١) الرسالة: ٤٠١.

- (۲) المسند: مسند عبدالله بن مسعود گل ۱/ ٤٣٦، ومسند أنس بن مالك كل ۲۲۰، ۲۲۰، وحديث زيد بن ثابت كل ٥/ ١٨٣.
  - (٣) سنن أبي داود، باب: فضل نشر العلم، ح٠٣٦٦/ ٥٢٥ عن زيد بن ثابت ،
- (٤) جامع الترمذي: باب: ما جاء في الحثِّ على تبليغ السماع: ح٦٥٦/ ٦٠٣ عن زيد بن ثابت ﷺ.
- وقال: حدیث حسن. وح۲۲۷ وقال: حسن صحیح و۲۲۵۸ ۲۰۳ عن عبدالله بن مسعود ﷺ.
- (٦) المسند الدارمي، باب: الاقتداء بالعلماء، ح٢٢٨/ ٨٦ عن جبير بن مطعم ، وح٢٢٩، ص١/ ٨٧ عن زيد بن ثابت الله .
- (۷) المستدرك، كتاب: العلم، ح٢٩٤، ص١/ ١٦٢، وح٢٩٥، ص١/ ١٦٢، وح٢٩٦، وح٢٩٦، ص١/ ٢٩٢، وح٢٩٦، وح٢٩٦، وح٢٩٦، وح٢٩٦، وص١/ ٢٩٢، وح١٦٤ عن جبير بن مطعم الله قال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
- (٨) صحيح ابن حبَّان، كتاب: العلم، ذِكْر دعاء المصطفى على الدَّى من أمته حديثاً سمعه، حريد من الله عن عبدالله بن مسعود الله بن مسع

والطبراني(١)، والبيهقي(٢)، وغيرهم، عن عدد من الصحابة ﷺ.

يقول الإمام الشافعي بعد رواية هذا الحديث:

"فلما ندب رسول الله ﷺ إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأً" يؤديها، والامْرُؤ واحدٌ، دلَّ على أنَّه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجَّة على من أدِّي إليه، لأنَّه إنما يُؤدَّى عنه حلال يؤتى، وحرامٌ يُجتنب، وحدَّ يُقام، ومالٌ يُؤخذ ويُعطى، ونصيحة في دين ودنيا (٤). وذكرَ الإمام الشافعي أحاديث أخرى وأطال في ذلك، كلها تثبت حجيَّة خبر الواحد (٥).

ومع وضُوح هذا الحديث وغيره، وتوضيح الإمام الشافعي للحديث؛ نجد أن العلمانيين لم يذعنوا للحق، وهم بذلك يذكّروننا بما قيل قديماً في المثل: «لو خَرَجْتَ من جلدك لم أَعْرِفْك».

فهذا ذويب يعلق على كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فيقول: «استمدَّ الشافعي أولى الحجج النصيَّة لإضفاء المشروعيَّة الدينية على خبر الواحد من السنَّة

بلغ للمصطفى ﷺ سنَّة صحيحة كما سمعها، ح٦٩، ص١/ ٢٧١ عن عبدالله بن مسعود ﷺ.
 وذِكْر وصف الغنى الذي وصفناه قبل، ح٠٦٨، ص٢/ ٤٥٥ عن زيد بن ثابت ﷺ.

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير، ح١٥٤١، ص٢/ ١٢٦ وح١٥٤٣ و١٥٤٤، ص٢/ ١٢٧ عن جبير بـن مطعم ﷺ.

ورواه في مواضع أخرى عن صحابة آخرين، كما رواه في المعجم الأوسط أيضاً.

<sup>(</sup>٢) معرفة السنن والآثار، للبيهقي: المقدمة، الحجّة في تثبيت خبر الواحد: ١/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) ذكر الإمام هنا (امرأً) بدلاً من (عبداً) الواردة في روايته، لورودها في روايات أخرى كثيرة بلفظ (امرءا)، والمقصود: الخطاب للفرد وهو الواحد.

<sup>(</sup>٤) الرسالة: ٤٠٢\_٤٠٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع نفسه: ٤٠١ ـ ٤٧٦ حيث ابتدأ ذِكْرَ الأدلة بالحديث المذكور.

القولية . . . حديث: (نضَّر الله عبداً . . .) الحديث ، والملاحظ من تخريج هذا الحديث عدم ورود اسمي البخاري ومسلم ، فهل يعني هذا عدم اعتبارهما الحديث من صنف الأحاديث الصحيحة ؟ لا يمكن أن يعد هذا الخبر حجَّة صريحة ومباشرة على حجيَّة خبر الواحد ، وإنَّما كان التأويل مسلك الشافعي . . . »(١).

#### الرد على ذويب:

لم يعتبر ذويب هذا الحديث حجَّة؛ لعدم وروده في البخاري ومسلم! .

وهذا جهل واضح بعلوم الحديث، وتَعدّ على أهل الاختصاص، فكم من حديث صحيح مروي في غير الصحيحين! وكم حديث في الصحيحين أو أحدهما شارك في روايته كتب أخرى من كتب السنّة! فالبخاري ومسلم لم يقولا: إن الأحاديث الصحيحة مقصورة على كتابيهما! إلا أنهما اقتصرا في كتابيهما على إخراج أحاديث صحيحة، أما بقية الأحاديث الصحيحة فقد تفرّقت في بقية كتب الحديث، فعدم رواية الحديث في الصحيحين ليس دليلاً على عدم صحته أبداً! ولم يقل ذلك أحدٌ من علماء الحديث، وبالتالي فإن كلام ذويب بهذا الخصوص مردود.

ويعود ذويب ثانية لانتقاد الحديث، ولكنْ هذه المرَّة على لسان علماء أصول الفقه \_ كما يزعم \_ فيقول:

"ويظهر أنَّ هذا الحديث لم يجد قبولاً لدى الأصوليين باعتباره دليلاً على حجيَّة خبر الآحاد، فسكتوا عنه، بل إنَّ بعضهم انتقده، وهو الموقف الذي عبر عنه الغزالي: وهذا الاعتراض هو الذي يضعف التمسك بقوله على . . . وبقوله على انضَّر الله امرءاً سمع مقالتي . . . ) "(٢).

<sup>(</sup>١) السنَّة بين الأصول والتاريخ: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، الموضع نفسه.

#### الرد على الزعم السابق:

والحقيقة ليس كما ذكر ذويب؛ لأنه أورد كلام الإمام الغزالي مبتوراً عن أصله؛ ليوهم القارئ أن الإمام الغزالي ساقه كشاهد على عدم حجيَّة خبر الآحاد! والعكس هو الصحيح، فقد ساقه الغزالي كدليل رابع من أدلة حجيَّة خبر الآحاد.

وذويب اجتزأ من هذا الدليل مقطعاً هو: وهذا الاعتراض هو الذي يضعف التمسك بقوله على هذا الكلام التمسك بقوله على هذا الكلام بأن الغزالي انتقد الحديث المذكور، واعترض عليه، بقوله: وهذا الاعتراض...

بينما لم يقصد ذلك الغزالي البتة، بل انتقد الاعتراض على حجيَّة الآحاد؛ لأن هذا الاعتراض ـ إن أخذ به \_ يضعِّف التمسك بالآية والحديث المذكورين.

ولتوضيح الأمر أكثر؛ أسوق كلام الإمام الغزالي من بدايته، كما هو، قال: «الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمّة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلّمين أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلاً، ولا يجب التعبد به عقلاً، وأنّ التعبّد به واقع سمعاً»(١).

فهو بهذا الكلام يثبت مسألة التعبد بخبر الواحد سمعاً.

ثم يتابع كلامه، فيذكر المخالفين، بقوله:

«وقال جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر كالقاساني بتحريم العمل به سمعاً، ويدلُّ على بطلان مذهبهم مسلكان قاطعان:

أحدهما: إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد.

والثاني: تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله على الولاة والرسل إلى البلاد، وتكليفه

<sup>(</sup>١) المستصفى من علم الأصول: ١/ ٤٤٠.

إياهم تصديقهم فيما نقلوه من الشرع . . .  $^{(1)}$ .

ثم شرح هذين الدليلين، وجاء بشواهد كثيرة من السنَّة تؤيِّد قبول خبر الواحد، ثم جاء بدليل ثالث، ثم برابع فقال:

«الدليل الرابع: قوله عَلَى: ﴿ وَمَاكَاتَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةُ فَلُولَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنَهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَسَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢].

فالطائفة نفر يسير كالثلاثة، ولا يحصل العلم بقولهم؟! وهذا فيه نظر؛ لأنه إن كان قاطعاً فهو في وجوب الإنذار لا في وجوب العمل على المنذر عند اتحاد المنذر كما يجب على الشاهد الواحد إقامة الشهادة؛ لا ليُعمل بها وحدها؛ لكن إذا انضم غيرها إليها، وهذا الاعتراض هو الذي يضعف أيضاً التمسك بقوله على: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آَنَ لُنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْمُدَى ﴾[البقرة: ١٥٩] وبقوله على: (نضَّر الله امراً سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها كما سمعها) الحديث، وأمثالها...»(٢).

فكلام الإمام الغزالي واضح ـ كما رأيت ـ في قبول الحديث كدليل على حجيّة خبر الآحاد، وليس كما زعم ذويب في كلامه الذي كان ينقصه الأمانة في النقل! .

وزبدة القول: إذا لم يقتنع ذويب بصحَّة الحديث لعدم وروده في الصحيحين، بعد أن فشلت محاولة تـزوير كلام الإمام الغزالي، أقول: إن حـديث: (نضَّر الله امرءاً...) هو حديث متواتر(٣)، أي: في أعلى درجات الصحة، فهل يسعه إنكاره؟!

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٤٥٢\_٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) نظم المتناثر من الحديث المتواتر، محمد جعفر الكتاني: ٦، ١٨، ٣٣ وقال: من رواية نحـو ثـلاثين صحابياً. وقطـف الأزهـار المتناثـرة، فقد أورده السيوطي من حـديث =

فقد قطعتْ جهيزةُ قولَ كلِّ خطيب! .

قال السيوطي: وقد استدل البيهقي في «المدخل» على ثبوت الخبر بالواحد بحديث: (نضَّرَ اللهُ عبداً سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها)(١).

حديث ثانٍ: «لا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُم متكناً على أريكته يأتيه الأمرُ من أمري...»:

ينتقل ذويب إلى دحض الحديث الثاني الذي رواه الإمام الشافعي كدليل على حجيَّة خبر الآحاد، فيقول:

«أما الحديث الثاني الذي اعتمده صاحب «الرسالة» فهو: (لا أُلفينَّ أحدكم متكناً على أريكته، يأتيه الأمر مما نهيتُ عنه أو أمرتُ به، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)، وهذه الحجَّة كذلك لا تعتبر قوية لعدة اعتبارات، منها غياب هذا الخبر من صحيحي البخاري ومسلم، وكذلك من مسند أحمد، فإن كان أبو داود قد رواه عن أحمد بن حنبل وعبدالله بن محمد النفيلي، كلاهما عن سفيان بن أبي النَّضْر؛ فإنه لا يوجد في مسند أحمد عن سفيان»(٢).

ويقول متابعاً: «...وفضلاً عن ذلك فإن هذا الحديث يُروى مرسلاً، قال ابن عيينة: «وأخبرني ابن المنكدر عن النبي بمثله مرسلاً»، والمرسل مختلف في حجيَّته»(۳).

#### الرد على هذا الادعاء:

والرد على كلام ذويب من السهولة بمكان، وما علينا إلا أن نعيد الكلام إلى

<sup>= (</sup>١٦) صحابياً، ٢٨.

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی: ۱/ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) السنَّة بين الأصول والتاريخ: ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ١٥٥.

أصله الذي اقتبسه منه؛ لنعلم أنه كان يجتزئ أبعاضاً من الكلام، ثم يلوي أعناقها لصالحه!.

والحقيقة: إن ذويب لم يكن عالماً بعلم الحديث حتى يأتي بهذا التفصيل الذي ذكره، لكنه أخذه من تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر \_رحمه الله تعالى \_ في تحقيقه وشرحه للحديث كما سيأتي.

ولكشف تلاعب ذويب وتزويره للحقائق، أُورِدُ رواية الإمام الشافعي للحديث، ثم تعليق المحقق أحمد شاكر عليها كما يأتي:

قال الإمام الشافعي (١): «أخبرنا سفيان عن سالم أبو النَّضْر مولى عُمَرَ بنِ عبدِاللهِ، سمعَ عبيدَاللهِ بنَ أبي رافع يحدِّثُ عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: (لا أُلْفِينَ أحدكم متكِئاً على أريكتِهِ، يأتيه الأمرُ من أَمْرِي، مما أَمَرْتُ به أو نهيتُ عنه فيقول: لا أدري، ما وجدْنا في كتاب الله اتبعناه)(٢).

قال سفيان: «وحدثنيه محمدُ بنُ المنكدر عن النبي عليه مرسلاً» (٣).

فعلَّق المحقق أحمد شاكر \_ في الحاشية \_ على رواية سفيان المرسلة بقوله: «الحديث رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل وعبدالله بن محمد النُّفيلي، كلاهما عن

<sup>(</sup>١) الرسالة: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب: السنَّة، باب: في لزوم السنَّة، ح٥١/٤٦٠٥.

وجامع الترمذي، كتاب: العلم، باب: ما نهى عنه أن يُقال عند حديث رسول الله هيء محتمد الله على الله عند عديث رسول الله الله على من صحيح. وسنن ابن ماجه في المقدمة، باب: تعظيم حديث رسول الله هي والتغليظ على من عارضه، ح١٣/ ٢. جميعهم عن أبي رافع واسمه (أَسْلَم) هي، مولى رسول الله هي.

<sup>(</sup>٣) الرسالة: ٩٠.

سفيان عن أبي النَّضْر، ولم أجده في مسند أحمد عن سفيان.

ورواه أيضاً ابن ماجه. . . ورواه أيضاً الترمذي . . . ورواه أيضاً الحاكم من طريق الحميدي عن سفيان عن أبي النضر عن عبيدالله عن أبيه . وقال : «قد أقام سفيان بن عيينة هذا الإسناد، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يُخْرِجاه، والذي عندي أنهما تركاه لاختلاف المصريين في هذا الإسناد»(١).

ثم قال أحمد شاكر: «وهذا الاختلاف لا يضر؛ لأن رواية سفيان عرفنا منها أن الحديث عند أبي النضر عن عبيدالله، وكذلك رواية مالك. . . »(٢). إلى آخر التحقيق ـ وكان طويلاً ـ يأتي بعضه في حينه.

ولم يعتبر ذويب الحديث حجَّة قويَّة لعدَّة اعتبارات \_ حسب زعمه \_:

- منها غياب هذا الخبر من صحيحي البخاري ومسلم.
  - ـ وكذلك من مسند أحمد.
- ـ وهذا الحديث رُوي مرسلاً، والمرسل مختلف في حجيته.

مناقشة هذه النقاط:

#### أ ـ غياب الخبر من الصحيحين:

من المعلوم أن عدم رواية الشيخين لحديث ما؛ لا يعني عدم صحّته؛ لأن الشيخين لم يرويا كل ما صح من الأحاديث في كتابيهما، ولم يصرِّحا باستيعابها، ولكن الصحيحين تميزا عن غيرهما من كتب الحديث؛ بأنهما اقتصرا على إخراج الأحاديث الصحيحة فقط، وقد تلقتهما الأمة بالقبول. فيكفي إخراج الحديث في

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، الموضع نفسه، الحاشية رقم: ٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، الموضع نفسه.

إحدهما للحكم عليه بالصحَّة.

فهما أصح كتب الحديث من حيث الجملة، وهذا لا يمنع أن يكون الصحيح في غيرهما، وذلك عندما تتوفر فيه شروط الصحة المعروفة بين علماء هذا الفن.

لذا لا مبرر لذويب بالحكم على الحديث بعدم حجّيته لغيابه عن الصحيحين.

وهذا من عجيب ما يصنعون، فإنهم يطعنون بصحيحي البخاري ومسلم، ثمَّ إذا أرادوا ردَّ حديث صحيح ليس فيهما تراهم يقولون: هذا ليس صحيحاً، ألا ترى أنَّ البخاري ومسلم أعرضا عن إدخاله فيهما؟! فما الصحيحان عندهم إلا مشجب يعلِّقون عليه ما يوافق أهواءهم.

# ب ـ قوله: إن الحديث غاب عن مسند أحمد كذلك:

تعلق ذويب ببداية كلام المحقق أحمد شاكر في تحقيقه للحديث المذكور حين قال: ولم أجده في مسند أحمد عن سفيان. ولم يقصد أحمد شاكر غياب الحديث عن المسند بالكلية؛ بل لم يجده عن سفيان! فأخذ ذويب الكلام على العموم وقرر أنه غاب من المسند؛ فالحديث ليس حجَّة عنده!.

وكان كلام المحقق واضحاً للغاية، لكن ليس لمصلحة ذويب، لذا أغفل ذويب بقية كلام المحقق حين قال:

"وقد وجدت متابعة صحيحة لسفيان فيه أيضاً، ترفع احتمال التعليل أو الخطأ من سفيان. فقد رواه أحمد في المسند (٨١٦) عن علي بن إسحاق عن ابن المبارك عن ابن لهيعة: حدثني أبو النضر أن عبيدالله بن أبي رافع حدث عن أبيه عن النبي على وابن لهيعة ثقة، وقد صرح بالسماع من أبي النضر، وهذا إسناد ليس له

علة. وقد روى الحاكم شاهدين له بإسنادين صحيحين. . . »(١).

قلت: للحديث روايات أخرى في المسند بلفظ قريب عن غير أبي رافع ﷺ. فقد رُوي عن أبي هريرة ﷺ،

ومن حديث المقدام بن معدي كرب من طريقين أيضاً (٣).

وقد روته كتب كثيرة من السنن والمعاجم والمسانيد.

#### ج ـ قوله: إن هذا الحديث مرسل:

لو رجعنا إلى الرواية الأولى للإمام الشافعي لهذا الحديث لوجدنا أنها متصلة وليست مرسلة، وكلاهما عن سفيان، وليست مرسلة، وكلاهما عن سفيان، وهذا يدل على مدى الدقة والأمانة العلمية التي يتمتع بها الأئمة كالشافعي رحمه الله تعالى.

وهذا الإرسال لا يضر؛ لأنه اعتضد بعاضد، وهي الرواية المتصلة، التي أغفل ذكرها ذويب.

إضافة لذلك فقد أورد المحقق كلام الحاكم، قال: «قد أقام سفيان بن عيينة هذا الإسناد، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ومعنى أقام هذا الإسناد؛ أي: وصله. فأين هي المشكلة في الحديث؟!.

إضافة لما سبق، فإن ذويب لم يذكر الحديث كما هو، فلم يلتزم بالأمانة العلمية، فقد تلاعب بألفاظ الحديث، حذفاً، وتقديماً، وتأخيراً. فلفظ الحديث:

<sup>(</sup>١) الرسالة: ٩٠ - ٩١ حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>۲) مسند أبي هريرة ﷺ ۲/ ۳٦٧، ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) حديث المقدام بن معدي كرب الكندي أبي كريمة عن النبي ﷺ ٤/ ١٣٠ ، ١٣٢ .

قال ﷺ: «يأتيه الأمر من أمري، ممَّا أمرتُ به أو نَهيتُ عنه».

فحذف ذويب جملة: «من أمري»، ثم قدم النهي على الأمر، لتصبح: «يأتيه الأمر مما نَهيتُ عنه، أو أمرتُ به»، وهذا لغط!.

والنتيجة: لقد فشلت محاولة ذويب في المراوغة والتزوير والخيانة العلمية في إضعاف هذا الحديث الصحيح.

ثالثاً \_ يوجد بالفعل أحاديث مروية في الصحيحين تـدل على حجيّة خبر الآحاد:

لقد رفض العلمانيُّون حجية أحاديث الآحاد لعدم ورودها في الصحيحين كما زعموا، مع أنها صحيحة، وبعضها متواتر كما رأينا. ومع ذلك فإنه يوجد أحاديث أخرى مروية في الصحيحين تدل على حجية خبر الآحاد، منها:

أ ـ الحديث الذي ذكره الإمام الشافعي من جملة الأحاديث التي استدلَّ بها على حجيَّة الآحاد، قال: «وأمَرَ رسولُ الله ﷺ أنيساً أن يغدوَ على امرأة رجلٍ ذكر أنها زنت «فإن اعترفتْ فارجمها» فاعترفت فَرَجَمَهَا»(١).

فقد روى هذا الحديث الشيخان في صحيحيهما أيضاً (٢).

ب ـ حـ ديث أبي بَكْرَة في خطبة النبي ﷺ بمِنى يوم النحر، الذي قال فيه: «. . . ليبلِّغ الشاهدُ الغائب، فإن الشاهدَ عسى أن يبلِّغ من هو أوعى له منه».

<sup>(</sup>١) الرسالة: ٤١٠.

<sup>(</sup>۲) البخاري: وقد رواه في مواضع كثيرة، أولها، كتاب: الحدود، باب: الوكالة في الحدود، حـ ١٣١٤، ١٣١٥/ ٣٧١. ومسلم، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، حـ ٢٥٥/ ٧٥٣. كلاهما عن زيد بن خالد الجهني، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما.

فالشاهد واحد، والغائب واحد، فلما حثَّ النبي ﷺ على تبليغ أحاديثه؛ دلّ على أنه لا يأمر أن يؤدَّى عنه إلا ما تقوم به الحجّة على من أدِّي إليه، حيث بيّن عليه الصلاة والسلام حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم.

وهذا الحديث مروي في الصحيحين (١)، قال البيهقي (٢): ولولا ثبوت الحجَّة بالسنَّة لما قال ﷺ في خطبته بعد تعليم من شَهِدَهُ أَمْرَ دينهم: «ألا فليبلِّغِ الشاهد منكم الغائبَ. . . » الحديث .

فما موقف العلمانيين من حجيّة خبر الآحاد بعد ثبوتها في الصحيحين؟!.

رابعاً - إن في القرآن الكريم من الآيات ما يدل على قبول خبر الواحد إن كان عدلاً: كقول ه على قبول خبر الواحد إن كان عدلاً: كقول على قبول قرَّمًا بِجَهَا لَقِ عَلَمَ عَدلاً: كقول عَلَيْ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦].

قال الإمام القرطبي:

«في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً؛ لأنه إنما أمر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق، ومَن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً؛ لأن الخبر أمانة، والفسق قرينة يبطلها»(٣).

وكقول عَنْ : ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَ لَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُسُذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢] ·

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة، فصل في قبول الأخبار: ١/ ٢٣. وتدريب الراوي: ٢/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ٣٢.

## يقول الإمام القرطبي:

«١ ـ الفرقة: هي الثلاثة من أيِّ نوع، والطائفة هي الواحد أو الاثنان. . .

٢ \_ الإنذار في الآية: مراد منه الخبر المخوّف مطلقاً. . .

٣ ـ لعل: لفظ معناه الترجّي، . . . المراد به لازم الترجّي وهو الطلب،
 والمراد من الطلب لازم الحتم والوجوب. . .

٤ ـ الضمير في قوله: (ليتفقهوا)، و(لينذروا) راجع إلى الطائفة المتفقّهة والمنذرة»(١).

ثم ينتهي بقوله:

«ومما تقدم يتبين أن الله تعالى أوجب الحذر وعدم الإقدام على ما يوجب العقاب بقبول الطائفة المتفقهة، والطائفة واحد أو اثنان، فكان خبر الواحد واجب القبول، وهو المدَّعَى»(٢).

يقول البنزدوي: «الدليل على قَبول خبر الواحد في كتاب الله أكثر من أن يحصى، منه قوله على: ﴿ فَتَتَكُواْ أَهَـلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَامُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

أُمرَ بسؤال أهل الذكر، ولم يفرِّق بين المجتهد وغيره، وسؤال المجتهد لغيره منحصر في طلب الإخبار بما سمع دون الفتوى، ولو لم يكن القبول واجباً لما كان السؤال واجباً»(٣).

وفي هذه الأدلة الكفاية لمن كان ينشد الحق! فماذا بعد الحق إلا الضلال!.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه: ٣/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: ٢/ ٥٤٢.

الدعوى الثالثة \_ وجود خلاف بين الصحابة على حجيَّة الآحاد والسنَّة عموماً:

يقتفي محمد حمزة أقوال توفيق صدقي حذو النعل بالنعل فيقول: "إن رفض إجماع الصحابة على حجيّة السنّة يتفق مع الوقائع التاريخية، ومع نصوص الحديث ذاتها، فحديث الرسول حيث سئل عن وجوب الوضوء من القيء فأجاب: (لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله تعالى) لا يمكن تعليل ظهوره حتى وإن كان موضوعاً... والذي نعلمه: إن المؤمنين يجوز عليهم جميعاً الخطأ ويجوز أن يسيروا في طريق الباطل، فمن خالفهم فيه أثابه الله، ومن لم يتبع سبيلهم الحق عذبه الله»(۱).

ومن سيلقي سمعاً لهذا الافتراء؟! بل إن الوقائع التاريخية ونصوص الحديث هي التي تؤكد إجماع الصحابة على حجيّة السنّة الشريفة! وما شدة تمسكهم بالاقتداء بالنبي على إلا تعبير عن هذا الإجماع! كيف وقد نقلوا إلينا أدق تفاصيلها؟!.

ويقول فوزي: «...ولذلك كانت أحاديث الآحاد، وحول جواز الأخذ بها منذ عهد الصحابة؛ موضع خلاف بين الفقهاء، وقد كان الخليفة أبو بكر يرفض الحكم بالحديث إن لم يَشْهد اثنان على الأقل أنهما سمعاه من النبي على وقد نحا هذا المنحى الخلفاء الثلاثة الذين جاؤوا بعده»(٢).

تحقيق القول: وفي الواقع لم يكن هناك أيُّ خلاف بين الصحابة في الأخذ بخبر الواحد، بل لم يخطر على بالهم هذا المصطلح أصلاً؛ ليقولوا: هذا آحاد فيتركونه وذاك متواتر فيأخذونه! المهم أن يُخْبَرَ أحدُهم أن رسول الله على قال كذا، أو فعل كذا، فيبادرون للامتثال، سواء كان الخبر آحاداً أو غير آحاد، ويعتبرون

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي: ٣١٣، ومجلة المنار: توفيق صدقى، م٩، ص٩١٥.

<sup>(</sup>٢) تدوين السنة: ٢٧، وانظر أيضاً: ٢٠٢.

الأخذ به فرضاً بحقهم، لا جائزاً كما يتقوَّل العلمانيون. ولم يكونوا ليكذبوا بعضهم بعضاً.

ولو لم يقبل الصحابة بخبر الآحاد، لما أخذوا ولا عملوا بسنَّة نبيَّهم عَلَيْه، فغالبية السنَّة الشريفة أخبار آحاد! ولخالفوا إذاً وصيَّة المصطفى عَلَيْهِ: (أوصيكم... فعالبية السنَّة وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضُّوا عليها بالنواجذ...)(١).

وإجماع الصحابة على الأخذ بالآحاد متواتر عنهم، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، وقد ساق الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ أربعة وثلاثين خبراً تثبت حجيّة خبر الآحاد وإجماع الصحابة على ذلك(٢).

ويكفي من ذلك كلِّه حديثُ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال الإمام الشافعي:

«أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناسُ بقُبَاءٍ في صلاة الصبح إذْ أتاهم آتٍ فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ قد أُنزِلَ عليه قرآنٌ، وقد أُمِرَ أنْ يستقبلَ القبلة؛ فاسْتَقْبُلُوها! وكانت وجوهُهم إلى الشأم فاستدارُوا إلى الكعبة»(٣).

يقول الإمام الشافعي بعد ذلك كلاماً في غاية الدقّة والروعة: «ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجّة، ولم يَلْقُوا رسول الله عليه وسنّة ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة، فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنّة

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، كتاب: السنّة، باب: لزوم السنّة، ح١٥١/٤٦٠٨. وسنن الترمـذي، كتاب: العلم، باب: ما جاء في الأخذ بالسنّة وإجتناب البدع، ٢٦٧٦/ ٢٠٧٦ كلاهما عن العرباض بن سارية الله وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرسالة: ٤٠١ ـ ٤٧١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه: ٤٠٦.

نبيِّه سماعاً من رسول الله ﷺ، ولا بخبر عامةٍ، وانتقلوا بخبر واحدٍ، . . . ولم يكونوا ليفْعَلُوه \_ إن شاء اللهُ تعالى \_ بخبر إلاَّ عن علمٍ بأنَّ الحجّة تثبُتُ بمثله إذا كان من أهل الصدق»(١).

وأما ما روي عن بعض الصحابة هي من التوقف في خبر الآحاد؛ فلم يكن ذلك دليلاً على عدم عملهم به؛ إنما دفعاً للريبة، أو رغبة في اليقين، أو تواصياً بالحيطة البالغة في رواية الحديث.

من ذلك قول سيدنا عمر لأبي موسى رضي الله تعالى عنهما: «أَمَا إنِّي لم أَتَّهُمْكَ، ولكنه الحديث عن رسول الله ﷺ (٢).

فأخذ سيدنا عمر الله بالحيطة، لا أنه خبر آحاد فردَّه! ولو انضم إلى الصحابي الأول واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر؛ ما لم يبلغ حدَّ التواتر؛ لم تخرج الأخبار عن صفة الآحادية كما هو معلوم (٣)!.

وقد ثبت عن الصحابة الكرام الله رجوعهم عن آرائهم إذا نقل لهم خبر عن رسول الله على منهم سيدنا عمر نفسه الله عندما أخبر بقضاء رسول الله على فيها، وكانت أخبار آحاد، منها:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه: ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) الرسالة ٤٣٥، وأخرجه البخاري: كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الحجة على من قال: إن أحكام النبي علله كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي علله وأمور الإسلام، ح٧٣٥٣/ ١٢٦٤.

ومسلم، كتاب: الأدب، باب: الاستيذان، ح١٣١٥/ ٩٥٩.

 <sup>(</sup>٣) انظر: علوم الحديث ومصطلحه، للدكتور صبحي الصالح: ٣٠، والسنَّة ومكانتها، للدكتور
 السباعي: ١٩٣ ـ ١٩٤.

١ - «إن عمر بن الخطاب رها كان يقول: الدِّيةُ للعاقلة، ولا ترثُ المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى أخبره الضَّحَاك بن سفيان أن رسول الله ﷺ كتب إليه: أن يُورِّثُ امرأة أَشْيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه، فرجع إليه عمرُ (١).

٢ - «إن عمر ﷺ قال: أُذكِّرُ الله امرءاً سمع من النبي ﷺ في الجنين شيئا؟ فقام حَمَلُ بن مالكِ بن النابغة، فقال: كنت بين جاريتين لي ـ يعني: ضَرَّتَيْنِ ـ فضربتْ إحداهما الأخرى بِمِسْطَحٍ، فَأَلقَتْ جنيناً ميْتاً، فقضى رسولُ الله ﷺ بُغرَّةٍ. فقال عمر: لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره»(٢).

٣ ـ «ولم يكن عمرُ أخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي ﷺ أخذها من مجوس هَجَرِ» (٣).

وغير ذلك من الأخبار، التي تُثبت حُجيّة خبر الواحد.

ويقرر حمزة النتيجة التي توصل إليها بقوله: «إن النظرية الكلاسيكية التي تشبت السنّة بوصفها الأصل الثاني للتشريع؛ بدأت تفقد الكثير من تماسكها في الفكر الإسلامي المعاصر، وأبرز وجه هذا التصدع؛ موقف الدارسين المُحْدَثين من أخبار الاّحاد»(٤).

لكن الواقع يثبت أن السنّة المطهّرة ازدادت تماسكاً إلى تماسكها، حيث أخذ العلماء منذ عصر الشافعي رحمه الله تعالى بالردِّ على أعدائها، وتبيين وجه الحق لمن التبس عليه شيء منه، وما عَرَفَتِ السنَّةُ التصدّعَ يوماً، بل الذي تصدع هو

<sup>(</sup>١) الرسالة: ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) الرسالة: ٤٢٧. و«الغُرّة»: العبد أو الأَمة.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٤٣١.

<sup>(</sup>٤) الحديث النبوى: ٣٠٩.

موقف أعدائها قديماً وحديثاً، فما من طاعن بالسنَّة إلا وردَّ عليه العلماء، وكشفوا زيفه ونواياه.

ومَن هؤلاء الدارسون الذين أفقدوا السنَّةَ تماسكَها وأحدثوا تصدعاً فيها؟!.

\* \* \*

رَفْخُ معب ((رَجِي الْخِتَرِي (سِيلَتِ) (الْمِزْرُ) (الْفِرْدِورُكِ www.moswarat.com



#### \* تمهيد:

قبل الشروع في عرض دعاوى العلمانيين بخصوص المتواتر، أُورد تعريف الحديث المتواتر، وشروطه، وأقسامه كالآتي:

# أولاً \_ تعريف الحديث المتواتر:

هو الحديث الذي يرويه جمع غير محصور بعدد، يستحيل تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه، وكان مستندهم الحسر (۱).

وقال البزدوي: «الخبر المتواتر: الذي اتصل بك من رسول الله على اتصالاً بلا شبهة، حتى صار كالمعاين المسموع منه، وذلك أن يرويه قومٌ لا يحصى عددهم، ولا يُتوهَّم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم (٢) وتباين أماكنهم، ويدوم هذا الحدُّ فيكون آخرُهُ كأوَّله، وأوسطُهُ كطرفيه، وذلك مثل نقل القرآن، والصلوات الخمس، وأعداد الركعات، ومقادير الزكوات، وما أشبه ذلك، وهذا القسم يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علماً ضرورياً»(٣). يتبيَّن من شروط التواتر.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النخبة، لابن حجر، تحقيق: أستاذنا د. نور الدين عتر: ٤١ ـ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) مع أن العدالة ليست شرطاً للتواتر، فكيف بمن كانوا عدولاً كالصحابة رضي الله تعالى عنهم!.

<sup>(</sup>٣) شرح النخبة: ٤٣.

## ثانياً ـ شروط الحديث المتواتر:

١ ـ عدد كثير أحالت العادةُ تواطؤَهم أو توافقهم على الكذب.

٢ ـ رَوَوا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء .

٣ ـ وكان مستند انتهائهم الحس (من مشاهدة أو سماع، فخرج بذلك ما كان مستنده العقل، كالقول مثلاً: إن الواحد نصف الاثنين).

٤ \_ وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرَهم إفادة العلم لسامعه.

## ثالثاً \_ أقسام المتواتر:

ينقسم الحديث المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظي، ومتواتر معنوي.

١ ـ المتواتر اللفظي: «وهـو ما اتفق رواته في لفظه ـ ولو حكماً ـ وفي معناه»(١). كحديث: (من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)، فقد رواه أكثر من سبعين صحابياً بهذا اللفظ(١).

وحديث: (أُنزل القرآن على سبعة أحرف). رواه سبع وعشرون صحابياً ٣٠٠.

Y ـ المتواتر المعنوي: «هو ما اختلفوا في لفظه ومعناه؛ مع رجوعه لمعنى كلّي، وذلك بأن يُخبروا عن وقائع مختلفة تشترك كلها في أمر واحد، فالأمر المشترك عليه بين الكل هو المتواتر. وذلك كحديث رفع اليدين في الدعاء فإنه روي فيه مئة حديث، ولكنها في قضايا مختلفة، كل قضية منها لم تتواتر، غير أن القدر المشترك فيها \_ وهو رفع اليدين \_ تواتر باعتبار المجموع»(3).

<sup>(</sup>١) شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، للشيخ عبدالله سراج الدين: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) نظم المتناثر في الحديث المتواتر: ٢٠ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) منهج النقد في علوم الحديث، دكتور نور الدين عتر: ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث: ١٠٧.

وبعد ذكر تعريف الحديث المتواتر، وشروطه وأقسامه، أذكر الشُّبه والادعاءات التي أثارها العلمانيون بخصوص حجيَّة المتواتر ووجوده وأهميَّته.

دعاوى العلمانيين بخصوص الحديث المتواتر:

إن قضية التواتر تأتي بعد دعوى عدم حجية الآحاد، لتصب في دعوى عريضة وهي عدم حجية السنّة القولية. فقد أنكر العلمانيون حجية الآحاد بقولهم: ظنية، وعندما تحدثوا عن التواتر، قالوا: إن السنّة لم تُنقل إلينا بالتواتر، ولمّا ثبت أن فيها من المتواتر؛ قالوا: إنه ليس تواتراً لفظياً! ولمّا كان منها ما تواتر لفظه؛ أنكروا وجوده!.

وإذا أثبيت لهم وجوده، قالوا: هو غير مهم ، ولا شيء فيه من أحكام الدين! وإذا أرغمتهم بأهميته قالوا: إنه حصل اتفاقاً، وليس من الصعب أن يكون من قبيل الإشاعات!.

ويتلخص ما ادعاه العلمانيون مما سبق في سبع نقاط كالآتي:

- ١ ـ المتواتر قليل، ولا شيء فيه من أحكام الدين.
  - ٢ ـ التواتر اللفظي حصل اتفاقاً، لا قصداً.
- ٣ ـ أراد الله سبحانه أن تكون سنن الأقوال شريعة زائلة.
  - ٤ \_ عدم نقل الصحابة السنّة بالتواتر أدى إلى تحريفها.
    - عدم عصمة المتواتر من الغلط.
    - 7 \_ ليس من الصعب أن يكون المتواتر إشاعات.
- ٧ ـ ضرورة عرض المتواتر على العقل لتفكيك بداهته.
  - وأناقش الآن الشبهات والدعاوى السابقة بالتفصيل:

# ١ \_ قولهم: المتواتر قليل، ولا شيء فيه من أحكام الدين:

يقول حمزة: «لم يتواتر عن النبي على من أقواله إلا القليل الذي لا شيء به من أحكام الدين»(١).

ويقول: «إن الصحابة لم ينقلوا السنَّة بالتواتر اللفظي، وما تواتر لفظه يكاد يكون لا وجود له، وهو غير هام في الدين... فلا داعي إلى القول: إن السنَّة مقطوع بها كالكتاب»(٢).

#### الرد:

أما القول بأن المتواتر قليل، فلا يَصْدُقُ على جميع المتواتر، بل على اللفظي، أما المتواتر المعنوي فهو كثير بالنسبة للمتواتر اللفظي، وحمزة لم يعدّ التواتر المعنوي من المتواتر، وقال: المتواتر اللفظي غير هام في الدين، ليتوصَّلَ إلى القول بأن السنَّة غير هامة.

لكن المتواتر في الحقيقة يمثل شعائر الإسلام وفرائض الدين، فهو كثير وفي غاية الأهمية. يقول الدكتور نور الدين عتر: «والحديث المتواتر كثير الوجود، وحسبنا في ذلك أن ننظر إلى شعائر الإسلام وفرائضه كالصلاة والوضوء والصوم، فقد نقل صفاتِ ذلك عن النبي على عددُ التواتر من الصحابة، ونقله عن الصحابة عددُ التواتر من التابعين وهكذا، وغير ذلك كثير، نقلته الأمَّة وأجمعت عليه من الأقوال والأفعال»(٣).

فالأحاديث المتواترة تتعلق إذا بشعائر الإسلام وفرائضه، فكيف يصحُّ هراء

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي: ٣١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) منهج النقد: ٤٠٦.

حمزة بعدم أهميتها في الدين، وأنه ليس فيها شيء من أحكامه؟!.

وقد أثبت الحافظ ابن حجر كثرة وجود المتواتر بطريقة واضحة ميسرة فقال(۱): «ومن أحسنِ ما يُقرَّرُ به كونُ المتواتر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العِلْم شرقاً وغرباً، المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مُصنِّفيها، إذا اجتمعت على إخراج حديثٍ تعددتْ طُرقُه تعدّداً تُحيل العادةُ تواطُؤهم على الكذب، إلى آخر الشروط (شروط المتواتر) أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثيرٌ "(۱).

والمؤلفات في الحديث المتواتر اللفظي والمعنوي كثيرة منها:

١ ـ قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: للإمام جلال الدين السيوطي.

٢ ـ نظم المتناثر في الحديث المتواتر: للسيد محمد جعفر الكتاني (ت: ١٣٤٥هـ)
 بلغ (٣١٠) من الأحاديث.

٣ ـ إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة على الأزهار المتناثرة
 في الأحاديث المتواترة: لعبد العزيز الغماري<sup>(٣)</sup>.

# ٢ ـ قولهم: التواتر اللفظي حصل اتفاقاً لا قَصْداً:

ويَقْصِدُ بذلك العلمانيون أنَّ التواتر اللفظي حصل من قبيل الصدفة! .

يقول حمزة: «وما تواتر لفظه يكاد يكون لا وجود له. . . وتواتره حصل

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) شوح النخبة: ٤٥ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهج النقد: ٤٠٧ ـ ٤٠٨. والإيضاح، للدكتور مصطفى الخن، ود. بديع السيد اللحام: ٥١.

اتفاقاً لا قصداً منهم»(١).

#### الرد:

قوله: حصل اتفاقاً لا قصداً: ممنوع، للشروط التي يجب أن تتوافر في الخبر حتى يكون متواتراً.

فلو نظرنا إلى الشرط الأول: وهو أن يرويه جمع كثير تُحيل العادة تواطؤَهم أو توافقهم على الكذب، نجد أن هذا الجمع الكثير لا يمكن له أن يخبر ـ كل واحد على حِدة ـ عن أمر أو حادثة من قبيل فراغ وتخيّل، ثم تجتمع كلمتهم على حرف واحد!

ومعنى: «تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب»، أي: «استحالة اتفاق جميع الرُّواة على الكذب، وكذلك استحالة وقوع الكذب دون قصد منهم، والمراد إحالة العادة أن يتفقوا على الكذب عمداً أو سهواً»(٢٠).

فالذي ادعاه العلمانيون باطل؛ لأنه من محترزات تعريف التواتر.

٣ ـ قولهم: أراد الله سبحانه أن تكون سنن الأقوال شريعة زائلة:

تألَّى العلمانيون على الله سبحانه وتعالى، وقالوا: لم يتواتر من سنن الأقوال إلا القليل: «لأن الله سبحانه أراد أن تكون سنن الأقوال شريعة زائلة، وأما سنن الأعمال فأرادها الله سبحانه أن تبقى؛ لإيضاح الكتاب، ولتصوير ما أراد بالفعل، ككيفية الصلاة والحج»(٣).

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي: ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ٤٨ ـ ٤٩.

 <sup>(</sup>٣) الحديث النبوي: ٣١١، وهذا الكلام للقرآنيين، انظر: مجلة المنار، توفيق صدقي:
 ٢٩٢/١١.

#### الرد:

هذا الزعم واه جداً، فالله سبحانه لم يُرد لشريعته الخاتمة الزوالَ ـ كما قالوا ـ ولولا سنن الأقوال لم يكن هناك سنن أفعال، فالفعل يسبقه أو يعقبه قولٌ من أجلِ الفعلِ أو التَّرْكِ. ولو أنَّ سننَ الأقوالِ شريعةٌ زائلةٌ، لزالت الشريعةُ كما يتمنَّى العلمانيون، ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطِفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَقْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُ نُورِهِ ولَوَ كَوَ كَرِهَ الصَف: ١٨.

ثم إن سنن الأفعال التي حصروها في أحاديث الصلاة والحج، كحديث: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» (١)، وحديث: «لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلِّي لا أحجُّ بعد حجتي هذه» (٢)، لا تكفي لإيضاح الكتاب \_ كما يـدَّعون \_ دون بقية السنَّة. وهذا الكلام في الحقيقة لا يؤيده عقلٌ ولا نقل.

# ٤ ـ قولهم: عدم نقل الصحابة السنَّةَ بالتواتر أدى إلى تحريفها:

بعد أن رأينا في الفقرة السابقة أن العلمانيين أرجعوا سبب قلة تواتر سنن الأقوال إلى إرادة الله سبحانه \_ حسب زعمهم \_ عادوا ليحمِّلوا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مسؤولية عدم نقلهم السنَّة بالتواتر، ويتهمونهم بالتقصير الذي أدى إلى جميع أنواع التحريف في السنَّة.

يقول حمزة: «إن الصحابة لم ينقلوا السنَّة بالتواتر اللفظي؛ لأنه مع عناية المسلمين بها؛ قد تطرق إليها جميع أنواع التحريف بالزيادة والنقص والتبديل، فهي أشبه شيء بكتب أهل الكتاب، وما نشأ ذلك إلا من عدم كتابتها. . . ، وعدم حصر

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب: الأدب، باب: رحمة الناس والبهائم، ح١٠٥١ عن مالك بن الحويرث الله الله المحالية المالك بن الحويرث

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب: الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يـوم النحر راكباً، ٢٥٦/ ٣١٣ عن جابر الله .

الصحابة لها في كتاب، وعدم تبليغها للناس بالتواتر»(١١).

#### الرد:

لقد نقل الصحابة السنّة على أكمل وجه، حتى تتبعوا في ذلك أدقً التفصيلات، ولا يشترط أن يكون جميع ما أدّوه متواتراً، والسنّة بفضل الله تعالى حُفظت، وقد حاول أعداء الإسلام الدسّ فيها كما يتمنى العلمانيون، لكن علماء الأمّة نخلوها كما يُنخل الدقيق، فَنفَوا عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين.

إن القرآن الكريم نفسه لم يُجمع بين دَفَّتي كتاب \_ مع أنه كان مجموعاً في الصدور وفي صحف متفرقة \_ إلا في عهد سيدنا عثمان رهم ذلك لم يَسْلَمْ من افتراءات العلمانيين، فهم يَدْعون إلى قراءته قراءة معاصرة؛ لأنه حمَّال أوجه وأنه يتصف بالتاريخية، وإلى غير ذلك من الترَّهات(٢).

# ٥ ـ قولهم: عدم عصمة المتواتر من الغلط:

يطعن العلمانيون بصحة الحديث المتواتر، مع العلم أنه مقطوع بصحته، وهم يريدون في النهاية الطعن بالقرآن الكريم \_ فضلاً عن السنَّة المطهرة \_ لأن القرآن

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي: ٣١٢، وانظر: مجلة المنار: ١١/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر مثل هذه الكتب: الكتاب والقرآن (قراءة معاصرة)، محمد شحرور. النص القرآني: طيب تيزيني. مفهوم النص: نصر حامد أبو زيد، وغيرها كثير.

الكريم نُقُل إلينا بالتواتر، والطعن بالتواتر طعن بالقرآن؛ فالقضية خطيرة!.

يقول ذويب: «إن السيادة العليا التي اكتسبها الخبر المتواتر جعلته ينصُّ على أنه فوق الخطأ؛ أي: أنه معصوم، ويُقصد بذلك أن طريقة النقل لا يمكن فيها الغلط، لكنْ من يصنع الطريقة؟ . . . »(١).

#### الرد:

إن الخبر المتواتر بمنزلة العيان، ومنكره كمنكر الشمس في رابعة النهار.

يقول البزدوي: «ومن الناس من أنكر العلم بطريق الخبر أصلاً، وهذا رجلٌ سفيه لم يعرف نفْسَه، ولا دينه، ولا دنياه، ولا أُمَّه، ولا أباه، مثل من أنكر العيان»(٢).

ويقول أيضاً: «المتواتر يوجب علم اليقين ضرورة، بمنزلة العيان بالبصر، والسمع بالأذن، وضعاً وتحقيقاً» (٣). ثم يوضّع ذلك بالأمثلة قائلاً:

«أما الوضع: فإنا نجد المعرفة بآبائنا بالخبر مثل المعرفة بأولادنا عياناً. . . ، ونجد المعرفة بجهة الكعبة خبراً مثل معرفتنا بجهة منازلنا سواء.

وأما التحقيق: فلأن الخلق خُلقوا على همم متفاوتة، وطبائع متباينة، لا تكاد تقع أمورهم إلا مختلفة، فلما وقع الاتفاق؛ كان ذلك لداع إليه، وهو سماع أو اختراع، وبطل الاختراع؛ لأن تباين الأماكن وخروجهم عن الإحصاء مع العدالة يقطع الاختراع، فتَعيَّن الوجه الآخر»(٤).

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) أصول البزدوي: ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، الموضع نفسه.

إذاً لا يمكن إنكار صحة الخبر المتواتر بأيِّ حال، فتعيَّن عصمة الخبر المتواتر.

# ٦ \_ قولهم: ليس من الصعب أن يكون المتواتر من قبيل الإشاعات:

يشكك ذويب بمصداقية المتواتر فيقول: «. . . هل من الصعب إشاعة أخبار لا أساس لها من الصحة، يريد لها أصحاب النفوذ أن تنتشر؟»(١).

#### الرد:

هذا الادعاء مستحيل أيضاً؛ لأنه من محترزات تعريف الحديث المتواتر. إذ يشترط أن يكون مَسْتَنَدُ الطبقة الأولى الحسَّ: الرؤيةَ فيما تُرُوك مشاهدتُه، والسماع فيما يُروَى سماعُه. من أمثلة ذلك: ما عرفناه من ولادة النبي عَلَيْهُ في مكة، وهجرته إلى المدينة، ووفاته ودفنه فيها، وما عرفناه من وجود بلد اسمها الصين، وغير ذلك.

فمستند الحسّ يخرج القضايا العقلية والإشاعات.

ولو أخبر أهلُ الصين بألوهية بوذا؛ لم يكن هذا الخبر متواتراً؛ لأن مستنده العقل وليس الحسّ!.

فالإشاعات لا ترقى إلى مستوى إمكانية تصديقها، فكيف ترقى إلى التواتر؟! فمحترزات التعريف حارس أمين على قضية التواتر.

والعدالة ليست شرطاً للتواتر، فلو أخبر أهل قرية كافرة بأن انفجاراً حصل في قريتهم؛ عُدَّ هـذا الخبر متواتراً، فكيف بمن شهد الله سبحانه بعدالتهم وهم الصحابة ها!.

يقول البزدوي:

<sup>(</sup>١) السنّة بين الأصول والتاريخ: ١٢٥.

إذاً لو كانت الأخبار المتواترة من قبيل الإشاعات لكُشِفَ أمرُها، فدعوى العلمانيين باطلة قولاً واحداً.

### ٧ ـ قولهم: ضرورة عرض المتواتر على العقل لتفكيك مفهوم بداهته:

يقول ذويب: «فإن عرض الخبر المتواتر على العقل ضروري ضرورته بالنسبة إلى غيره من الأخبار، حتى نستطيع تفكيك بداهة مفهوم التواتر، التي تأتت نتيجة عمل بشري تاريخي، نجح في الإيهام بسيادته التي ترقى عن كل شك»(٢).

#### الرد:

هـذا الكلام من الغباء بمكان، إذ لا دخل للعقل بالمتواتر حتى يُسـتدل به عليه، فالمتواتر شيء محسوس يختلف عن القضايا العقلية، كالواحد نصف الاثنين مثلاً، وبالتالي لا يمكن دفعه، ويحصل للعالِم والعاميّ على حدًّ سواء، إذ لا يحتاج إلى نظر واستدلال.

قال في «شرح النخبة»: «المعتمّد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو:

<sup>(</sup>۱) أصول البزدوي: ۱۵۱.

<sup>(</sup>٢) السنّة بين الأصول والتاريخ: ١٣٠.

الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكن دفّعُه، وقيل: لا يفيد العلم إلا نظرياً. وليس بشيء؛ لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي (١).

فمنكر المتواتر كأنه ينكر وجود ذاته المحسوس، ويلزمه أن يستدل على وجوده بأدلة عقلية!.

وهكذا فقد رأينا مما سبق أن العلمانيين قسموا السنَّة إلى قولية وعملية، فطرحوا القولية، وتظاهروا بقبول العملية، فأخذوا منها حديثين فقط (في الصلاة والحج).

ونظروا إلى الآحاد والمتواتر، فطرحوا الآحاد، وتظاهروا بقبول المتواتر.

ثم نظروا إلى التواتر، فطرحوا المتواتر المعنوي، وأبقوا على اللفظي. ثم قالوا: إن التواتر اللفظي غير مهم في الدين وغير معصوم من الغلط، وليس صعباً أن يكون من قبيل الإشاعات! فبقي من السنَّة كلها حديثا (الصلاة والحج) فقط!.

وأختم البحث بقول الشوكاني حين قال:

«واعلم أنه لم يخالف أحدٌ من أهل الإسلام، ولا من العقلاء في أنَّ خبر التواتر يفيد العلم. وما روي من الخلاف في ذلك عن السُّمْنِية والبراهمة؛ فهو خلاف باطل لا يستحق قائلُه الجوابَ عليه»(٢).

قلت: يلتحق بهم العلمانيون وجميع من لفَّ لفَّهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن حجر العسقلاني: ٤٤، وشرح المنظومة البيقونية، للشيخ عبدالله سراج الدين: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول: ٩٠.



دأَبَ العلمانيون على الجري وراء كل ما من شأنه أن يسعفهم ـ فيما يرون ـ في الطعن بالسنَّة والتشكيك بها.

من ذلك ما وجدوه من موقف بعض النحاة الذين منعوا الاستشهاد بالحديث الشريف، كابن الضائع (ت٦٨٦هـ)، وتلميذه أبي حيًّان (ت٧٤٥هـ)، اللذين برَّرا هذا الموقف بأمرين:

أحدهما: إن الرواة جوّزوا النقل بالمعنى.

ثانيهما: إنه وقع اللحن كثيراً فيما روي من الحديث؛ لأن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع(١).

فيما يأتي أعرض شبهة العلمانيين وأقوالهم بخصوصها، والغاية منها، ثم الرد عليها من خلال عرض الأساليب التي اتبعوها بتعاملهم مع النصوص لدعم شبهتهم.

## أولاً - شبهة العلمانيين:

أجاز معظم أهل اللغة والنحو الاستشهاد بالحديث الشريف، ومنعه قلة قليلة

<sup>(</sup>۱) ينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي: ١/٤ ـ ٥ . والاقتراح في أصول النحو، جلال الدين السيوطي: ٤٤. وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف: الدكتورة خديجة الحديثي: ٢٠ ـ ٢١. والحديث النبوي في النحو العربي، د. محمود فجال: ١١٧، ١١٧.

منهم، فجاء العلمانيون وتعلُّقوا بموقف المانعين \_ على قلتهم \_ لأنه يخدم هواهم.

ومع أن العلماء قديماً وحديثاً ردُّوا على موقف المانعين ـ كما سنرى ـ فقد أخذ العلمانيون هذا الموقف، وعظموا أمره، فزعموا ضياع معالم النص الصحيح للحديث الشريف ودخول التحريف عليه، لاحتمال رواية الحديث بالمعنى، واللحن فيها، وجعلوه مطعناً في السنَّة (١).

وقد أخذ العلمانيون شبهتهم هذه عن محمود أبي ريّة وأحمد أمين.

ويحذو حذوه حمزة، فيزعم أن رواية الحديث بالمعنى أدخلت تحريفاً كبيراً على نص الحديث، معتمداً في ذلك أيضاً على أبي ريّة ـ الذي اتخذه العلمانيون مرجعاً في الطعن بالسنَّة ورواتها ـ على أنه «يرفض حجج المدافعين عن أمانة الصحابة في النقل، ذلك أن أحاديث عديدة تروي واقعة بعينها، يُفترض أن النبي على تحدث فيها بلفظ واحد، فلا مناص إذن من الاعتراف بأن نقلها تم بالمعنى، وأن المنهج الذي اتبعه رواة الحديث أدخل تحريفاً كبيراً على نص الحديث النبوي»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: النص القرآني، طيب تيزيني: ٧٥. والسنَّة بين الأصول والتاريخ، حمادي ذويب: ٢٩٨. والحديث النبوي، محمد حمزة: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) السنَّة بين الأصول والتاريخ: ٢٩٨، وأضواء على السنَّة المحمديَّة، محمود أبو رية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) الحديث النبوي: ٢٦٢، وأضواء على السنة المحمديَّة: ١٠٧.

ويقول أيضاً: «يعقد كل من أحمد أمين (١) ومحمود أبو ريّة (٢) الصلة بين رواة الحديث بالمعنى وعدم حجيتها في اللغة، فعدم تقيد رواة الحديث بألفاظ الرسول عليه الذي دفع النحاة إلى عدم الاحتجاج بالحديث (٢).

لكنهما لم يأتيا بجديد، إنما ردَّدوا ما قاله ابن الضائع وبعده أبو حيان.

### ثانياً ـ الغاية من هذه الشبهة:

إن غرض العلمانيين من هذه الشبهة هو إنكار صلاحية الحديث الشريف في مجال اللغة والنحو والصرف، وبالتالي إنكار صلاحية السنّة في الهداية والتشريع! .

«ومما يؤكد سوء نياتهم؛ أنهم اهتموا بِعرْضِ وجهة نظر من يرى عدم الاحتجاج بالحديث النبوي في قضايا اللغة، وهوَّلوا من شأنهم، ولم يقيموا وزناً للكثرة الكاثرة من اللغويين والنحاة الذين لم يروا حرجاً في الاستشهاد بالحديث النبوي على ثبوت اللغة، واللهجات العربية، وقضايا النحو والصرف، ولو كانوا طلاب حقٍّ لعرضوا وجهتى النظر بحيدة وإنصاف، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه»(٤).

نلحظ ذلك جلياً من خلال عرض أساليب العلمانيين في التعامل مع النصوص، في الفقرة الآتية.

## ثالثاً \_ الأساليب التي اتبعها العلمانيون في هذه الشبهة:

لم يَخْفَ على العلمانيين أن رأي المانعين من الاحتجاج بالحديث الشريف

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام: ٢/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) أضواء على السنَّة المحمديَّة: ١٠٧ ـ ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) الحديث النبوي: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) الشبهات الثلاثون، عبد العظيم المطعني: ١٣٨ ـ ١٣٩.

في النحو هو رأي مرجوح؛ قد تناولته ردود العلماء قديماً وحديثاً بنصوص واضحة بيِّنة، ومع ذلك فقد تجاهلوا تلك الردود متَّبعين في ذلك ثلاثة أساليب، تُوصِلُ جميعها إلى نتيجة واحدة، وهي طمس الحقيقة!.

وفيما يأتي أذكر هذه الأساليب، مع إيراد أمثلة عليها من أقوال العلمانيين، ألقي من خلالها الضوء على ردود العلماء على الرأي المانع للاستشهاد بالحديث، وهي ردود على العلمانيين في الوقت نفسه.

### الأسلوب الأول - اجتزاء النصوص:

ينظر العلمانيون بعين واحدة، فيعرضون الرأي الذي يخدم مصلحتهم على أنه الرأي الوحيد في المسألة ولو كان مرجوحاً، كإظهار رأي المانعين من الاستشهاد بالحديث، ويحذفون الآراء الأخرى ولو كانت هي الراجحة، كآراء المُجيزين للاستشهاد، بل يزيدون كلاماً من عند أنفسهم يؤيد مذهبهم!.

### المثال على هذا الأسلوب:

نأخذ مثالاً على ذلك من دعاوى العلماني طيِّب تيزيني.

شكك تيزيني بصحَّة نسبة الأحاديث إلى النبي ﷺ لغوياً، مما جعله يعيد النظر في هذا الموقف برمته \_ على حَدِّ زعمه \_، حيث قال:

"إن ما اعتُبِرَ صحيحاً من الأحاديث المحمديَّة على صعيد المتن، جرى التشكيك من حيث الهيكلُ \_ اللفظ \_ من قِبلِ مجموعة من النحويين واللغويين، فقد أبدى هؤلاء آراء حول صحة نسبة الأحاديث الصحيحة لفظياً لغوياً إلى الرسول على قد يكون من شأنها أن تجعلنا نعيد النظر في الموقف برمته»(١).

<sup>(</sup>١) النص القرآني: ٧٥.

ثم استشهد تيزيني (۱) لكلامه هذا بكلام عبد القادر البغدادي (۲)، الذي قال: «وأما الاستدلال بحديث النبي ﷺ. . . فقد منعه ابن الضائع وأبو حيّان، وسندهما أمران:

أحدهما: إن الأحاديث لم تُنقل كما سُمعتْ من النبي على الله وإنما رُويتْ بالمعنى.

وثانيهما: إنَّ أئمة النحو المتقدمين من المِصْرَيْن لم يحتجوا بشيء منه. . . لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ رسول الله ﷺ .

### تحقيق ما استشهد به تيزيني:

إذا ألقينا الضوء على كلام البغدادي الآنف الذكر الذي استشهد به تيزيني على عدم الاستشهاد بالحديث؛ نجد أن تيزيني بتر الكلام عن أصله، وأنه قد أسقط كلاماً مهماً وتجاوزه، ووضع مكانه نقاط (...) \_ كما رأينا \_ وكأن الكلام المحذوف غير ذي بال! فأصبح المفهوم من كلام البغدادي أن الاستدلال بحديث النبي على منعه ابن الضائع وأبو حيّان، بل ويشاطرهما البغداديُّ الرأي؛ لأنه لم يذكر أحداً من المجيزين، ولم يذكر رأيه هو أيضاً، بل سكت، وبذلك يَتِمُّ المعنى لتيزيني بعدم صلاحية الحديث النبوي للاستشهاد.

وبالرجوع إلى المرجع الأصل (خزانة الأدب) \_ الذي نقل منه تيزيني \_ وجدتُ أن البغداديَّ قد ذكر رأي المجيزين للاستشهاد بالحديث قبل أن يذكر رأي المانعين

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ٧٥، وانظر: الحديث النبوي، محمد حمزة: ٢٦٩ ـ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) عبد القادر بن عمر البغدادي، علاّمة بالأدب والتاريخ والأخبار، أولع بالأسفار وجمع مكتبة نفيسة، صاحب خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. (ت١٠٩٣هـ). انظر: [الأعلام: ٤/ ٤٦].

له، ولكن تيزيني حذفه ووضع مكانه النقاط عندما استشهد به. ووجدتُ أن البغدادي ذكر ردَّ العلماء على المانعين بل أثنى عليهم ووافقهم في جواز الاستشهاد بالحديث!.

وها أنا ذا أورد نصَّ البغدادي كما ورد في خزانته، وأضع الكلام الذي حذفه تيزيني بين معقوفتين [] كما يأتي:

### قال البغدادي:

«وأما الاستدلال بحديث النبي ﷺ [فقد جوَّزه ابن مالك(۱) وتبعه الشارح المحقق (الدَّماميني) في ذلك، وزاد عليه بالاحتجاج بكلام أهل البيت ﷺ]. وقد منعه ابن الضائع(۲) وأبو حيَّان(۲)، وسندهما أمران:

وثانيهما: إن أئمة النحو المتقدمين من المِصْرَيْن (٤) لم يحتجوا بشيء منه» (٥).

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني أبو عبدالله جمال الدين، أحد الأئمة في علوم العربية، والقراآت وعللها، صاحب التصانيف السائرة. أشهر كتبه: الألفية في النحو، وشرحها. انظر: [تاريخ الإسلام: ٥٠/ ١١٠].

<sup>(</sup>٢) ابن الضائع: علي بن محمد الإشبيلي أبو الحسن المعروف بابن الضائع، عالم بالعربية، عاش نحو سبعين سنة. من أشهر كتبه: شرح كتاب سيبويه، وشرح الجمل، للزجاجي. (ت٠٨٦ه). انظر: [الأعلام: ٤/ ٣٣٣].

<sup>(</sup>٣) أبو حيان: محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي، أثير الدين أبو حيان، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات. اشتهرت كتبه في حياته وقُرئت عليه، منها: (البحر المحيط) في تفسير القرآن. (ت٧٤٥هـ). انظر: [الأعلام: ٧/ ١٥٢].

<sup>(</sup>٤) الخزانة، للبغدادي: ١/٩.

<sup>(</sup>٥) البصرة والكوفة.

إلى هنا ينتهي كلام البغدادي تماماً من بيان سندي المانعين، ثم يبدأ مباشرة يَرُدُّ بنفسه عليهما، بقوله: «ورد الأول...» \_ كما سيأتي \_..

فتبيّن أيضاً أن تيزيني قد زاد من كيسه على كلام البغدادي الذي ينتهي عند قوله: «وثانيهما: إن أئمة النحو المتقدمين من المصرين لم يحتجوا بشيء منه»، زاد عليه عبارة: «لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ رسول الله عليه»، ووضع قبلها نقاط إيهاما للقارئ أن هناك كلاماً قد تجاوزه لا داعي لذكره! زاد هذه الزيادة ليُثبّت فكرته في ذهن القارئ، ويشككه بصحة لفظ الأحاديث ونسبتها للنبي عليه، وبالتالي عدم صلاحيتها للاستشهاد والاسترشاد.

ويصنيعه هذا، قوَّل البغداديَّ ما لم يقل، ويبدو أن العلمانيين اتخذوا التزوير والتحريف والزيادة والنقصان في النصوص مهنة لهم؛ لتسويق أفكارهم، فأصبحوا مَهَرَة في هذا الفن!.

وفيما يأتي أذكر ردود القدماء والمحدثين على هذه القضية:

## أولاً \_ ردود القدماء:

### ١ ـ رد البغدادي على المانعين:

بعد أن يذكر البغدادي المانعين للاحتجاج \_ ابن الضائع وأبا حيَّان \_ ويذكر سببي امتناعهما وهما رواية الحديث بالمعنى، وعدم استشهاد أئمة النحو من المصرين، يتابع قوله برد السببين فيقول:

«ورُدَّ الأول: \_على تقدير تسليمه \_ بأن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب، وقبل فساد اللغة، وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به؛ فلا فرق، على أن اليقين غير شرط، بل الظن كاف.

ورُدَّ الثاني: بأنه لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به».

والصواب: جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه. ويلحق به ما روي عن الصحابة وأهل البيت (١٠).

وبهذا دفع البغداديُّ رأي المانعين، وأيَّدَ رأي المجوِّزين.

## Y = ردُّ الدماميني (۲) على المانعين:

وقد نقل البغدادي ردَّ البدر الدماميني على مذهب المانعين (ابن الضائع، وأبي حيَّان، والسيوطي)، وأثنى عليه بقوله: «ولله درُّه! فإنه قد أجاد في الرَّدِّ».

قال البغدادي ناقلاً ردَّ الدماميني:

"وردَّ هذا المذهب (٣) الذي ذهبوا إليه، البدرُ الدماميني في "شرح التسهيل»، ولله دَرُّه! فإنه أجاد في الرد، قال: وقد أكثر المصنف (٤) من الاستدلال بالأحاديث النبوية، وشنَّع أبو حيَّان عليه وقال: إن ما استند إليه من ذلك لا يتم له، لتطرق احتمال الرواية بالمعنى، فلا يوثق بأن ذلك المحتجَّ به لفظُه عَلَيْ حتى تقوم به الحجَّة».

وقد أجريتُ ذلك لبعض مشايخنا<sup>(ه)</sup>، فصوَّب رأي ابن مالك فيما فعله، بناءً

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب: ١/ ٩ \_ ١٠.

<sup>(</sup>٢) سراج الدين البلقيني: عمر بن رسلان بن نصير الكناني العسقلاني الأصل، ثم البلقيني المصري الشافعي، أبو حفص سراج الدين، مجتهد حافظ للحديث. من أشهر مؤلفاته: محاسن الاصطلاح. انظر: [الأعلام: ٥/ ٤٦].

<sup>(</sup>٣) أي: مذهب المانعين.

<sup>(</sup>٤) ابن مالك في (تسهيل الفوائد).

<sup>(</sup>٥) هو سراج الدين البلقيني، كما سيأتي.

على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب، وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام الشرعية، وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين الإعراب، فالظن في ذلك كله كاف، ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم يُبدَّل؛ لأن الأصل عدم التبديل، لاسيما والتشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين.

ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدوَّن ولا كُتب، وأما ما دُوِّنَ وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم.

قال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى: «إن هذا الخلاف لا نراه جارياً ولا أجراه الناس \_ فيما نعلم \_ فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتابِ مصنّف ويثبت فيه لفظاً آخر».

وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية، حين كان كلام أولئك المبدِّلين \_ على تقدير تبديلهم \_ يَسُوغُ الاحتجاج به، وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به، فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال، ثم دُوِّن ذلك المُبَدَّل \_ على تقدير التبديل \_ ومنع من تغيره ونقله بالمعنى \_ كما قال ابن الصلاح \_ فبقي حجة في بابه، ولا يضرُّ توهم ذلك السابق في شيء من استدلالهم المتأخر، والله أعلم بالصواب. كلام الدماميني (۱)». انتهى كلام البغدادي.

وبذلك يكون الدماميني قد دفع رأي المانعين، وأيَّد رأي المجوِّزين أيضاً.

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب: ١/ ١٤ \_ ١٥.

ويُعدُّ ردُّ الدماميني هذا على أبي حيَّان نواةً لردود القدماء والمحدَثين على رأي المانعين (١٠). وفيما يأتي أذكر نص المكاتبة بين الدماميني وشيخه البُلْقيني: نص المكاتبة بين البدر الدماميني وسراج الدين البُلْقيني:

قال الدماميني في معرض رده على أبي حيَّان: «وقد أجريت ذلك لبعض مشايخنا، فصوَّب رأي ابن مالك فيما فعله...»(٢)؛ أي: فيما ذهب إليه ابن مالك من الاستشهاد بالحديث.

وهذه المكاتبة جرت بين بـدر الدين الدماميني (ت٨٢٧ه)، وشيخه سراج الدين البلقيني (ت٥٠٠هه) رحمهما الله تعالى، بخصوص الاسـتدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية، وهذا نصُّها:

قال العلاَّمة بدر الدين الدماميني: «وقد كنت عام ثلاثة وتسعين وسبع مئة كتبتُ سؤالاً نصه:

ما جوابكم رضي الله عنكم في الاستدلال بالأحاديث النبوية على إثبات القواعد النحوية، هل هو صحيحٌ أو لا؟ فقد منع ذلك بعضهم مستدلاً بأن الحديث يجوز نقله بالمعنى (٣)، فلا يُجزم بأن هذا لفظه ﷺ.

وقد أشار الشيخ أثير الدين أبو حيَّان إلى هذا المعنى(؟)، وخالف في ذلك

<sup>(</sup>۱) الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية، د. رياض بن حسن الخوَّام: ١٤. وهو كُتيِّبٌ نافع أفدت منه، وهو عبارة عن دراسة وتحقيق لنص المكاتبة التي جرت بين البدر الدماميني وشيخه سراج الدين البلقيني.

<sup>(</sup>٢) الخزانة: ١٤/١.

<sup>(</sup>٣) كابن الضائع (ت٦٨٠هـ)، وأبو حيَّان (ت٥٤٧هـ). الخزانة: ١/ ٩.

<sup>(</sup>٤) نص مطول لأبي حيّان، ذكره البغدادي في الخزانة: ١/ ١٠.

بعضُهم (۱) محتجاً بأنَّ تطرُّق الاحتمال الذي يوجب سقوط الاستدلال بالحديث ثابت في أشعار العرب وكلامهم، فيجب أن لا يستدل بها أيضاً، وهو خلاف الإجماع، وزعم هذا القائل أن الاستدلال بالحديث إنما يسقط إذا أثبت المنكر أن الحديث المستدَل به ليس من لفظه عليه الصلاة والسلام، وأن لفظه كان كذا، وأن الناقل غيَّرَه إلى كذا، فأيُّ الرأيين أصحُّ؟ بيتنوا لنا الحجة على ذلك مثابين مأجورين.

فكتب مولانا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني رحمه الله ما صورته ومِنْ خَطِّه نقلتُ:

"اللهم أرشد للصواب، إثبات القواعد النحوية يحتاج إلى استقراء تام من كلام العرب، ومجرد وجود لفظة في حديث لا تثبت به قاعدة نحوية، وكذا مجرد وجود لفظة في كلام العرب، والذي وقع للشيخ ابن مالك في ذلك في: "يتعاقبون فيكم" (٢) وفي: "من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفرَ له ما تقدم من ذنبه "(٣)، وغير ذلك: فالشيخ ابن مالك يجد الشواهد من كلام العرب لذلك الذي في الحديث، فيأتي به كالاعتضاد؛ لا لإثبات قاعدة نحوية بمجرد ذلك، وشيخنا أبو حيان يتوقف في ذلك من جهة ما دخله من تغيير الرواة.

وأما ما نقل عن العرب من منظوم ومنثور مع الاستقراء، فذلك هو الذي تثبت

<sup>(</sup>١) كابن مالك (ت٦٧٢هـ)، والرضي الاسترباذي (ت٦٨٨هـ)، وابن هشام (ت٧٦١هـ).

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث، وتمامه: «ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر؛ ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ـ وهو أعلم بهم ـ: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلُّون، وأتيناهم وهم يصلُّون». رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب: فضل صلاة العصر، ح٥٥٥/ ٩٣ عن أبي هريرة الله المعلى العصر، ح٥٥٥/ ٩٣ عن أبي هريرة الله العصر، ح٥٥٥/ ٩٣ عن أبي هريرة الله العصر، ح٥٥٥/ ٥٤ عن أبي هريرة الله العصر، ح٥٥٥ الله العمر، حهم المعربة العصر، حهم المعربة المعربة المعربة العمر، حهم المعربة المعربة العمر، حهم المعربة ا

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب: قيام ليلـة القدر من الإيمان، ح٣٥/ ٩ عن أبي هريرة ﷺ.

به قواعد أبواب النحو، والذي ذهب إليه الشيخ ابن مالك من الاعتضاد حَسَنٌ راجح، والله سبحانه أعلم بالصواب»(١).

ولعل قول سراج الدين البلقيني في نهاية جوابه: «والذي ذهب إليه الشيخ ابن مالك من الاستشهاد حسن راجح» قد فتح باباً كبيراً للبدر الدماميني في رده، ثم توالت الردود، وقويت المرجحات، إلى أن وصل الأمر إلى المحدَثين الذين لا تكاد تجد بينهم من يتبنى فكرة رأي المانعين (٢).

## $^{(7)}$ على المانعين $^{(7)}$

كان من أشد المتحمسين لرأي المجوِّزين والمدافعين عنه أمام أبي حيَّان، ابن الطيب المغربي، وقد أورد دفاعه هذا في شرحه لاقتراح السيوطي، وكان من أبرز ما بنى عليه دفاعه في هذا ما يأتى:

١ ـ إن القول بأن القدامي لم يستدلوا بالحديث ولا أثبتوا القواعد الكلية ،
 لا دليل فيه على أنهم يمنعون ذلك ولا يجوزونه .

٢ ـ إن القول بأن الأحاديث بأسرها ليس موثوقاً بأنها من كلام النبي على قول باطل؛ لأن المتواتر ـ وإن كان قليلاً ـ مجزوم بأنه من كلامه ، وما صح أنه من كلامه لاشك في كونه في إثبات القواعد كالقرآن.

٣ ـ أما القول بأن الرواة جوزوا النقل بالمعنى؛ فاحتمل نقل المعاني دون

<sup>(</sup>١) الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية: ٢٦، ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ١٤.

<sup>(</sup>٣) ابن الطيب المغربي: محمد بن الطيب الفاسي المالكي، نزيل المدينة المنورة، أبو عبدالله. محدّث، علاَّمة باللغة والأدب. انظر: [الأعلام: ٦/ ١٧٧].

الألفاظ؛ فالخلاف فيه مشهور، وكما أجازه قوم منعه آخرون، بل ذهب إلى المنع كثير من المُحَدِّثين والفقهاء والأصوليين.

٤ ـ وأما القول بتعدد رواية القصة الواحدة، فالرد عليه بأن ورود القصة الواحدة بالعبارات المختلفة صحيح موجود في كثير من الأحاديث، فقد كان النبي على الكلام المرتين وأكثر لقصد البيان وإزالة الإبهام.

• - إن صحيح البخاري مع أنه مشتمل على سبعة آلاف ومئتين وخمسة وسبعين حديثاً بالمكرر، فإن التراكيب المخالفة لظاهر الإعراب فيه لا تكاد تبلغ أربعين، ومع ذلك بسطها شُرَّاحه، وأزال النقاب عن وجوه إشكالها ابن مالك في ما كتبه على صحيح البخاري، بحيث لم يعد فيها إشكال ولا غرابة (۱).

وهو في النهاية يجيز الاحتجاج بالحديث، لكن ليس على إطلاقه، فقد اختار المتواتر منه، وهو في الحجيَّة كالقرآن الكريم (٢).

## ٤ ـ رد الشاطبي (٣):

وذكر البغدادي أن الشاطبي وقف موقفاً وسطاً بين المانعين مطلقاً والمجوّزين مطلقاً، إذ جوّز الاحتجاج بالأحاديث التي اعتنى رواتها بنقل ألفاظها، ككتابه لهَمْدان، وكتابه لوائل بن حُجْر، والأمثال النبوية(٤٠).

<sup>(</sup>١) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف، الدكتورة خديجة الحديثي: ٢٤ ـ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرجع نفسه: ٢٥.

 <sup>(</sup>٣) الشاطبي: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي. أصولي حافظ.
 من أشهر كتبه: الموافقات في أصول الفقه، والاعتصام. (ت٧٩٠هـ). انظر: [الأعلام:
 ١/ ٧٥].

<sup>(</sup>٤) الخزانة: ١/ ١٢.

### ثانياً \_ ردود المُحْدَثين:

### ردود الشيخ محمد الخضر حسين:

أما الشيخ محمد الخضر حسين، فقد رد على قول أبي حيًان بعدم احتجاج المتقدمين بقوله: «أما قول أبي حيًان: «إن المتقدّمين من علماء العربية لا يحتجون بالحديث»، فأجاب عنه المجيزون بأن علماء العربية في العهد الأول لم يتعاطوا رواية الحديث، فعلماء الحديث غير علماء العربية، ثم إن دواوين الحديث لم تكن مشتهرة في ذلك العهد، ولم يتناولها علماء العربية كما كانوا يتناولون القرآن الكريم. . . ، فإن سلَّمنا عدم احتجاجهم بالحديث؛ فلعدم انتشاره بينهم، لا لأنهم يمنعون الاحتجاج به . على أن كتب الأقدمين الموضوعة في اللغة لا تكاد تخلو من الاستدلال على إثبات الكلمات بألفاظ الحديث، واللغة أخت النحو كما صرحوا به»(۱).

واستشهد لذلك بالإمام الأزهري من اللغويين فقال:

«وكذلك نرى الإمام اللغوي أبا منصور الأزهري المولود سنة (٢٨٢ه) يعتمد في كتابه «التهذيب» على الأحاديث، ويكثر من الاستشهاد بها»(٢).

وردَّ أيضاً على قول أبي حيَّان بأن المتأخرين تابعوا المتقدم بعدم الاحتجاج بقوله: «وأما ما ادعاه أبو حيَّان من أن المتأخرين من نحاة الأقاليم تابعوا المتقدمين في عدم الاحتجاج بالحديث؛ فمردود بأن كتب النحاة من أندلسيين وغيرهم مملوءة بالاستشهاد بالحديث.

<sup>(</sup>١) دراسات في العربية وتاريخها: ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ١٧٦.

وقد استدل بالحديث الشريف الصقلِّي، والشريف، والغرناطي في شرحيهما لكتاب سيبويه، وابن الحاج في شرح المقرب، وابن الخباز في شرح ألفية ابن معطي، وأبو علي الشلوبين في كثير من مسائله. وكذلك استشهد بالحديث السيرافي والصفَّار في شرحيهما لكتاب سيبويه. وقال ابن الطيب: «بل رأيت الاستدلال بالحديث في كلام أبي حيَّان نفسه(۱)»(۲)».

ثم رأى الشيخ الخضر حسين أن من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به، وهو ستة أنواع:

أحدها: ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته ﷺ كقوله: «حَمِيَ الوطيس»، وقوله: «ماتَ حتفَ أنفه» وقوله: «الظلم ظلمات يوم القيامة».

ثانيها: ما يُروى من الأقوال التي كان يتعبد بها، أو ما أمر بالتعبد بها، كألفاظ القنوت، والتحيات، وكثير من الأذكار والأدعية التي كان يدعو بها في أوقات خاصة.

ثالثها: ما يروى شاهداً على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم... رابعها: الأحاديث التي وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها...

خامسها: الأحاديث التي دوَّنها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة، كمالك بن أنس، وعبد الملك بن جريج، والإمام الشافعي.

سادسها: ما عُرفَ من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى،

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ١٧٦، وتحرير الرواية في تقرير الكفاية: ٩٩، والحديث النبوي في النحو العربي: ١٠٦

 <sup>(</sup>۲) دراسات في العربية وتاريخها: ۱۷۱ ـ ۱۷۷، وانظر: الحديث النبوي في النحو العربي:
 ۱۰۲ ـ ۱۰۷.

مثل: ابن سيرين، والقاسم بن محمد، ورجاء بن حيوة، وعلي بن المديني (١). قرار مَجْمَع اللغة العربية:

أما مجمع اللغة العربية في القاهرة، فقد ناقش بحث الشيخ محمد الخضر حسين: «الاستشهاد بالحديث في اللغة»، ودرس أنواع الحديث التي ذكرها فيه، والشروط التي وضعها لما يصح الاحتجاج به منها، ولما لا يصح الاحتجاج به، ووضع قراره الآتي:

أ ـ لا يُحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدوَّنة في الصدر الأول، كالكتب الصحاح (٢) الستَّة فما قبلها.

ب \_ يُحتج بالحديث المدوَّن في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتي:

١ ـ الأحاديث المتواترة المشهورة.

٢ ـ الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات.

٣ ـ الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم.

٤ \_ كتب النبي ﷺ.

٥ ـ الأحاديث المروية لبيان أنه كان يخاطب كل قوم بلغتهم.

٦ ـ الأحاديث التي عُرِف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث
 بالمعنى، مثل: القاسم بن محمد، ورجاء بن حيوة، وابن سيرين.

 $V_{-}$  الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) دراسات في اللغة العربية وتاريخها: ١٧٧ ـ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام تغليبي.

 <sup>(</sup>٣) مجموعة القرارات العلمية ٣ مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماً ١٩٣٢ \_ ١٩٦٢م، ٣ \_ ٤، =

وأضاف الدكتور عبد الرحمن السيد إلى الأنواع السابقة، نوعين آخرين هما:

٨ ـ الأحاديث التي رواها من العرب من يوثق بفصاحتهم وإن اختلفت ألفاظها، فالثقة بهم تبيح الأخذ عنهم سواء أكان ذلك من إنشائهم أم كان منسوباً إلى النبي على .

٩ ـ الأحاديث التي يُطمأن فيها إلى عدالة رواتها والتي يَغلبُ على الظن تعدد مواطن الاستفهام فيها، وأن اختلاف الصيغة يرجع إلى تكرار الإجابة(١٠).

كما أضافت الدكتورة خديجة الحديثي نوعاً ثالثاً من الأحاديث هو:

١٠ - كل حديث ثبت اعتناء ناقله أو راويه بلفظه وحرصه على أدائه كما قيل،
 لمقصود بلاغي أو أدبي أو ديني (٢).

وقد تتابع المُحْدَثون على تأييد الاحتجاج بالحديث النبوي مع بيان القضيتين: الرواية بالمعنى، واللحن في المروي.

# أولاً \_ قضية الرواية بالمعنى:

يقول الأستاذ سعيد الأفغاني: «ومعنى تجويز الرواية بالمعنى: أن ذلك احتمالٌ عقلي فحسب، لا يقين بالوقوع، وعلى فرض وقوعه، فالمغيرِّ لفظاً بلفظ في معناه عربيُّ مطبوع، يُحتج بكلامه في اللغة، ونحن نعرف مقدار تحرِّي علماء الحديث وضبطهم لألفاظه، حتى إذا شك راوٍ عربي بين قوله ﷺ: «على وجوههم»، وبين

<sup>=</sup> عن موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث، للدكتورة خديجة الحديثي: ٤١٨ ـ ٤١٨.

<sup>(</sup>١) مدرسة البصرة النحوية: ٢٥٩ ـ ٢٦٠ عن موقف النحاة، للدكتورة خديجة الحديثي:

<sup>(</sup>٢) موقف النحاة: ١٤٢.

قوله: «على مناخرهم»(١)؛ أثبتوا شكُّه، ودوَّنوه مبالغة في التحري والدقة»(٢).

ويقول الدكتور صبحي صالح: «وما أكثر الأمثلة التي تشير إلى تردد الراوي بين لفظين حَرِصَ الراوي نفسه على التصريح بكل منهما مخافة أن يلفظ بغير لفظ النبي ﷺ (۲).

قلت من أمثلة ذلك: حديث سعد بن أبي وقاص على: قال على: «الثلث، والثلث كثير ـ أو كبير ـ (١٠) فالراوي لشكِّه؛ أثبت اللفظين احتياطاً.

وحديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري، أن النبي على قال: «الطُّهُور شطرُ الإيمانِ، والحمدُ للهِ تملآنِ ـ أو تملأً ـ مطرُ الإيمانِ، والحمدُ للهِ تملآنِ ـ أو تملأً ـ ما بين السموات والأرض. . . »(٥) الحديث.

فقد شك الراوي هل العبارتان كلتاهما تملآن \_ بالتثنية \_ أم تُعدَّان عبارة واحدة «تملأ»، فأثبت الراوي اللفظين ورعاً واحتياطاً.

ويوجِز الردَّ على قضية الرواية بالمعنى الدكتور نور الدين عتر فيقول (٢): ١ ـ إن الرواية بالمعنى لم تَجُزْ إلا لعالم باللغة، لا يحيل المعاني عن وجهها،

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي في أبواب الإيمان، باب: ما جاء في حرمة الصلاة، ٢٦١٦/ ٥٩٥ ـ ٥٩٥. وقال: هذا حديث صحيح. والحديث: (... وهل يكبّ الناس في النار على وجوههم \_ أو على مناخرهم \_ إلا حصائد ألسنتهم).

<sup>(</sup>٢) في أصول النحو: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) علوم الحديث ومصطلحه: ٣٢٩\_ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث، ٢٧٤٤/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، في كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء، ٥٣٤/ ١١٤.

<sup>(</sup>٦) منهج النقد: ٢٣٠.

وهذا بالنسبة للصحابة متوفر، فهم أرباب الفصاحة. . .

Y ـ هـب أن الراوي بالمعنى قد أخطأ الفهم وروى الحديث على الخطأ، أفيذهب الخطأ على العلماء؟! هذا ما لا يمكن، فإنهم يشترطون في الحديث الصحيح والحسن انتفاء الشذوذ والعلة منه؛ أي: أن حديث الثقة لا يقبل حتى يعرض على روايات الثقات، ويتبين أنه موافق لها، سالم من القوادح الخفيَّة.

## ثانياً ـ قضية اللحن في الرواية:

وأما بالنسبة لقضية اللحن في الرواية، القضية التي يؤكد عليها العلمانيون، والتي تأتي بعد قضية الرواية بالمعنى للأحاديث، ويحتجون لذلك بأن اللحن دخل على الأحاديث من الرواة الأعاجم لها.

يقول الأستاذ سعيد الأفغاني في الرد على هذه الشبهة: «وأما المانع الثاني، وهو وقوع لحن في بعض الأحاديث المروية، فهو شيء \_ إن وقع \_ قليل جداً، لا ينبني عليه حكم، وقد تنبه إليه الناس وتحاموه، ولم يحتج به أحد، ولا يصح أن يُمنع من أجله الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر من الحديث الصحيح؛ إلا إن جاز إسقاط الاحتجاج بالقرآن الكريم؛ لأن بعض الناس يلحن فيه!»(١).

والقول بأن في رواة الحديث أعاجم باطل؛ لأن ذلك يقال في رواة الشعر والنثر أيضاً، اللذّين يحتج بهما، فإن فيهما الكثير من الأعاجم.

وانتهى إلى القول: «لا أدري لِمَ ترفَّعَ النحويون عما ارتضاه من اللغويين من الانتفاع بهذا الشأن والاستقاء من ينبوعه الفياض العذب الزلال، فأصبح رَبْعُ اللغة به خصيباً بقَدْر ما صار رَبْعُ النحو فيه جَديباً »(٢).

<sup>(</sup>١) في أصول النحو، سعيد الأفغاني: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٥٣، ٥٥.

أما الدكتور محمود فجّال فقال: «أما اللحن في المتن، فقد وردت نصوص مرفوعة للنبي على تخالف تعابيرها ما شاع من استعمال البصريين، . . . فتوهّم من لا دراية له بلهجات العرب ولغاتها أنه لحن (١٠).

نفهم من هذا، أن مثل هذه النصوص لها وجه من وجوه التخريج عند أهل النحو.

وفيما يأتي أذكر الذين استشهدوا بالحديث من أهل اللغة والنحو.

الاستشهاد بالحديث عند اللغويين: من اللغويين الذين استشهدوا بالحديث ما يطول ذكرهم منهم: «أبو عمرو بن العلاء، والخليل، والكسائي، والفرَّاء، والأصمعي، وأبو عبيد، وابن الأعرابي، وابن السكّيت، وأبو حاتم، وابن قتيبة، والمبرّد، وابن دريد، وأبو جعفر النحاس، وابن خالويه، والأزهري، والفارابي، والصاحب بن عباد، وابن فارس، والجوهري، وابن برِّي، وابن منظور، وابن سيدة، والفيروزابادي، وغيرهم»(٢).

### الاستشهاد بالحديث عند النحويين:

وقد ذهب جمع من النحاة أيضاً إلى الاحتجاج والاستدلال بألفاظ الحديث وتراكيبه، منهم: شيخا هذه الصناعة وإماماها: ابنا مالك وهشام، والصفّار، والسيرافي، والشريف الغرناطي، والشريف الصقلِّي، والزمخشري، وعز الدين الزنجاني، وناظر الجيش، وأبو على الشلوبين، وابن الشجري، وابن يعيش، وعلم الدين السخاوي، والأشموني، والكافيجي، والرَّضِي، وابن عقيل، والشيخ الأزهري، وغيرهم ممن استشهد بالحديث، وقد شيَّد أركانه المحققون كالإمام

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي في النحو العربي: ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه: ١٠٠، وانظر: دراسات في العربية وتاريخها: ١٠٦ ـ ١٠٧.

النووي في شرح مسلم وغيره، والبدر الدماميني في شرح التسهيل(١).

كل هذا العدد الكبير من أهل اللغة والنحو الذين احتجوا بالحديث الشريف؛ أغمض عنهم العلمانيون \_ وأمثالهم كأحمد أمين وأبي ريّة \_ أعينهم، ونظروا إلى ابن الضائع وأبي حيَّان اللذيْنِ تحمَّلا تبعة شيوع هذه القضية والترويج لها بعدم الاستشهاد بالحديث، اعتماداً على استنتاج خطأ!

## القدامى من أهل اللغة والنحو لم يصرِّحوا بمنع الاستشهاد:

وجد الباحثون أن القدامى من أهل اللغة والنحو - الذين لم يستشهدوا بالحديث - «لم يثيروا هذه القضية ، ولم يناقشوا مبدأ الاحتجاج بالحديث ، وبالتالي لم يصرّحوا برفض الاستشهاد به ، وإنما هو استنتاج من المتأخرين الذين لاحظوا - خطأً - أن القدامى لم يستشهدوا بالحديث ، فبنوا عليه أنهم يرفضون الاستشهاد به ، ثم حاولوا تعليل ذلك »(٢) . وهذه قضية مهمة يجب ملاحظتها .

«بل إن ابن الضائع (٠٨٠ه) وأبا حيّان (٥٤٧ه) وهما على رأسُ مَن رفض الاستشهاد بالحديث، لم تَخْلُ كتُبهما من بعض الأحاديث، وقد فطن إلى هذا ابن الطيب الفاسي فقال: بل رأيت الاستشهاد بالحديث في كلام أبي حيّان نفسه مرات، ولاسيما في مسائل الصرف، إلا أنه لا يَقرُّ له عماد، فهو في كل حين في اجتهاد!»(٣).

وقد عُلل عدم استشهاد فريق من النحويين بالحديث النبوي في مسائل النحو، بأمرين:

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق نفسه: ١٠٥ ـ ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) الحديث النبوي في النحو العربي: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) تحرير الرواية في تقرير الكفاية: ٩٩، والحديث النبوي في النحو العربي: ١٠٦.

«الأمر الأول: عدم خبرتهم بفن الحديث روايةً ودرايةً... وعِلْمُ الحديث بعيد مرمى الطَّرْف...

الأمر الثاني: خوف فريق منهم من الوعيد الشديد في الكذب على رسول الله ﷺ . . . »(١).

يقول الدكتور عبد العظيم المطعني: "وفي الدُّرِّ المصون للسمين الحلبي، وهو كتاب تفسير لغوي نحوي صرفي، يقع في عشرة أجزاء غير جزء الفهارس. في هذا السِّفْر العظيم ساق المؤلف واحداً وستين ومئتي حديث، وبعضها كرره مرات. ساقها شواهد على مسائل نحوية وصرفية ولغوية" (٢).

## الأسلوب الثاني - تحريف النصوص:

يذكر العلمانيون الآراء الواردة في المسألة (آراء المانعين للاستشهاد بالحديث والمجوِّزين) مع اختلاف في طريقة العرض.

فيعرضون رأي المانعين ـ الذي يوافق هواهم ـ على أنه الأقوى والسائد، ويعظّمون من شأنه، بينما يعرضون رأي المجوّزين ـ الذي يخالف هواهم ـ بطريقة تومئ بضعف هذا الرأي؛ بل وتسخر منه أحياناً، فإن لم يكفهم ذلك وأعيتهم الحجة؛ عمدوا إلى تحريفه ليوافق هواهم!

#### المثال على هذا الأسلوب:

نجد هذا الأسلوب عند محمد حمزة عند تناوله عرض آراء القائلين بمسألة الاستشهاد بالحديث، المانعين له والمجوِّزين. فبدأ بعرض رأى المانعين بقوله:

<sup>(</sup>١) السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي، د. محمود فجال: ٨ ـ ٩.

<sup>(</sup>٢) الشبهات الثلاثون: ١٤٠.

«تزعَّم هذا الاتجاه أبو حيَّان النحوي، ورفض مسلك ابن مالك في اعتماد الحديث حجة لغوية. . . وقد أيَّد هذا الاتجاه علماء آخرون منهم الحسن بن الضائع والسيوطي في كتاب «الاقتراح»(١) الذي أنكر على ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث»(١).

بعد ذلك عرض رأي المجوِّزين للاستشهاد بالحديث من المعاصرين، منهم: الأفغاني، وصبحي الصالح، وخديجة الحديثي، ومحمد الخضر حسين.

ثم ذكر قرار مجمع اللغة العربية، وموقفه من هذا القرار.

لكنه حرَّف كلام بعض الباحثين، وسخر من بعضهم الآخر، وضرب بقرار المجمع عرض الحائط، وسخر من أعضائه بأن الحداثة لم تصل إليهم! ومجَّد أبا ريّة \_!.

وتفصيل ذلك كالآتي:

١ - تحريف كلام الباحثين بشكل يُغير المعنى جذرياً لصالح العلمانيين:

أ ـ تحريف حمزة لكلام سعيد الأفغاني:

لقد حرّف محمد حمزة كلام الأفغاني، القاضي بالاحتجاج بالحديث الشريف، بقوله: (أما المانع الذي احتج به أبو حيّان وهو وقوع اللحن في بعض الأحاديث المرويّة فهو في نظر الأفغاني قليل لا يُبنى عليه حكم «ولا يصح من أجله الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر من الحديث الصحيح إلا إذا جاز إسقاط الاحتجاج بالقرآن الكريم؛ لأن بعض الناس يلحن فيه»)(٣).

<sup>(</sup>١) الاقتراح في أصول النحو، للسيوطي: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) الحديث النبوي: محمد حمزة: ٢٦٩ ـ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) الحديث النبوي: ٢٧٢.

فأوْردَ حمزة كلامَ سعيد الأفغاني بصورته التي مرت وهي: "ولا يصح من أجله الاحتجاج . . . " يُفهم من هذا الكلام: عدم صحة الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر من الحديث الصحيح من أجل وقوع اللحن في بعضه ؛ إلا إذا جاز إسقاط الاحتجاج بالقرآن الكريم \_ كما هو واضح من كلامه \_! فامتنع الاحتجاج بالحديث لامتناع إسقاط الاحتجاج بالقرآن الكريم! .

### النص قبل التحريف:

أما كلام الأفغاني في صورته الأصل، فهو:

«ولا يصح أن يُمنع من أجله الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر من الحديث الصحيح؛ إلا إن جاز إسقاط الاحتجاج بالقرآن الكريم؛ لأن بعض الناس يلحن فيه»(١).

فأسقط جملة [أن يُمنع] فتغير معنى الكلام رأساً على عَقِب!

فمعنى كلام الأفغاني في صورته الحقيقية: لا يصح أن يُمنع من الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر من الحديث الصحيح بسبب وقوع لحن في بعض الأحاديث الله إلا إن جاز إسقاط الاحتجاج بالقرآن الكريم . . . وبما أن الاحتجاج بالقرآن الكريم لا يسقط ، فلا يسقط الاحتجاج بالحديث .

فشتان بين الصورتين، فالمحرّفة تمنع الاحتجاج، والأصْلُ تجيزه! .

## ب ـ افتراء حمزة على الدكتورة خديجة الحَدِيثى:

لقد افترى حمزة أيضاً على الدكتورة الحديثي التي انتهت من بحثها بجواز الاستشهاد بالحديث، فوصف النتائج التي توصلت إليها بأنها لا تختلف عمَّا قرَّره

<sup>(</sup>١) في أصول النحو: ٥٢.

أبو حيَّان وابن الضائع اللذِّين منعا الاحتجاج بالحديث مطلقاً! .

#### قال حمزة:

«أما الباحثة العراقية خديجة الحديثي فقد أعادت النظر في كتب اللغة المتقدمة. . . ومع الجهد الكبير الذي بذلته في استخراج الأحاديث الواردة في كتب اللغة، وإحصائها، وبيان وجه الاستشهاد بها، فإن النتائج التي توصلت إليها لا تختلف كثيراً عما قرره أبو حيًّان وابن الضائع في القرن السابع للهجرة، ذلك أنها تعترف أن استشهاد النحاة الذين جاؤوا بعدهم على اختلاف أمصارهم كوفيين كانوا أم بصريين "(۱).

تحقيق كلام حمزة: جرى تحريف الكلام عند حمزة في موضعين:

الأول: من قوله: «أم الباحثة العراقية. . . » إلى قوله: «في القرن السابع».

الثاني: من قوله: «ذلك أنها تعترف. . . » إلى آخر كلامه .

## الموضع الأول:

مفاد كلام حمزة أن ما وصل إليه بحث الدكتورة الحديثي، وما قرره أبو حيًان وابن الضائع سيًان. ومعلوم أن أبا حيًان وابن الضائع يمنعان الاستشهاد بالحديث كما مرً، معنى ذلك أن الباحثة تمنع الاستشهاد بالحديث أيضاً.

ولدى الرجوع إلى النتائج التي انتهت إليها الباحثة، وجدتُ أن الأمر يختلف عما قاله حمزة تماماً!.

فلقد قررت الباحثة في نهاية كتابها ما يأتي:

قالت «وبهذا نستقر على جواز الاحتجاج بالحديث الثابت الصحيح من

<sup>(</sup>١) الحديث النبوى: ٢٧٣.

هذه الأنواع التي أوردناها(١)، وبخاصة ما دوّن منه في الصدر الأول لاستخلاص قواعد النحو والصرف التي وردت فيه، مما خلا من أمثالها أسلوب القرآن الكريم، وما جمعه اللغويون من كلام العرب منثورة ومنظومة، وبهذا نعيد إلى الحديث النبوي الشريف مكانته ورفعة منزلته، ونعيد الاطمئنان إلى نفوس المحتجين به المعتمدين عليه»(٢).

ثم أكدتْ على هذه النتيجة نفسها في نهاية خاتمة كتابها، بقولها:

«وانتهيتُ إلى أنه يصحُّ الاحتجاج بالحديث وفق الشروط التي وضعوها، وبما ورد في الكتب المدوَّنة. . . . »(٣).

### الموضع الثاني:

وأما الموضع الثاني الذي جرى فيه التحريف، فقول حمزة:

«ذلك أنها تعترف أن استشهاد النحاة الذين جاؤوا بعدهم على اختلاف أمصارهم كوفيين أم بصريين».

فالجملة بهذا السياق ناقصة لم تستوف خبر (أن)، والكلام ناقص.

والسبب: إن حمزة بتر هذه الجملة من سياقها الأصلي، ليضيف النحاة الكوفيين والبصريين إلى جملة الذين لم يستشهدوا بالحديث الشريف، لكنَّ الحقيقة عكس ذلك، فإن الباحثة أثبتت استشهادهم بالحديث، وإليك الدليل:

<sup>(</sup>۱) وهي تلك الأنواع التي قررها مجمع اللغة العربية بالقاهرة، والنوعان اللذان زادهما د. عبد الرحمن السيد، والنوع الذي زادته هي أيضاً على الأنواع التي قررها المجمع. انظر: موقف النحاة: ٤٢١، ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) موقف النحاة، للدكتورة خديجة الحديثي: ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) موقف النحاة: ٤٢٧.

قالت الدكتورة الحديثي في خاتمة بحثها الرائع كلاماً مهماً، وهو:

«وبعد استخراجي ما وجدته من أحاديث احتج بها النحاة على اختلاف أزمانهم من كتبهم التي ألفوها، أو مما نقله عنهم تلامذتهم من آراء، ودَرْسِها؛ استطعت أن أتبين أموراً:

١ ـ إنَّ أوائل النحاة احتجوا بالحديث الشريف وإن كان احتجاجهم به في النحو والصرف قليلاً.

Y = 1 إن من جاء بعدهم من النحاة على اختلاف أمصارهم بصريين كانوا أم كوفيين [أم بغداديين تابعوهم في الاحتجاج به على قلة أيضاً، وإن كان متأخروهم قد زادوا من عدد الأحاديث المحتج بها؛ إلا أنهم لم يتوسعوا فيه]»(١).

وهنا موضع التحريف في هذه الفقرة، وقد وضعت الكلام الذي اجتزأه حمزة من سياق الكلام بين معقوفتين.

ولتمام الفائدة أكمل النتائج التي تبيَّنتها الباحثة لأهميتها:

٣ \_ إن نحاة الأندلس كالسُّهيلي وابن خروف وابن مالك ومن جاء بعدهم من نحاة الأمصار الأخرى قد توسعوا في الاحتجاج به، واعتمدوا في وضع قواعد جديدة، أو استدراكِ قواعد على ما وضعه الأوائل، على الحديث الذي قاموا باستقرائه من جديد، وأثبتوا ما جاء منه، وفيه صور من التعبير تختلف عما أثبته النحاة الأوائل.

إن أول من وجدته قد احتج به من النحاة الأوائل ـ وإن كان احتجاجاً محدوداً ـ أبو عمرو بن العلاء شيخ الخليل وسيبويه اللذين زادا عليه في الاحتجاج . . .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه: ٤٢٣.

• \_ إن سبب قول الباحثين المتأخرين كابن الضائع وأبي حيّان والبغدادي: إن ابن خروف أو ابن مالك أو السهيلي أول من احتج بالحديث؛ لا يريدون به الاحتجاج العارض. . . وإنما يريدون أنهم أول من قاموا باستقراء الأحاديث واستخلاص ما جاء فيها من قواعد جديدة أثبتوها أو استدركوا بها على قواعد النحاة الأوائل. . . (۱).

هذا الذي انتهت إليه الباحثة \_ رحمها الله تعالى \_ وتبيَّن أن ما ادعاه حمزة بحق الباحثة ليس صحيحاً، وصدق الله العظيم القائل: ﴿ يُحُرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - ﴾ [النساء: ٤٦].

كما نجد في الفقرة رقم (٤) تصريح من الباحثة أنها وجدت من خلال بحثها أن سيبويه زاد في الاحتجاج بالحديث على شيخه أبي عمرو بن العلاء.

وفي ذلك ردُّ على حمزة أيضاً عندما قال: «فكتاب سيبويه مثلاً لا يوجد فيه غير حديث واحد فقط ورد على سبيل التوكيد لغيره من النصوص لا الاحتجاج»(٢)، حيث أخذ حمزة هذا الكلام عينه عن محمد عيد(٢)، وأصله من قول ابن الضائع في «شرح الجمل»: «تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة \_ كسيبويه وغيره \_ الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا في ذلك على القرآن، وصريح النقل عن العرب»(١).

وللدكتورة الحديثي ردّ جيد على هذا الاعتقاد عن سيبويه ـ عدم استشهاده

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه: ٤٢٣ \_ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) الحديث النبوي: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) الرواية والاستشهاد باللغة: ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) الاقتراح، للسيوطي: ٤٥.

بالحديث ـ عند الباحثين القدماء والمحدثين، حيث قالت:

"لقد كان المشهور بين الباحثين ـ الذين ترجموا لسيبويه أو كتبوا عنه أو عن كتابه ونحوه وصرفه ـ من القدماء والمحدثين أنه لم يحتج في كتابه بالحديث النبوي، وذلك لأنه لم ينبه في الأحاديث التي احتج بها إلى أنها أحاديث، إنما كان يدرجها إدراجاً ضمن المادة اللغوية التي يحتج بها من منثور كلام العرب، ويقدم لها بمثل ما يقدم به لتلك المادة من مثل قوله: "ومثل ذلك . . . » و «أمّا . . . » و «أما قولهم . . . » و «وقد تقول . . . فيقول » و «من ذلك . . . » و «كما قال . . . » و «من العرب من يدفع فيقول . . . » .

فعمَّى هذا التقديم لها على الباحثين فلم يتنبَّهوا إلى أنها من الأحاديث»(١١).

وقد بيَّنتْ أنه ورد في كتاب سيبويه ثلاث عشرة عبارة من الحديث النبوي الشريف، محتجاً بها على مسائل مختلفة، وذكرتْ عدداً من الأحاديث (٢).

# ٢ ـ السخرية من العلماء والباحثين والمجمع اللغوي:

لم يكتف حمزة من تحريف الكلم عن مواضعه، بل عمد إلى السخرية من علماء الشريعة الذين يبحثون عن الحقيقة، خدمة لدين الله تعالى، ومساهمة في هداية الناس.

من ذلك قوله: «... ويتابع صبحي الصالح الأفغانيَّ في التعجب من احتجاج معظم النحاة المتقدمين برواية الأشعار ورفض الاحتجاج بالحديث، فيخاطب القارئ متسائلاً: «ألا تأخذك الدهشة وأنت تراهم يُقبلون على الروافد الصغيرة ويتركون النبع مهجوراً؟»(")... وبما أن صبحي الصالح لم يستطع إنكار إعراض علماء اللغة

<sup>(</sup>١) موقف النحاة، للدكتورة خديجة الحديثي: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرجع نفسه: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) علوم الحديث ومصطلحه، صبحى الصالح: ٣٢٦.

عن الاستشهاد بالحديث، فإنه اكتفى بالتعجب من هذا الإعراض. . .  $^{(1)}$ .

ولا يفتأ يكرر ذلك حمزة بقوله: «...أما صبحي الصالح فقد اكتفى بالتعجب من هؤلاء الذين خوَّلت لهم أنفسهم هجر حديث النبي ﷺ...»(٢).

ويتهم اللغة العربية بالتحنط والجمود، بقوله: «إن تحنط اللغة العربية وجمودها يعودان بالأساس إلى العقلية القياسية التي حكمت منهج علماء اللغة المتأخرين»(٣).

ويغمز مجمع اللغة العربية بقوله: «أما موقف مجمع اللغة العربية بالقاهرة، فقد تميَّز بنزعة محافظة تدعو إلى إقرار كلاسيكية لغوية جديدة، متماسكة نسبياً، تغلَّب فيها التردد والارتجال على الأبحاث المنهجية والعلمية. . . إن الحداثة لم تجد سبيلها إلى كل المَجْمَعيلين . . . »(1).

## ٣ ـ تمجيد أصحاب الضلالات والمنحرفين:

من ديدن العلمانيين أن يشدُّوا على أيدي الطاعنين بالسنة، من أمثال أبي ريّة الذي اتخذ موقفاً معادياً من السنَّة ورواتها.

فنجد حمزة يمجده ويرفع من شأنه دائماً، فيصفه بأنه باحث واثق من الصواب، بقوله: «. . . ففي حين أكد محمود أبو ريّة على وهم الذين يماثلون بين الأحاديث النبي على كما تلفظ بها، وبدا هذا الباحث واثقاً من صواب حجته، وصحة موقفه، حين أطلق حكمه هذا على

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه: ٢٨٢.

الأحاديث النبوية، ونفى إطلاقاً أن يكون الرواة قد استطاعوا الإتيان بها على حقيقة مبناها»(١).

ويصفه بالفطانة أيضاً مقابل ضعف خصومه \_ علماء المسلمين \_ بقوله: «غير أن أبا ريَّة كان فطناً إلى ضعف حجج خصومه . . . »(٢).

# الأسلوب الثالث \_ تعميم حالة نادرة جداً زوراً وبهتاناً:

وهذا الأسلوب يتكرر عند العلمانيين، فعندما يجدون حالة خاصة ونادرة تدعم موقفهم يأخذون بها، ويعملون على تعميمها بشكل أو بآخر؛ لتخدم النتيجة التي يريدون أن يصلوا إليها.

### المثال على هذا الأسلوب:

ومثال ذلك من العلمانيين، محمد حمزة أيضاً، الذي قرر أن البخاري لم يكن حريصاً على ألفاظ الحديث النبوي، وكان يرويها بالمعنى، واستشهد على ذلك بأبي ريّة، وذلك من خلال حالة نادرة وقعت في صحيح البخاري، فيقول: «وذكر ابن حجر العسقلاني من نوادر ما وقع في كتاب البخاري أنه يخرج الحديث تاماً بإسناد واحد بلفظين، وهذه الأخبار تدل في نظر أبي ريّة على أن البخاري - على وثوق الناس بكتابه ـ لم يكن يحرص على ألفاظ الحديث، وكان يروي بالمعنى»(٣).

### تحقيق قول حمزة:

لدى الرجوع لفتح الباري، وجدت هذه العبارة لابن حجر في شرح حديث

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) الحديث النبوي: ٢٦٢.

السِّحْر، والحديث: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:

«سَحَرَ رسولَ الله ﷺ رجلٌ من بني زُريق يُقال له: لَبِيدُ بن الأعصم، حتى كان رسول الله ﷺ يُخيَّلُ إليه أنه كان يفعل الشيءَ وما فَعله، حتى إذا كان ذاتَ يوم \_ أو ذاتَ ليلةٍ \_ وهو عندي . . . »(١) الحديث .

### قال ابن حجر:

قوله: «حتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة -»: شك من الراوي، وأظنه البخاري؛ لأنه أخرجه في صفة إبليس من بدء الخلق، فقال: «حتى كان ذات يوم»، ولم يشك، ثم ظهر لي أن الشك فيه من عيسى بن يونس، وأن إسحاق بن راهويه أخرجه في مسنده عنه على الشك، ومن طريقه أخرجه أبو نُعيْم، فيحمل الجزم الماضي على أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري حدثه به تارة بالجزم، وتارة بالشك، ويؤيده ما سأذكره من الاختلاف عنه، وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أن يُخرج الحديث تاماً بإسناد واحد بلفظين (۲). انتهى كلام ابن حجر.

لقد تبين مما سبق أن محمد حمزة زوَّر كلام ابن حجر، فعمَّم حالة نادرة ليس فيها إشكال، ليقول إن البخاري يروي الأحاديث بالمعنى، ليحطَّ من قَدْرِ البخاري، ويقلل من شأن صحيحه على حد زعمه. وكلام ابن حجر واضح:

موضع الشك في الحديث هو: (ذات يوم، أو ذات ليلة).

فقول ابن حجر: «وهذا من نوادر ما وقع في البخاري»: فإنه يفيد القِلَّة والنُّدُرة.

<sup>(</sup>١) فتح الباري، كتاب: الطب، باب: السحر، ح٥٧٦٣، ص١٠ ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٢٨٠.

وقوله أيضاً: «ثم ظهر لي الشك من عيسى بن يونس»: فإثبات هذا الراوي \_ عيسى بن يونس \_ اللفظين (يوم، ليلة)، يدل على ورعه واحتياطه في الرواية، مع أن إبدال هذين اللفظين أحدهما بالآخر لا يغير المعنى.

وقول ابن حجر أيضاً: «فَيُحملُ الجزم الماضي على أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري حدثه به تارة بالجزم، وتارة بالشك»: فإنه يدل على حرص الإمام البخارى أن يُثبت الحديث كما سمعه من شيخه.

فعندما حدثه شيخه بالجزم، أثبتها بالجزم، قال: (ذات يوم).

وعندما حدثه شيخه بالشك، أثبتها بالشك، قال: (ذات يوم أو ذات ليلة).

وهـذا يزيـدنا بالبخاري يقيناً وطمأنينـة، لاكما تـوقع حمزة، وأبـو ريّـة، وأضرابهما.

#### نتيجة الفصل:

وفي نهاية هذا الفصل أقول: إن حجية السنة القولية وغير القولية هي ظلٌ لحجية القرآن العظيم، وطاعةُ الرسول ﷺ في سنته هي طاعة لله تعالى في فريضته.

سُئل سهل بن عبدالله التُّسْتَري (٢٨٣) عن شرائع الإسلام فقال: «وقال العلماء في ذلك وأكثروا، ولكن نجمعه بكلمتين: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ الرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا المَهَمُ عَنْهُ فَي ذلك وأكثروا، ولكن نجمعه كلَّه في كلمة واحدة: ﴿مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللهُ في فريضته» (١٠). اللّهَ الرسول في سنته فقد أطاع الله في فريضته» (١٠).

<sup>(</sup>١) الإبانة الكبرى، لابن بطة العكبرى: ١/ ٦٤.





رَفَعُ حبر (الرَّحِمَ) (الْفِرَّدَيُ (الْسِكْتِينَ (الْفِرْدُوكِ (www.moswarat.com



# تتمهيب

لقد مني المسلمون بمن يتجرَّأ على مناهج المحدِّثين في نقد الأحاديث، وعلى أمَّات كتب الحديث التي وقع الاتفاق على قبولها، وعلى نقلة الحديث الشريف.

على هذا النهج، سار العلمانيون في طعنهم بالسنة النبوية الشريفة.

فبالإضافة إلى ما سبق بحثه من مطاعنهم، فقد طعنوا بصناعة المحدثين النقدية، لزعزعة الثقة بجهودهم العظيمة التي بذلوها في سبيل تنقية السنة من مدخولها.

من أجل ذلك أشاعوا أن صناعة المحدثين اعتراها النقص والخلل، وأنها اعتمدت على نقد سند الحديث دون متنه، فكان نقداً شكلياً لم يستطع تنقية الصحيح من السقيم، وبقيت السنة مختلطة بالموضوعات!.

ومع قولهم: إنَّ جهود المحدثين انصبت على نقد السند، فقد وصفوا هذا النقد أيضاً بالقصور والشكلية، وأن الحكم على الرواة كان بدافع من مواقف أيديولوجية (دينية سياسية) حسب تعبيرهم.

وطعنوا بالرواة أيضاً، بدءاً من الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبو هريرة ... وطعنوا بكتب السنة التي حفظت أحاديث رسول الله على حتى الصحيحين،

وادعوا بأن متونها لم تنقد.

واستدلوا على عدم نقد المتون بروايات ساقوها من الصحيحين، من رواية بعض الصحابة ، وادعوا بأنها موضوعة، وضعها رواتها من الصحابة!.

لكن البحث العلمي أثبت أن نقد المحدثين تناول السند والمتن معاً، وأن الصحيحين ليس فيهما حديث موضوع واحد.

في هذا الفصل ألقي الضوء على هذه المطاعن، فأعرضها وأنقضها، من خلال الماحث الآتية:

- \_ المبحث الأول: نقد الحديث سنداً ومتناً.
- المبحث الثانى: طعن العلمانيين في كتب السنة.
- ـ المبحث الثالث: طعن العلمانيين في رواة السنة.

\* \* \*



#### معنى نقد السند والمتن:

هو تفخُّص الأسانيد والمتون والحكم عليها بالقبول أو الرد، بحسب قواعد المحدثين.

### مطاعن العلمانيين:

لقد بذل المحدِّثون في رواية الحديث ونقده جهوداً تجعلنا نطمئن إلى حفظ هذا الدين؛ تصديقاً لقوله: ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ, لَحَنِفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

لكن العلمانيين جحدوا تلك الجهود، واتهموا نُقَّادَ الحديث بالتقصير، وأنهم لم يفعلوا شيئاً حيال الأحاديث الموضوعة، كما وصموا مناهج المحدثين(١) بالقصور والشكلية، وغير ذلك.

ويمكن القول بأن مطاعنهم بهذا الصدد تركزت في أمرين:

أحدهما: الطعن بعلماء الحديث.

وثانيهما: الطعن بمنهج المحدثين.

وهذا تفصيلهما مع الردود:

<sup>(</sup>۱) مناهج المحدثين اصطلاحاً: هي الطرق التي يسلكها المحدثون في رواية أحاديث، والتعليق عليها، وتصنيفها، بحسب شروط معيّنة. (مناهج المحدثين، للدكتور علي نايف بقاعي): ٣/ ٢٠

# الأمر الأول \_ الطعن في علماء الحديث:

طعن العلمانيون بعلماء الحديث، حتى لا نَـرْكَنَ إلى ثمرات جهودهم في تنقية السنة، فتجنَّوا عليهم، ونعتوهم بنعوت لا تليق بمقامهم، حاولوا من خلالها انتقاصهم.

أذكر من هذه التجنّيات:

١ \_ عدم اتساع الأفق العقلي للمحدثين.

٢ ـ استبعاد الرواة العدول أصحاب المقالات من مجال العدالة.

٣ ـ تناقض أحكام الجرح والتعديل نتيجة اختلاف المعايير.

وهذه الادعاءات والاتهامات متهافتة، يكشف زيفها وبطلانها الردود عليها من خلال الواقع، وتفصيل ذلك كما يأتي:

# أولاً \_ دعوى عدم اتساع الأفق العقلي للمحدثين:

تطاول العلمانيون على المحدثين، ووصفوهم بضيق الأفق العقلي، مقارنة مع المتكلمين والفقهاء وعلماء القرآن، معللين ذلك بغلبة الطابع النقلي على عملهم.

يقول أبو زيد $^{(1)}$ ، ومحمد حمزة $^{(1)}$  في ذلك:

«ولم يكن علماء الحديث \_ بحكم غلبة الطابع النقلي التوثيقي على عملهم، وبحكم الارتباط بين أغلبهم وبين جهاز السلطة في أكثر العصور \_ يتمتعون باتساع الأفق العقلي القابل للخلاف والنقاش، مثل المتكلمين أو الفقهاء أو علماء القرآن، بل كانوا أقرب إلى الوُعَّاظ في تصوّر الحقيقة، وفي التعصب ضد أي اجتهاد ليس

<sup>(</sup>١) نقد الخطاب الديني: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) الحديث النبوى: ٢٥١. حيث ردَّد حمزة كلام أبي زيد عينه.

له سند مباشر من النقل».

#### الرد على هذه الدعوى:

إن العلماء من المحدثين الذين وصفهم العلمانيون بأنهم ليسوا كغيرهم من الفقهاء وعلماء القرآن في اتساع الأفق، هم أنفسهم كانوا محدثين وفقهاء وعلماء القرآن! .

منهم على سبيل المثال: الأئمة الأربعة، والأوزاعي، والثوري، فهم أئمة في الحديث، وهم أصحاب المذاهب الفقهية، فهل يستطيع العلمانيون إنكار ذلك؟!. ومنهم أيضاً أصحاب الكتب الستة، وغيرهم كثير.

إن حِفْظَهُم لعشرات بل مئات آلاف الأحاديث، واستنباط الأحكام الدقيقة منها، واكتشاف على اتساع آفاقهم العقلبة.

أما الطابع النقلي التوثيقي لمناهج المحدثين، فهو أمرٌ طَبَعيّ بالنسبة للحكم على الرجال؛ لأنه لا يمكن قَبول جَرْح الرواي بالرأي! ولا يُقبل الجَرْح إلاّ مفسراً، وهذا غاية الموضوعية.

وأما ما ادعاه العلمانيون من ارتباط المحدثين بجهاز السلطة، فهو من اختراعهم، فالمحدثون كانوا بعيدين عن ذلك كل البعد.

لقد عُلم من علماء القرون الأولى \_ قرون الحديث \_ عامةً أنهم كانوا لا يقبلون من الخلفاء والأمراء عطاءً، ولا يتولَّوْن لهم قضاءً".

ومن يطالع كتب التراجم، يجد أن من الرواة من قد جُرحوا، وتُركت

<sup>(</sup>١) انظر: الأنوار الكاشفة: عبد الرحمن المعلمي اليماني: ٩٣.

مروياتهم، ولم يُوَثقوا؛ لأنهم داخلوا الأمراء، أو تولُّوا لهم شيئاً.

من ذلك ما ذكره ابن حجر في ترجمة محمد بن بشير العكبري المصري الزنبري (٣٣٢هـ)، الذي قال فيه ابن يونس: لم يكن يشبه أهل العلم.

#### قال ابن حجر:

"وقد أوضح ابن قاسم معنى قول ابن يونس: إنه لا يشبه أهل العلم، فقال: كان العكبري محدث أهل عكبراء، والمُمْلي عليهم يـوم الجمعة، وكان كثير الحديث، وكان الإخشيد قد جعله أمين المارستان، فاتفق أنه خرج لبعض حروبه إلى الشام، فخرج العكبري يشيعه وركبه، فلما انصرف، وجلس يوم الجمعة في مجلسه، قام إليه أصحاب الحديث، فنزعوه من موضعه، وسَبُّوه، وهمُّوا به، ومزَّقوا رواياتهم عنه. . . فرأيت العكبري بعد ذلك لا يجتمع إليه الرجلان، وهو عندى ثقة صدوق إن شاء الله تعالى»(۱).

# ثانياً \_ دعوى استبعاد الرواة العدول أصحاب المقالات من مجال العدالة:

ادعى العلمانيون أنَّ المحدثين بسبب ضيق أفقهم العقلي، استبعدوا الرواة العدول أصحاب المقالات، ويقصدون بأصحاب المقالات: المُبْتَدِعَة الذين يَدْعون لبدعهم.

يقول أبو زيد، وحمزة:

«. . . لذلك ليس غريباً في كتب علم الرجال أن يُستبعد من مجال الرواة العدول كلُّ من كان من أصحاب المقالات . . . عدا تلك التي تعاطف معها المُحَدِّث »(٢) .

<sup>(</sup>١) لسان الميزان: من اسمه محمد: ٥/ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) نقد الخطاب الديني: ١٢٨، والحديث النبوي: ٢٥١.

#### الرد على هذه الدعوى:

هذا الكلام عبارة عن مغالطة، فكيف يكون من يدعو لبدعته عدلاً؟! فالذي يدعو لبدعته هو مظنة وَضع الأحاديث التي تؤيد بدعته، فيتحتَّم على المحدثين ـ حسب المناهج التي سلكوها ـ ألا يصححوا حديثاً إلا عمن اتصف بالعدالة أولاً، صيانة للحديث من الوضع، ومَن كان من أصحاب المقالات والعقائد الفاسدة الذين يدعون لعقائدهم ومقالاتهم وبدعهم ليسوا مُنزَّهين عن الكذب على رسول ﷺ، فلا يجوز الاحتجاج بهم.

وأكبر دليل على عدل المحدثين وإنصافهم واعتدال مناهجهم؛ أنهم قبلوا روايات بعض المبتدعة من أهل الحديث الذين كانوا لا يستجلُّون الكذب، ولا يَدْعون لبدعتهم. فقد أخرج لهم صاحبا الصحيحين وغيرهما من الأئمة(١)، ولم يأخذوا الأحاديث عن أناس صالحين ثقات؛ لأنهم ليسوا من أهل الحديث.

ففي صحيح مسلم: عن أبي الزناد قال: «أدركت بالمدينة مئةً كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال: ليس من أهله»(٢).

فمن باب أولى ألاَّ يأخذوا عن أصحاب الأهواء والمقالات والبدع الدُّعاة إليها.

عن محمد بن سيرين قال: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم»(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: علوم الحديث، لابن الصلاح: ١١٤ ـ ١١٥، وتدريب الراوي، للسيوطي: ١/ ٣٧٩ ـ ، ٣٨٦، وأصول الجرح والتعديل، للدكتور نور الدين عتر: ١١٠ ـ ١١٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، المقدمة، باب: بيان أن الإسناد من الدين، ح٠٣/ ١١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، ح٢٦/ ١٠.

# ثالثاً \_ دعوى تناقض أحكام الجرح والتعديل نتيجة اختلاف المعايير:

وصف العلمانيون معايير أحكام الجرح والتعديل بأنها أيديولوجية؛ أي: أن بواعثها (دينية مُسَيَّسة)، وليسَت موضوعية منصفة.

يقول أبو زيد، وحمزة:

"من السهل على من يقرأ هذه الكتب أن يلاحظ تناقض الأحكام على الراوي الواحد، فبينما يوثقه البعض، يرى آخرون أنه مُدَلِّس كذاب، وإذا وصفه البعض بالحفظ والاستيعاب، نجد البعض الآخر يضعه في دائرة المُغفَّلين الذين غلب عليهم النسيان، وليست تلك الأحكام المتناقضة ناشئة عن الحبِّ والكراهية، أو الإعجاب والاحتقار، بل ناشئة عن اختلاف المعايير نتيجة لاختلاف المواقف الأيديولوجية»(۱).

#### الرد على الدعوى:

هذه الدعوى مجردة عن الواقع، فالحكم على الراوي جرحاً أو تعديلاً يكون حسب معايير ثابتة تُطبَق على جميع الرواة، وليست حسب المعايير الأيديولوجية التي اخترعها العلمانيون، والتي لم يسمع بها المحدثون من قبل، ولو كان ما قالوه صحيحاً لما أخرجوا أحاديث للخوارج.

ثم إن الأحكام لا تختلف هذا الاختلاف الكبير الواسع الذي صوَّره العلمانيون بالنسبة للراوي الواحد، عندما قالوا: «فبينما يوثقه البعض، يرى آخرون أنه مُدلِّس كذاب».

فليس كل مدلس كذاباً بل منهم ثقات.

<sup>(</sup>١) نقد الخطاب الديني، لأبي زيد: ١٢٨، والحديث النبوي، لحمزة: ٢٥١.

وقولهم: «وإذا وصفه البعض بالحفظ والاستيعاب، نجد البعض الآخر يضعه في دائرة المغفلين الذين غلب عليهم النسيان».

لا توجد مثل هذه الأحكام بهذا التباين الكبير، بل يمكن أن يكون هناك خلاف في بعض الرواة، وذلك نتيجة اطلاع الجارح أو المُعَدِّل على أمرٍ غاب عن غيره.

فهناك شروط وآداب للجارح والمعدل، وشروط لقبول الجرح والتعديل، أُبيِّنُها فيما يأتي باختصاربعد تعريف الجرح والتعديل:

### تعريف الجرح والتعديل:

الجرح عند المحدثين: هو الطعن في رواي الحديث بما يسلب أو يُخلّ بعدالته أو ضبطه.

والتعديل: عكسه، وهو تزكية الراوي والحكم عليه بأنه عدلٌ أو ضابط(١).

# شروط الجارح والمعدّل:

يمكن تلخيصها في ثلاثة شروط أساسية، هي باختصار:

#### ١ \_ الأمانة العلمية:

قال الذهبي (ت٧٤٨): «الكلام في الرجال لا يجوز إلاَّ لتامِّ المعرفة تامِّ الورع»(٢).

وقال ابن حجر: «ينبغي أن لا يُقبل الجرح والتعديل إلاَّ من عدلٍ متيقظ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) منهج النقد، للدكتور نور الدين عتر: ٩٢، وأصول الجرح والتعديل له أيضاً: ٧٤. ٧٨.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ٣/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) شرح النخبة (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر): ١٣٨.

فالأمانة العلمية شرط أساسي للجارح والمعدِّل.

# ٢ \_ العلم بأسباب الجرح وأسباب التعديل:

قال ابن حجر: «تُقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلاَّ يزكّي بمجرد ما يظهر له ابتداءً من غير ممارسة واختبار»(١).

# ٣ \_ العلم بتصاريف كلام العرب:

ينبغي للجارح والمعدِّل «أن يكون عالماً بتصاريف كلام العرب، لا يضع اللفظ لغير معناه، ولا يجرح بنقله لفظاً غير جارح»(٢). «وأهل الحجاز يسمون الخطأ كذياً»(٣).

# آداب الجارح والمعدِّل:

١ ـ الاعتدال في التزكية: فلا يرفع الراوي عن مرتبته، ولا يُنزله عنها.

٢ ـ لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة؛ لأن الجرح شُرع للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.

٣ ـ لا يجوز الاقتصار على نقل الجرح فقط فيمن وجد فيه الجرح والتعديل
 كلاهما من النقاد، لأن في ذلك إجحافاً بحق الراوي.

٤ ـ لا يجوز جرح من لا يُحتاج إلى جرحه؛ لأن الجرح شُرِع للضرورة(١).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه: ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) منهج النقد في علوم الحديث: ٩٤.

<sup>(</sup>٣) الثقات، لابن حبان: ٦/ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: منهج النقد في علوم الحديث: ٩٥، والرفع والتكميل في الجرح والتعديل، اللكنوي: ٧٥

### شروط قبول الجرح والتعديل:

الشرط الأول: أن يصدر الجرح والتعديل ممن استوفى شروط الجارح والمُعدِّل.

الشرط الثاني: لا يقبل الجرح إلا مُفَسَّراً؛ أي: مبيَّنَ السبب، أما التعديل فلا يشترط تفسيره.

الشرط الثالث: يقبل الجرح المُجْمَل غير المفسر في حق من خلا من التعديل.

الشرط الرابع: أن يَسْلَم الجرح من الموانع التي تمنع قبوله، فإذا وجد مانع من قبول الجرح أو التعديل لم يُقبل(١٠).

هذه الشروط التي سُقتها تبطلُ ما تجنَّى به العلمانيون؛ من أن الأحكام على الراوي ناشئة عن اختلاف المواقف الأيديولوجية، وتدحضُ افتراءهم على علماء الحديث بالنسبة للحكم على الراوي، عندما قالوا: «فبينما يوثقه البعض، يرى آخرون أنه مدلس كذاب»(۲).

فقد قال الإمام الذهبي \_ وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال \_: «لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف، ولا على تضعيف ثقةٍ»(٣).

# الأمر الثاني \_ الطعن في منهج المحدثين:

وصف العلمانيون منهج المحدثين بأنه اعتراه خلل حين ركّزوا نقدهم على

<sup>(</sup>۱). المرجع السابق نفسه: ٩٦، ١٠٠، اقتصرت على ذكر الشروط فقط دون الشرح، فليس هذا محله

<sup>(</sup>٢) نقد الخطاب الديني، أبو زيد: ١٢٨، والحديث النبوي، حمزة: ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) شرح النخبة: ١٣٨.

السند دون المتن، وأنه غير منهجي، أدى إلى إضعاف العقل، وغلب عليه الجانب الشكلي.

والآن أعرض ادعاءات عدد من العلمانيين، وأُعلِّق على بعضها أثناء عرضها إذا دعت الحاجة لذلك، ثم بعد عرضها أردُّ عليها ردوداً شاملة عامة.

### عرض الادعاءات:

١ ـ يستأنس محمد حمزة بمنهج محمد عبده (١) وتلميذه رشيد رضا في إيثار تحكيم العقل في قبول المرويات المنقولة في كتب الحديث (٢).

ويعترف لأبي ريّة \_ الذي استثمره العلمانيون لصالحهم \_ بأنه صاحب فضل! الاكتشافه الخلل في منهج النقد، فيقول: «لكن الفضل يعود إلى أبي رية في الكشف بدقة عما اعترى منهج المحدثين من خلل في تطبيق قواعدهم. . . »(٣).

ثم يقرر حمزة ما توصل إليه المستشرق اليهودي زيهر، بأن خطوات تَفَحُّص

<sup>(</sup>۱) محمد عبده بن حسن خير الله، ولد في الغربية بمصر وتعلم في الأزهر، مفتي الديار المصرية، ومن رجال الإصلاح والتجديد في مصر، دعا إلى تحرير الفكر من قيد التقليد. كان في عصره فيلسوف الإسلام ولسانه الناطق، لكنه مع هذا - كان قليل البضاعة من الحديث، وكان يرى في الاعتماد على المنطق والبرهان العقليين خير سلاح للدفاع عن الإسلام، ومن هذين العاملين وقعت له آراء في السنة ورواتها، وفي العمل بالحديث والاعتداد به، ما صح أن يتخذه مثل (أبي ريَّة) تكأة يتكيءعليها، ليخرج على المسلمين بمثل الآراء التي خرج بها. له: تفسير جزء عم، ورسالة التوحيد، وغيرها. أصدر مع شيخه جمال الدين الأفغاني في باريس مجلة العروة الوثقي. (١٨٤٩ ـ ١٩٠٥). [انظر: الأعلام: ٢/ ٢٥٢، والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي: ٤٥].

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث النبوي: ٢١٠ ـ ٢١١، وانظر: ٢٤٨ و٢٥١.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ١٢١.

الأسانيد قاصرة غلب عليها الجانب الشكلي، ولم تفلح في تنقية الأحاديث(١).

ولا ينسى حمزة أن يكيل المدح لأحمد أمين؛ لأنه اكتشف أمراً مهماً أيضاً، وهو أن مصطلحي النقد الخارجي والنقد الداخلي وافدان من الفرنجة، ولم يتبلورا في كتب الجرح والتعديل!.

يقول حمزة: «لقد كان أحمد أمين واعياً أن مصطلحي النقد الخارجي والنقد الداخلي لم يتبلورا في كتب الجرح والتعديل، بل هما مصطلحان وافدان، والفرنج يسمون النوع الأول نقداً خارجياً؛ لأنه خارج عن النص نفسه وحوله...»(٢). المعلوم أن هذين المصطلحين خصيصة للمسلمين، فقد أتى أمين بما لم يأت به الأولون!.

وينتهي حمزة إلى نتيجة مفادها: إن النص الديني فقد حرية النقد؛ لأن منهج النقد سـد السُبُل أمام البدع والأهواء \_ التي يسمِّيها حمزة عملاً فكرياً \_ باستبعاد دعاتها، فيقول: "وصفوة القول إن العلماء المسلمين لم يتصدَّوا إلى قضية صحة الأخبار والنقول على نحو منهجي منظم. . . فالنقد الخارجي مثلما كان منهجاً لفرز الأحاديث وتصحيحها، كان أداة لسدِّ السبل أمام كل عمل فكري من شأنه أن يشرع لحريّة نقد النص الديني"(").

٢ ـ أما حمادي ذويب فلم يكن أحسن حالاً من حمزة، فقد عَدَّ طلب الإسناد،
 والتفتيش عن صدق رجاله، أمراً أدّى إلى إضعاف العقل، الذي أسند إليه وحده

<sup>(</sup>۱) انظر: المرجع نفسه: ۲۱۰، وانظر: ۱۱۹ أيضاً يعيد الكلام نفسه، وهذه سمة بارزة عند العلمانيين فإنهم يعيدون الفكرة ويكررونها لدرجة الملل!

<sup>(</sup>٢) الحديث النبوي: ٢١٢، وضحى الإسلام، لأحمد أمين: ٢/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٢٥١.

تمييز الصحيح من غيره، فيقول:

«لقد أُسْبِغَت القداسة على الشهادة . . . وعلى هذا الأساس كان التركيز على المُخبِر لا على الخبر، وعلى طريقة النقل والرواية لا على مضمونها، ومن مظاهر هذا التأكيد على النقد الشكلي والخارجي للحديث؛ اعتبار طلب الإسناد والتفتيش عنه أمراً دينياً ، . . . وانجرَّ عن ذلك إضعاف دور العقل القادر وحده على تمييز الصحيح من الأخبار عن الخاطىء (١٠).

ويقصد بقوله: اعتبار طلب الإسناد والتفتيش عنه أمراً دينياً، قولَ عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى عندما قال: «الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال مَن شاء الله الله من الله من شاء»(٢).

إن طلب الإسناد من الراوي للتثبت من صحته ليس إضعافاً للعقل؛ بل هو من أعمال العقلاء؛ لأنه قطع الطريق على الكذابين.

لقد اهتمَّ الإسلام بالعقل فلم يبخسه حقه، ولم يرفعه فوق مقامه؛ لأن العقل على دين الله على دين الله تعالى.

وكان هذا المنحى في التحكّم في النصوص وإخضاعها للنظر العقلي، سبباً في ظهور بدعة المعتزلة، الذين كانوا يتهمون المحدثين بأنَّهم يعطلون عقولهم، وأنَّهم زوامل أسفار.

ولـولا أنَّ الله تعالى قـد تكفَّل بحفظ هـذا الديـن، وقيَّض لـه أئمة كأحمدَ والبخاري، وغيرهما من المحدثين الصالحين، لعطَّل المعتزلة كثيراً من الأحاديث

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، المقدمة، باب: بيان أن الإسناد من الدين، ح٣٢ / ١١.

الصحيحة، بدعوى إعمال العقل في متونها.

وهذه الدعوى جعلت المعتزلة ينكرون رؤية الباري تعالى يوم القيامة، وينكرون عذاب القبر، وغيرها من الأصول الثابتة.

وجاء العلمانيون، الذين من دأبهم إضعاف دور النقل؛ لأن الدين جاء عن طريقه، والتركيز على العقل وحده، فوجدوا في منهج هذا المذهب البائد ما يخدم أغراضهم، فساروا على منواله، محاولين إحياءَه.

فنجد ذويب يُشيد بمواقف المعتزلة؛ لأنها تحتكم إلى سلطة العقل، بقوله: «ينبغي أن ننظر إلى موقف النظّام باعتباره تواصلاً لاتجاه سبقه داخل المدرسة الاعتزالية... إن هذه الجرأة التي تحتكم إلى العقل سلطة معرفيّة ومحكّاً للصادق والزائف من الأخبار وستجد من يطبقها في الواقع... ولهذا دعا الجاحظ إلى منهج عقلى يرتكز على الملاحظة والشك (۱).

يريدنا ذويب أن نطبق مبدأ الشك في ديننا كما طبقه الغربيون في العلوم النظرية، ثم نحكم على الدين كلَّ بمقتضى ملاحظته وشكِّه!.

قال سيدنا علي الله على الله الدين بالرأي؛ لكان المسح على أسفل الخفين أولى من ظاهرهما»(٢).

٣ ـ أما إبراهيم فوزي فيصرح بأن علوم الحديث لا تهتم بنقد المتن متى صح الإسناد، فيقول:

وقد صرفوا اهتمامهم لنقد رجال الإسناد في التمييز بين الحديث الصحيح والحديث الموضوع أو الضعيف، أكثر مما اهتموا بنقد المتن، معتبرين أن نقد المتن

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ٢١١.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب: الطهارة، باب: كيف المسح، ح١٦٣/ ٣٤.

لا يجوز البحث فيه متى صحَّ الإسناد، فابتعدوا عنه، وكان من نتيجة الثقة التي أَوْلَوْها لرجال الإسناد أن دُوِّنت في كتب الصحاح والسنن أحاديث خالية من كل مضمون علمي أو فكري أو اجتماعي، وأحاديث متناقضة، وأحاديث تنسخ القرآن وتلغى أحكامه»(١).

إن علماء الحديث يقولون عكس ما تفوَّه به فوزي، فلا تلازُم بين صحة المتن وصحة السند.

قال ابن الصلاح: «قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولا يصح؛ لكونه شاذاً أو معلَّلاً»(٢).

أي: أنَّ الشـذوذ أو العلة في هذه الحالة كائن في متن الحديث، ولم ينفعه صحة إسناده، فكلام ابن الصلاح واضح الدلالة على نقد المتن.

٤ - وأما طيب تيزيني فيدعي أن نقد المتن \_ النقد الداخلي كما يسمّيه \_ مستحيل، بقوله: «قد تبدو عملية النقد الداخلي للنص مستحيلة، أو قريباً من ذلك».

ثم يستشهد لكلامه هذا بحديث سيدنا علي السابق: «وقد انتبه علي بن الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، فيقول متابعاً قوله السابق: «وقد انتبه علي بن أبي طالب إلى هذا الاتجاه... فسد أذنيه عن سماع الحديث النبوي، انطلاقاً من أنه مُلفَّق في معظمه... ومن هنا أعلن علي حسب ما رُوي عنه: «ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلاً ما في القرآن، وما في هذه الصحيفة، أخذتها من رسول الله عليها فرائض الصدقة»(۳)، ويمكن أن نلاحظ كم هو معقد في مثل هذه الحال أن نتبين

تدوین السنة: ١٦٦ \_ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، ح١١١/ ٢٤. وصحيح مسلم، =

الأصيل الأصلى من المقلَّد»(١).

إن الحديث رواه الشيخان، ولكنه بهذه الصيغة لم يطابق أية رواية من روايات صحيحيهما، فأورده تيزيني بالمعنى، مع أنه اتهم رواة الحديث أنهم يروون بالمعنى وانتقدهم على ذلك! كما رواه مختصراً جداً، ليقلل مما في الصحيفة من أحكام!.

ومع ذلك فإن سبب ورود الحديث يبطل ما ادعاه تيزيني، ذلك أن سيدنا علياً علياً عليه عندما سُئل: «هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله» وفي رواية: «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن»، وإنما سأله أبو جحيفة وَهْبُ السُّوائي محابي هه، كان رئيس شرطة سيدنا علي هه ـ سأله عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت ـ لا سيما علياً ـ أشياء من الوحي خصَّهم النبي هي بها لم يطّلع غيرهم عليها، وقد سأله أيضاً قيس بن عُبَادة، والأشتر النَخعي (٢).

إذن ليس الحديث دليلاً لما قاله تيزيني، فسيدنا علي الله يسدَّ أذنيه عن سماع الحديث النبوي بدعوى أنه مُلَفَّق، وهذا افتراء على سيدنا علي الله، وتقويله ما لم يقل! وفعل تيزيني هذا يـذكِّرنا بصنيع زميله أوزون (٣) \_ فيما سبق (٤) \_ عندما تلاعب في معنى الحديث نفسه، وفسره على أن سيدنا علياً الله أكَّد في هذا الحديث أن ما يلزمنا هو كتاب الله تعالى، ومن السنة ما في الصحيفة فقط!.

<sup>=</sup> كتاب: الأضاحي، باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى، ح١٢٦٥/ ٨٨٣.

<sup>(</sup>١) النص القرآني: ٧٣، وانظر: الحديث النبوي، محمد حمزة: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، ح١١١، ص١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) جناية البخاري: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) الفصل الخامس.

٥ ـ ويقول محمد سعيد العشماوي: «...كان يُفرض أن يضاف إلى النهج الإسلامي في جمع القرآن؛ منهج آخر يخص الحديث، ويقوم على نقد المتن ذاته، وتحري صحته على أساسٍ من الواقع قبل أن يُعتمد كحديث النبي ﷺ (١).

وهذا العشماوي كأنه لا يدري أنه كان هناك منهج يخصُّ الحديث، قام على نقد المتن على أساس من الواقع، ومصنفات الحديث وعلى رأسها الصحيحان خير شاهد، وصَدَق القائل:

فإنْ كنت لا تدري فتلك مصيبة أعظم وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

### الردود الشاملة على ادعاءات عدم نقد المتن:

إن أغلب ادعاءات العلمانيين السابقة تصبُّ في ادعاء واحد، هو (عدم نقد المتن)، وعزوا ذلك إلى اهتمام المحدثين من خلال منهجهم بنقد السند (الشكل)، وعدم اهتمامهم بنقد المتن (المضمون).

ويرمي العلمانيون من وراء ذلك إلى القول بأن السنة بقيت دون تمحيص ؟ لأن نقد السند لا يُجدي نفعاً! لكن العلمانيين تجنَّوا على الحقيقة، فإن منهج المحدثين ـ في نقده للمروي ـ أعطى نصيباً للمتن من النقد كما أعطى للسند، وإن الحكم على المروي من حيث الصحة وعَدَمُها يتناول السند والمتن معاً.

والأدلة على نقد المتون كثيرة، منها:

### ١ ـ ظهور نقد المتن قبل نقد السند:

لقد ظهر نقد المنن قبل الجرح والتعديل وظهور الإسناد؛ لأن الصحابة الله المعانين إلى شيوع الصدق والأمانة بينهم، فما كانوا يسألون عن الإسناد في

<sup>(</sup>١) أصول الشريعة: ٥٦، ٥٣. وحصاد العقل له أيضاً: ٩٥.

عهد النبي على وفي أكثر عهد الخلفاء الراشدين إلى قريب منتصف القرن الأول، حتى وقعت الفتنة في مقتل سيدنا عثمان اللهم، ونجمت عن ذلك بعض الأهواء من غيرهم، فسألوا عن الإسناد حينئذ (١٠).

قال الإمام التابعي محمد بن سيرين: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سمُّوا لنا رجالكم، فيُنظر إلى أهل السنة فيُؤخذ حديثهم، ويُنظر إلى أهل البِدع فلا يُؤخذ حديثهم، (٢).

# ٢ - نقد المتن أمر مقرر في علم الحديث:

يُعرف ذلك من تعريف علم الحديث.

قال الإمام عز الدين بن جماعة: «عِلْمٌ بقوانين يُعرف بها أحوال السند والمتن».

وموضوعه السند والمتن، وغايته معرفة الصحيح من غيره (٣).

فهناك قوانين تعود للسند، وقوانين تعود للمتن، وبعضها مشترك بين السند

### ٣ ـ عرض الخبر المروي على الخبر المحفوظ، نقد للمتن:

إن عرض الخبر المروي على الخبر المحفوظ، هو ما يُعبَّر عنه في علم مصطلح الحديث بنقد المتن.

وهذا ما فعله الصحابة ﷺ، فما وافق المحفوظ المعروف قُبل، وما خالف

<sup>(</sup>١) انظر: الفوائد المستمدة في علوم مصطلح الحديث، د. ماجد الدرويش: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، المقدمة، باب: بيان أن الإسناد من الدين، ح٢٧/ ١١ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٣) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للسيوطي: ٢٢.

المحفوظ المعروف تُرِك(١).

روى الإمام مسلم عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال: «كتبتُ إلى ابن عباس أسألُه أن يكتبَ لي كتاباً ويُخفي عني، فقال: ولدٌ ناصح، أنا أختار له الأمورَ اختياراً وأخفي عنه، قال: فدعا بقضاء عليٍّ، فجعلَ يكتبُ منه أشياء، ويمرُّ به الشيءُ فيقول: والله ما قضى بهذا عليٍّ إلاَّ أن يكون ضلَّ »(٢).

والسبب في ذلك ما ذكره الإمام مسلم عقب هذا الخبر بسنده عن أبي إسحاق السَّبيعي عالم أهل الكوفة قال: «لمَّا أحدثوا تلك الأشياء بعد عليِّ ﷺ قال رجل من أصحاب عليِّ: قاتلهم الله! أيَّ علم أفسدوا (٣).

قال الإمام النووي في شرحه: «أشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم عليٌ وحديثه، وتقوَّلوه عليه من الأباطيل، وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المُفتعلَة والمُختلَقة، وخلطوه بالحق، فلم يتميَّز ما هو صحيح عنه ممَّا اختلقوه»(1).

فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعرضه على المحفوظ المعروف من الحديث، فما وافق قَبِله، وما خالف ردَّه. يـؤكد ذلك ما رواه الإمام مسلم عن طاوس قال: "أُتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء عليٍّ هَا فيه محاه إلاَّ قَدْرَ، وأشار

<sup>(</sup>١) انظر: الفوائد المستمدة: ٢٣ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، المقدمة، باب: النهي عن الرواية عن الضعفاء: والاحتياط في تحمّلها، ح٢٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، ح٢٤/ ١٠.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم: المقدمة، باب: النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تَحمُّلِها: ١/ ٨٣.

سفیان بن عیینه بذراعه»(۱).

### ٤ \_ نشأة المذاهب الفقهية مبنية على نقد المتن:

إن غالب اجتهادات العلماء أصحاب المذاهب الفقهية، وظهور التباين بينها في بعض المسائل (الخلافات الفقهية)، تعود لنقد المتون وفهمها من حيث الظاهر، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم. وليس للسند مدخل إلى هذا كله.

### ٥ \_ علم العلل دليل على نقد المحدثين لمتن الحديث:

هذا العلم نجده قد تناول أحاديث ظاهرها السلامة، وإسنادها صحيح، فلم يكتف علماء الحديث بصحة السند للحكم على الحديث بالصحة، بل فحصوا المتن فحصاً دقيقاً، ثم أصدروا أحكامهم عليه بناءاً على ذلك.

فقول المحدثين: مُنكر المتن، فيه ظلمة، لا يطمئنُ إليه القلب، باطل، شبه موضوع. . . . ، وغيرها من هذه الأوصاف، هو عين نقد المتن.

# 7 \_ معرفة الأحاديث الموضوعة تكون عن طريق المتن أولاً:

فإن الوضَّاعين كانوا يركِّبون الأسانيد الجيدة على المتون الموضوعة، أو يُلقِّنُون الثقة في مراحل اختلاطه، فيروي الموضوعات بأسانيده الصحيحة، فلو كان النقد مقتصراً على الأسانيد لما أمكن الاستدلال على الأحاديث الموضوعة (٢).

### ٧ ـ شروط الحديث الصحيح تؤكد على نقد المتن:

وهذه الشروط هي: عدالة الرواة، وضبطهم، واتصال السند، وعدم

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، المقدمة، باب: النهي عن الرواية عن الضعفاء...، ح٣٣/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفكر المنهجي عند المحدثين، للدكتور همام سعيد: ١٠٨، ١٠٨.

الشذوذ، وعدم العلة.

وهي شروط شاملةٌ جوانب الحديث سنداً كما هو ظاهر، ومتناً؛ لأن العدالة ترتبط بانتقاد المتون التي ينقلها الراوي وكذا الضبط.

وعدم الشذوذ والعلة لا بد فيه من سلامة المتن منهما؛ لأن الشذوذ والعلة يكونان في السند ويكونان في المتن (١).

# ٨ ـ طعن الأئمة في السند الواهي لا يعني عدم النظر في المتن:

نظر الأثمة فوجدوا في الغالب أنه لا يوجد حديث منكر أو باطل متنه إلا وفي سنده راو مجروح أو فيه مقال، فيطعنون بالسند، كابن الجوزي في كتابه: «الموضوعات»، فهو يعمد إلى المتون التي يراها منكرة، وقلما يصرح بذلك، بل يكتفي بالطعن بالسند(٢).

### ٩ \_ أدلة أخرى على نقد المتن:

إنَّ نظرة عجلى في أي كتاب من كتب المصطلح، تُرينا أنَّ بعض علوم الحديث يختص بالسند، وبعضها يختص بالمتن، وبعضها مشترك بينهما.

وأذكر بعض علوم المتن مثل: غريب الحديث، مختلف الحديث، ووجوه الترجيح من جهة المتن بين المختلف، ناسخ الحديث ومنسوخه، المدرج في متن الحديث، المصحّف في متن الحديث، القلب في متن الحديث، رواية الحديث بالمعنى، الاضطراب في متن الحديث، الحديث القولي، الفعلي، الوصفي، التقريري، زيادة الثقات في المتن، المبهم في المتن، المتواتر باللفظ والمعنى،

<sup>(</sup>١) مناهج المحدثين العامة في الرواية والتصنيف، د. نور الدين عتر: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأنوار الكاشفة: ٢٥٧.

الغريب، الشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى، وغيرذلك. وهذه العلوم كلها تتعلق بمتون الأحاديث.

ولمن شاء الاستزادة أذكر على سبيل التمثيل ـ لا الحصر ـ ثلاثة كتب تدل على نقد المحدثين هي:

أ ـ مقاييس نقد متون السنة: الدكتور مسفر الدُّمَيْني.

ب ـ جهود المحدثين في نقد المتن: الدكتور محمد طاهر الجوابي.

ج ـ اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتناً: الدكتور محمد لقمان السلفي.

ترى أيقول عاقـلٌ بعد هذا البيـان: إن المحدثيـن اكتفـوا بنقد السـند دون المتن؟!.

رَفَّعُ مجس (لارَّجَعِنِ) (الْبَخِّسَ يُ السِّلِيْنِ (لِنِزْرُ (الْفِزْدُورُ www.moswarat.com



دأب العلمانيون على الطعن في كتب السنة عموماً، وفي صحيح البخاري خصوصاً.

فإذا ساء ظن المسلمين بأصحِّ كتاب بعد كتاب الله تعالى، صارت ديانتنا إلى ما صارت ديانتنا إلى ما صارت إلى ما صارت إلى ما صارت إلى ما صارت إلى ما ما ما ما ما ما ما منه أسس الدين، باعتماد أوهام وتخيُّلات لا تقوم على برهان.

وللوقوف على حقيقة موقف العلمانيين من مصنفات السنة، أذكر بعض ما قالوه بحق بعضها؛ لا سيما صحيحي البخاري ومسلم؛ لأن الطعن فيهما هو طعن في جميع كتب السنة، فهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، وقد تلقتهما الأمة بالقبول، كما أذكر عينات من الأحاديث التي روتها هذه المصنفات، أوردها العلمانيون كشاهد على الوضع فيها نتيجة عدم نقد متونها من قبل المحدثين \_ كما زعموا \_ وأناقش هذه الأحاديث لنتبين ما ذهبوا إليه.

# أولاً \_ أقوال العلمانيين في كتب السنة:

زعم العلمانيون أن كتب السنة \_ حتى الصحيحين \_ فيها أحاديث كثيرة متناقضة مع بعضها، وتُصادم العقل والعلم والمنطق، إلى ما هنالك من اختراعاتهم، وقالوا بأنها موضوعة من قبل الرواة وأئمة الحديث! وهذه طائفة من أقوالهم:

أ ـ نجـد تيزيني يجزم بأن الكتب السـتة (وهي البخاري ومسلم وأبـو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) رُكّب لها أسانيد صحيحة، واتَّفِقَ على تخريجها! .

يقول: «يمكن الجزم بقدر ما يقتضيه الموقف التوثيقي المتاح، بأن تلك الإمكانية تقوم على نصوص ذات إسناد صحيح، وعلى تخريج مُتَّفَق عليه عموماً، في صيغة الكتب الستة المعروفة في الوسط الفقهي بالصحاح»(١١).

ب ـ ويقول فوزي: إن أحاديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة؛ «غريبة خالية من كل مضمون فكري أو علمي أو اجتماعي أو ديني، وليس فيها سنة ولا تشريع، ولا شيء يفيد المسلمين في دينهم ودنياهم»(۱).

ج ـ ويعتبر ذويب أن الحديث النبوي منشؤه تاريخي، يعكس صراعات تلبَّستْ بفعل أيديولوجي، فيقول:

"إن انشطار مدوَّنة الحديث يُبرز المنشأ التاريخي لهذا التراث الذي يعكس صراعات الواقع العنيفة بين أهل السنة وأهل البيت والخوارج، ويمكن أن نستشف تَلَبَّسَ هذه المدونات بالفعل الأيديولوجي من خلال نماذج لا تكاد تُحصر، منها أن السلطة الأموية هي التي قررت تدوين الحديث، فعهدَتْ لابن شهاب الزهري (ت١٢٤هـ) بهذه المهمة»(٣).

فلم يَسْلم الزُّهري أيضاً من الطعن، فقد اتهموه بوضع الحديث لصالح الأمويين.

د ـ ويقول العشماوي بخصوص صحيح البخاري:

«ومن الأحاديث الثابتة في صحيح البخاري، المعتبر أنه أصح كتب الحديث

<sup>(</sup>١) النص القرآني: ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) تدوين السنة: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) السنة بين الأصل والتاريخ: ٢٠٥\_٢٠٦.

\_ وتتنافى مع العقل وتتجافى مع المنطق \_ أحاديث كثيرة. . . »(١).

هـ ويدَّعي حمزة بأن في الصحيحين أحاديث أسطورية، مردِّداً ما قاله أبو ريَّة وعبد الحسين العاملي الشيعي، قائلاً:

«يلفت أبو ريّة انتباهنا أيضاً في كتابيه (٢) إلى الأحاديث ذات البنية الأسطورية التي اشتمل عليها صحيح البخاري ومسلم، والتي نقل أبو هريرة عن كعب الأحبار عدداً كبيراً منها، وهذه الأحاديث قد اتفق موقف أبي ريّة منها مع موقف عبد الحسين العاملي» (٣).

و ـ أما أوزون، فقد فاق رفاقه العلمانيين خبثاً؛ بأن ألَّف كتاباً خاصاً بالطعن بالإمام البخاري رحمه الله تعالى، وبصحيحه؛ أسماه: «جناية البخاري ـ إنقاذ الدين من إمام المحدثين».

قال في مقدمة كتابه مُتهكماً: «فإن السلف قد رأى أن الأجر والثواب هو نصيب العاملين من الأثمة والسادة العلماء الأفاضل دوماً وإن أخطؤوا لكن الأجدر اعتماد قوله عَلَى: ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرًا ءَنا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنا ٓ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنا وَكُبَرًا ءَنا فَأَضَلُونا ٱلسَّبِيلا ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنا ٓ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنا وَكُبَرًا عَنَا فَأَضَلُونا ٱلسَّبِيلا ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنا ٓ إِنَّا أَطَعْنا سَادَتَنا وَكُبَرًا عَنا فَاضَلُونا ٱلسَّبِيلا ﴿ وَالْعَنْهُمْ لَعَنَا كَبِيرا ﴾ [الأحزاب: ٢٧ - ٢٨]» (١٠).

هكذا وصف الأئمة والعلماء بالضلال، وكان حقه أن يصف نفسه وزملاءه بهذا، لأنهم به أجدر، وبمعنى الآيات أليق، وللوصف أقرب! فالوعيد في

<sup>(</sup>١) حقيقة الحجاب وحجية الحديث: ١٠٦، وانظر: العقل في الإسلام، للعشماوي أيضاً: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) أضواء على السنة: ٢٩٩ ـ ٣١٣، وشيخ المضيرة: ٢٤٤ كليهما لأبي ريّة.

<sup>(</sup>٣) الحديث النبوي: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) جناية البخارى: ١٢.

الآيات هو من نصيب الكفار؛ لأنهم أطاعوا سادتهم وكبراءهم على الضلال، ولم يطيعوا الله ورسوله على الضلال، ولم يطيعوا الله ورسوله على دل على ذلك السباق في قوله على: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفْرِينَ وَلَمَ الْمَا اللهُ وَرَسُولُهُ مَ اللّهُ وَأَعَدَّ لَمُ مُ سَعِيرًا ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ يَقُولُونَ بَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّهَ وَأَطَعْنَا الرّسُولُا ﴿ وَقَالُواْ رَبّنا آ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبراء وَاللهُ اللهُ وَأَطَعْنَا الرّسُولُا ﴿ وَقَالُواْ رَبّنا آ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبراء اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

أما سلف هذه الأمة من العلماء والأئمة فإنهم أطاعوا الله تعالى ورسوله على.

لقد تناسى أوزون أنه وأضرابه، هم الذين أطاعوا سادتهم المستشرقين، وكبراءهم الزنادقة، طاعة عمياء في الطعن بدين الله تعالى عامة، وبسنة رسوله على خاصة!.

وختم كتابه المشؤوم بقوله: «صحيح البخاري مليء بالأحاديث المتناقضة في معظم المجالات وعلى مختلف المستويات...»(١).

ثانياً \_ أحاديث في الصحيحين ادعوا أنها موضوعة:

أ ـ ادعاءات فوزي ونقضها:

وصف أحاديث في البخاري ومسلم بأنها غريبة وخالية من كل مضمون فكري أو علمي، وليس فيها شيء يفيد المسلمين! .

وبعد هذا التهويش ذكر أحاديث كثيرة مروية في الصحيحين، برهن بها على وجود الأحاديث الموضوعة في الصحيحين ـ بزعمه ـ اخترت منها حديثاً واحداً روهاً للاختصار كعينة من تلك الأحاديث.

قال تحت عنوان: أحاديث في عائشة (أي: الأحاديث الموضوعة من أجل

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١٥٠ وسيأتي عينَّة من هذه الأحاديث التي وصفها بالتناقض مع الرد.

السيدة عائشة رهيه الصحيحين):

حديث عن أبي موسى الأشعري رها عن النبي علي ا

«كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»(١٠).

ثم عَقَّبَ فوزي على الحديث بقوله:

«ويلاحظ في هذا الحديث ورود اسم: آسية امرأة فرعون، أليست هي التي قال عنها القرآن إنها راودتْ يوسف عن نفسه كما جاء في الآية: ﴿وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فَلَ عَنها القرآن إنها راودتْ يوسف عن نفسه كما جاء في الآية: ﴿وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فَلَ يَتَهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُوبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ اليوسف: ٣٣] والآية ﴿وَقَدَّتْ قَيْيَصَهُ رَمِن دُبُرٍ ﴾ [يوسف: ٣٥] (١٥).

## نقض ترهات فوزي:

الحديث صحيح كما هو معلوم، رواه البخاري بسنده إلى أبي موسى الأشعري، ورواه مسلم بسنده إلى أبي موسى الأشعري أيضاً، ومن طريق أنس بن مالك مختصراً.

أما ما ادعاه فوزي أن الحديث موضوع مُبرَهِناً على ذلك بأن آسية امرأة فرعون \_ التي يمدحها الحديث \_ هي التي راودت يوسف عن نفسه ؟ كلامٌ يضحك منه الأطفال!.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب: فضائل أصحاب النبي على اب: فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، ح٣٦٨/ ٣٣٦ وصحيح مسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها، ٢٧٢٦/ ١٠٦٩.

<sup>(</sup>٢) تدوين السنة: ١٠٠.

لقد اختلط فوزى، فصار لا يدري بما يهذي! .

إن التي راودت يوسف عن نفسه هي امرأة العزيز، أما آسية بنت مزاحم امرأة فرعون فهي المرأة الصالحة المؤمنة التي تبنّت سيدنا موسى على عندما ألقاه اليم بالساحل، التي ذُكِرت مع مريم بنت عمران بقوله على: ﴿وَضَرَبُ اللّهُ مَثَلًا لِلّذِينَ عَامَنُواْ اَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ مَنْ فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ عَندَكُ بَيْتًا فِي الْجَنّةِ وَجَعِيْ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِن الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَمَنْ مَن اللّهُ اللّهِ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وعزيز مصر هو غير فرعون، واسمه: قطفير. وكان على خزائن مصر، وامرأته زليخا.

والأمر لا يحتاج إلى شرح وبيان، فالقصة معروفة لمن كان له أدنى حظٍّ من المعرفة.

بمثل هذا الفكر تصدَّى فوزي للطعن بالسنة الشريفة(١)! .

### ب ـ ادعاءات أوزون:

ادعى أوزون أن صحيح البخاري مليء بالأحاديث المتناقضة . . . ، ثم يضيق ذرعاً بهذه الأحاديث، وبيَّن تناقضها ، وذكر جملة كثيرة من الأحاديث، أذكر منها قوله : «ومرة يرى جبريل مرتين أو ثلاثاً ، وأخرى يلقاه كل ليلة من أيام شهر رمضان . . . ، ومرة نجد أن الإيمان بضعٌ وستون شعبة ، بينما النبوة ست وأربعون . . .

<sup>(</sup>١) العجيب أن فوزي تلقى على كتابه هذا (تدوين السنة) ـ كما قال لي أحد أصحاب المكتبات التي تروّج لمثل هـ أنه الكتب ـ عدة جوائز مكافأة لـه وتشجعياً، وهذه هي الطبعة الثالثة للكتاب وفيه مثل هذه السخافات!.

وإلى غير ذلك من التناقض، والتضارب الذي نقول فيه: آن الأوان لمواجهة الحقيقة، واعتماد الحق في أمورنا، والاعتراف بمتناقضات أحاديث الإمام البخاري!!»(١).

ثم ختم كتاب بقول : «أخيراً أختم هذا الفصل بحديث جاء في صحيح البخاري، وأسأل بعده: ما الحكمة أو الغاية من ذلك الحديث؟! وما يريد أن يقول لنا فيه؟ حديث جابر، قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل». (٢).

نقض ادعاءات أوزون:

يخيَّل للمرء الذي لا يعرف حال العلمانيين للوهلة الأولى من خلال كلامهم ؛ أنهم جادُّون في معرفة الحقيقة والبحث عنها واعتماد الحق كما يقولون، لكنه سرعان ما ينقشع الضباب ويظهرون على حقيقتهم! وليس عندهم إلاَّ الجهل والعناد والمكابرة كما سنرى.

والآن أميطُ اللثام عمَّا ادعاه أوزون من المتناقضات في صحيح البخاري:

۱ ـ قولـه: «مرة يرى جبريل مرتين أو ثلاثاً، وأخرى يلقاه كل ليلة من أيام شهر رمضان».

إن تساؤلات أوزون تدل على جهله بسيرة النبي ﷺ خصوصاً، والسنة عموماً، ومع ذلك نَصَّبَ نفسه حكماً عليها! .

من المعلوم أن الوحي بواسطة الملك جبريل علي كان له هيئات عدة، أهمها: هيئة أولى:

أن ينسلخ النبي على من حالته البشرية إلى حالة أخرى، بها يحصل له الاستعداد

<sup>(</sup>١) جناية البخاري: ١٥٠.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه: ١٥٠ ـ ١٥١.

وهذه الحالة أشد حالات الوحي على النبي ﷺ، ويشير إلى هذا قوله تعالى: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [المزمل: ١٥٠

فإذا سُرِّي عنه وجد نفسه واعياً لكل ما سمع من الوحي، فيُبلِّغُه كما سمعه(٣).

#### هيئة ثانية:

أن يتحول جبريل عن من صورته الملكية إلى الصورة البشرية، فيأتي في صورة رجل الا يُعرَف، صورة رجل، مثل (دِحْيَة الكلبي) الصحابي (،، أو في صورة رجل الا يُعرَف، كحديث سيدنا عمر عليه: "بينا نحن جلوس عند رسول الله عليه إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، الا يُرى عليه أثر السَّفر والا يعرفه منا أحد. . . ، فقال رسول الله: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم» (٥٠).

#### هيئة ثالثة:

أن يأتي جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله تعالى عليها، وهذه

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي، كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة المؤمنون، ح١٧٣٪ ٧١٨.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري في كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي، ح٢/ ١ ومسلم في كتاب: الفضائل، باب: عرقه في البرد، ح١٠٢٨ /٦٠٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: سير أعلام النبلاء: ٢/ ٥٥٣ \_ ٥٥٥.

#### الحالة قليلة، وهما مرتان:

وقوله: ﴿عَلَمَهُ مُشَدِيدًا لَقُوكَ ﴿ وَمُو مِرَ قِفَا السَّتَوَى ﴿ وَهُو بِاللَّهُ فَيَ الْأَعْلَ ﴾ [النجم: ٥-٧] (١). وهي المرادة بحديث جابر ﴿ عَنْ النبي ﷺ وهو يتحدث عن فترة الوحي ـ: «بينما أنا أمشي سمعتُ صوتاً من السماء، فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاء في حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض... (١).

وأما المرة الثانية: فهي المشار إليها بقوله على: ﴿ وَلَقَدَّ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخَرَىٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴾ [النجم: ١٣ ـ ١٤]، تتحدث عن الرؤية الثانية في السماء ليلة المعراج عند سدرة المنتهى.

ويدل على المرتين الأولى والثانية، حديث عائشة على، حين سألها مسروق فقال: ألم يقل: ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ مُزَلَقَدُ أَمُونَ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ مُزَلَقَدُ أَمُونَ ﴾ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله على فقال: ﴿ إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خُلق عليها غيرَ هاتين المرتين، رأيته منهبطاً من السماء ساداً عِظَمُ خلقه ما بين السماء والأرض » (٣).

والخلاصة: إنَّ النبي ﷺ رأى جبريل ﷺ على صورته الحقيقية مرتين:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (ابن كثير): ٧/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري في كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي، ح١/ ٢، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي، ح٧٠٤/ ٨١ واللفظ للبخاري.

٣) متفق عليه: البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم آمين، ح٣٢٣/ ٣٣٥،
 ومسلم في كتاب الإيمان، باب: معنى (ولقد رآه)، ح٣٩/ ٩٠ واللفظ له.

الأولى: في الأرض، كما أشارت سورة التكوير: ﴿ رَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُنِ ٱلْمُبِينِ ﴾. الثانية: في السماء، كما أفادت سورة النجم: ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ ﴾.

وأما رؤيته على غير الهيئة الملكية، ففي غير هاتين المرتين، كهيئته في صورة رجل، عندما كان يلقى النبي ﷺ في كل ليلة من رمضان، ويدارسه القرآن.

بعد هذا التفصيل؛ أقول لأوزون: أين التناقض والتضارب الذي ادعيته في أحاديث البخاري بقولك: مرة يرى جبريل مرتين، وأخرى يلقاه في كل ليلة من رمضان؟!.

- ـ فالمرتان على الهيئة التي خلق الله جبريل ﷺ عليها.
  - ـ وكل ليلة من رمضان: بصورة رجل.

والحقيقة إن التناقض والتضارب هو في فكر أوزون فحسب! .

٢ ـ قوله: «ومرة نجد أن الإيمان بضع وستون شعبة، بينما النبوة ست وأربعون»:

### الرد:

إن هذا الكلام عبارة عن حديثين مستقلين، لكن أوزون خلط بينهما لغاية في نفسه.

فالحديث الأول: «الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان»(١).

والحديث الآخر: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة»، وفي رواية: «رؤيا المؤمن جزءٌ...»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب: الإيمان، باب: أمور الدين، ح٩/ ٥. وصحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: عدد شعب الإيمان، ح١٥/ ٣٨ بلفظ بضع وسبعون...

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب: التعبير، باب: رؤيا الصالحين، ح٦٩٨٣ و١٢٠٥/ ١٢٠٥ =

فليس هناك ترابط بين الحديثين، فالحديث الأول يُبيِّن عدد شعب الإيمان، وأن الحياء شعبة منها، وفي رواية: «. . . فأفضلها قول لا إله إلاَّ الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»(١).

وأما الحديث الثاني فيبيِّن عدد أجزاء النبوة، وأنها ستةٌ وأربعون جزءاً، وليس شعبة.

فلما قال أوزون: بينما النبوة ست وأربعون؛ سكت ولم يبيّن المعدود، وهو: (شعبة).

فسياق كلام أوزون بهذه الطريقة يوهم أن الإيمان بضع وستون شعبة، وأن النبوّة ستٌ وأربعون شعبة. وله أن يتساءل عند ذلك: كيف يكون مقام النبوة أقل من مقام شعب الإيمان، ولم يتحصّل عليها كاملةً؟!.

فالقضية ليست قضية تناقضات في البخاري، إنما قضية تلاعب أوزون بالألفاظ لإيهام التناقض!.

٣ ـ أما قوله: «وأسأل بعدُ: ما الحكمة أو الغاية من ذلك الحديث؟ حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل»(٢).

#### الرد:

أوزون لا يسأل مستفهماً عن الحكمة أو الغاية، ولكن متهكماً! .

أقول: إن الحكمة بالغة، وإن الغاية عظيمة، لِمَا تضمَّنه حديث جابر هذا!

وصحیح مسلم، کتاب: الرؤیا، باب: فی کون الرؤیا من الله. . . ، ح ۹۰۹ / ۱۰۰۳ .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان، ح١٥٣/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب: النكاح، باب: العزل، ح١٠٨/ ٩٣١.

# نتبين ذلك من الروايات الأخرى له:

ففي رواية: «كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ (١٠).

وفي رواية: سأل رجلٌ النبي ﷺ فقال: إن عندي جارية لي، وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله ﷺ: «إن ذلك لم يمنع شيئاً أراده الله» قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله! إن الجارية التي كنتُ ذكرتها لك حَمَلت! فقال رسول الله ﷺ: «أنا عبدالله ورسوله»(۲).

وفي رواية: «كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك نبي الله ﷺ فلم ينهنا عنه»(٣).

وفي رواية: قلنا: يارسول الله! إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنه الموؤدة الصغرى، فقال: «كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يَخْلُقَهُ لم يَمْنَعُهُ»(٤).

إذن تبين أن الحكمة من هذا الحديث هي بيان حكم الشرع في قضية العزل، وأن الغاية هي الالتزام بهذا الحكم، ونستنتج مدى حرص الصحابة على الالتزام بما يقرره الشرع، لذلك كانوا يسألون النبي على إذا عرض لهم أمر، بمثل هذه الأحاديث قرر أوزون هجومه على البخاري بأن فيه أحاديث متناقضة، ولم أجد التناقض المزعوم إلا في رأسه!.

### ج ـ العلمانيون وحديث الذباب:

روى البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ عن أبي هـريرة رشيه، أن رسـول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، نفس الكتاب والباب، ح٧٠٧٥/ ٩٣١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل، ح٣٥٥٧/ ٦١١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، نفس الكتاب والباب، ح٣٥٦١ ٢١١.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في العزل، ح١١٣٦/ ٢٧٥.

قال: «إذا وقع الذبابُ في إناءِ أحدكم، فليغمسُهُ كلَّهُ، ثم ليطرَحْهُ، فإنَّ في أحد جناحيه شفاءً وفي الآخر داءً (() . زاد أبو داود في روايته: «وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمِسْهُ كلَّه (()).

أرغى العلمانيون وأزبدوا من أجل هذا الحديث، وما أظن واحداً منهم تخلَّف عن ذلك؛ ولا ممَّن لفَّ لفهم! .

فقد حاولوا إثارة العجاج حول هذا الحديث؛ للتشكيك بصدقه؛ باسم مقتضيات العلم والطب والعقل...، ضاربين بصحته عرض الحائط! ولمزيد من التفصيل، أذكر فيما يأتي طائفة مما قاله هؤلاء، أتعقب كلاً منها بردود خاصة، حتى إذا انتهت أقوالهم جاءهم الرد الذي يدفعهم جميعاً مزوَّداً برأي الطب والتجربة العلمية.

#### ١ \_ يقول العشماوي:

"ومن الأحاديث الثابتة في صحيح البخاري ـ المعتبر أنه أصح كتب الحديث ـ وتتنافى مع العقل وتتجافى مع المنطق أحاديث كثيرة نذكر منها . . . إذا وقع الذباب في إناء أحدكم . . . » ثم علّق عليه بقوله : "وهو حديث واضح المخالفة للعقل والمجانبة للذوق ؛ ولو تُوِّم طبقاً لهذه المعايير لتعيَّن تجاوزه ، أو على الأقل لَعُدَّ متوافقاً مع ظروف عصره فحسب »(٣).

أقول: إن معايير العقل البحت والذوق وحدها لا تكفي، لاختلافها من

<sup>(</sup>۱) الصحيح، كتاب: الطبّ، باب: إذا وقع الذباب في الإناء، ح٧٨٢/ ١٠٢٠، ورواه أيضاً في كتاب بدء الخلق، بالباب نفسه، ح٠٣٣/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٢) كتاب: الأطعمة، باب: في الذباب يقع في الطعام، ح٣٨٤٤ ٥٤٧.

<sup>(</sup>٣) حقيقة الحجاب وحجية الحديث: ١٠٦.

شخص لآخر، ومن بيئة لأخرى، وكل ما جاءت به الشريعة \_ ومنها هذا الحديث \_ صالح لكل زمان ومكان، فالذباب سيبقى ذباباً، وما يحمله من الجراثيم أيضاً، ولا يستطيع العلمانيون ولا غيرهم أن يغيـرّوه؛ لأنه خلق الله تعالى.

### ٢ ـ ويقول حمادي ذويب:

«انجرً عن تصدُّع المنظومة الأصولية ظهور مواقف حديثة توجهت بالنقد والتحليل والتفكيك للسنة في عمومها أو لبعض عناصرها، وأدى ذلك إلى إنكار بعض الأحاديث التي لا تطابق مقتضيات العقل الحديث ومكتسبات العلوم الصحية أو الإنسانية، مثل حديث الذباب»(١).

ويقصد ذويب بالمنظومة الأصولية؛ مصادر التشريع من القرآن والسنة. فقد ادعى تصدُّع هذه المنظومة على حدِّ تعبيره أي: اهتزاز ثقة الناس بمصادر التشريع لا سيما السنة؛ مستدلاً على ذلك (بالمواقف الحديثة) التي طعنت بحديث الذباب، وأصحابُ هذه المواقف التي يسميها (حديثة) هم من أمثال أبي رية!.

والسؤال هو: إذا ثبتت صحة الحديث طبقاً لمعايير العلوم الصحية والعلم؛ ترى هل سيُرْأَبُ صدعُ المنظومة الأصولية المزعوم؟!.

لكنه يعود ليقرر ـ بناءً على نظرته السطحية للحديث ـ قصور منهج التعديل والتجريح في تمحيص متون الأحاديث بقوله:

«يندرج فحص متن هذا الحديث في إطار النقد الذي مُورس في شأن صحة الحديث النبوي وما اعتراه من وضع، وما اتَّسم به منهج التعديل والتجريح من قصور في تمحيص متون الأحاديث، وما تشتمل عليه مجموعات الحديث أو الصحاح من

<sup>(</sup>١) السنة بين الأصول والتاريخ: ١١.

أحاديث ضعيفة أو موضوعة ١١٥١٠.

والسؤال: هل سُيعاد النظر في اتهام منهج التعديل والتجريح إذا صح الحديث؟!.

## ٣ ـ ويقول أوزون:

«وعلى الرغم من تعارض معطيات ذلك الحديث مع نتائج وتطبيقات البحوث العلمية، ومع الذوق الإنساني السليم؛ فإننا نجد كثيراً من السادة العلماء الأفاضل يدافع عن ذلك الحديث، حتى إن بعضهم قد ذهب في أحد كتبه إلى قوله بأن صحيفة علمية صينية لم يَذْكُر اسمها قد أثبتت صحة ذلك الحديث! ١٩٥٢.

أقول: أما (السادة العلماء الأفاضل) فقد دافعوا عن الحق انطلاقاً من واجبهم تجاه دينهم؛ لأن الحديث صحَّ عند علماء الحديث ونقاده من أهل الاختصاص والشأن، فهو حق، ورسول الله ﷺ لا يقول إلاَّ حقاً: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴾ [النجم: ٣].

وأما اسم الصحيفة الصينية فسيأتيك.

## ٤ .. ويقول فوزي:

«وقد لقي هذا الحديث نقداً شديداً واستنكاراً من علماء كثيرين، وبرَّأُوا النبي عَلَيْ أَن يقول هذا الحديث؛ لأن الذباب حشرة ضارة وقذرة، وتنقل الأمراض، ولا فرق بين جناحيها، فكيف يأمر النبي عَلِيْ بغمسها في الشراب إذا سقطت فيه؟»(٣).

أقول: من هؤلاء العلماء الذين رفضوا حديثاً صحيحاً، لمجرد أن الذباب

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ١١ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٢) جناية البخارى: ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) تدوين السنة: ٢٧٠.

حشرة ضارة وتنقل الأمراض؟! وهل يختلف اثنان بأن الذباب لا ينقل الأمراض؟!. إن النبي على أمر بغمسه كي لا ينقل الأمراض!.

ويقول: «لقد انتقد هذا الحديث طبيب مصري هو الدكتور سالم محمد، فنفى أن يقول النبي على هذا القول، فتصدى له شيخ أزهري ورماه بالجهل، وحاول وبشكل سخيف أن يثبت أن في أحد جناحي الذبابة شفاء من الأمراض»(١).

أقول: لقد تبين أن رأي الشيخ الأزهري كان صائباً، فهناك من الأطباء المتخصِّصين من دافع عن صحة الحديث.

وأما السخافة التي رميتَ بها الشيخ الأزهري، فالأحقُ بها هو من يحاول إغماض عينيه عن رؤية الحقيقة! .

فقد نُشر في مجلة الأزهر \_ آنذاك (عدد رجب السنة ١٣٧٨) \_ تحقيق علميًّ مطوًّل من قبل طبيبين هما الدكتور محمود كمال، والدكتور محمد عبد المنعم حسين، قاما بالرجوع إلى المراجع العلمية والبحوث التي أجراها علماء غربيون متخصصون بالحشرات وطفيلياتها، فكانت نتيجة البحث تأكيد الحقيقة التي أشار إليها الحديث .

# ٥ \_ أخيراً مع حمزة:

كعادت يهوِّل الأمر بأن هناك صراعاً عنيفاً دار حول حديث الذباب، وبعد ذلك يقول: «وقد وَجَدَ هذا الحديثُ من نقد الباحثين المعاصرين ما لم يجده حديث آخر، ذلك أن الذباب في نفسه أمرٌ مستقذر تنفر النفوس منه، فكيف يأمر النبي على

<sup>(</sup>١) تدوين السنة: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: دفاع عن السنة، للدكتور محمد محمد أبو شهبة: ٣٤٧، ٣٥٠.

بغمسه إذا سقط في الإناء الذي فيه طعام أو شراب؟»(١).

أقول: هذا الصراع مفتعل، والغاية معروفة!.

وأما الباحثون المعاصرون الذين عناهم حمزة وألبسهم ثوب المعاصرة، فهم كلُّ من يساهم بالطعن بالسنة ورواتها! .

وهو يحاول كغيره من العلمانيين أن يروِّج لهذا المصطلح (المعاصَرة) ويصف الأفكار المنحرفة والهدَّامة بأنها (معاصِرة).

لذلك لا يفتأ يذكر أصحاب مثل هذه الأفكار ويمتدحهم، ويصفهم بأنهم (أصحاب الحسِّ النقدي)(١)!.

وأصحاب هذا (الحس النقدي) هم الذين اعتمد على أقوالهم في طعنه بالسنة، وهم: محمود أبو رية، محمد توفيق صدقي، أحمد أمين، عبد الحسين العاملي الشيعي، وغيرهم ممن وجدوا في أقوالهم ما يخدم الفكر العلماني.

وهؤلاء يطريهم دائماً، ويشيد بمواقفهم (المعاصرة)، ولا تكاد تخلو صفحة من كتابه من ذكر واحد منهم على الأقل، بدءاً من المقدمة (ص٦) وانتهاءاً بآخر صفحة من كتابه (ص٠٣٥)(٢).

ويستنتج حمزة بناءً على رفض الحديث من قِبَلِ (ذوي الحس النقدي، المتشبِّعين بروح الحداثة) نتائج مهمة بزعمه، وهي عدم الأخذ بالحديث الذي رواه

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ١٣٢.

<sup>(</sup>۳) انظر: المرجع نفسه، اذكر على سبيل المثال الصفحات: ٦، ٧،...، ٩٩، ٩٩، ٩٠، انظر: المرجع نفسه، اذكر على سبيل المثال الصفحات: ٦، ٧،..، ٢٠٠. ١٣١.

راوٍ واحد، وفي تقرير مدى عصمة النبي ﷺ.

وبشكل أوضح يريد أن يقول: الطعن كائنٌ في الحديث لا محالة؛ فإما أن يكون في الراوي الصحابي، وإمَّا في عصمة النبي ﷺ في التبليغ!.

يقول حمزة:

"إن موقف الرافض للأخذ ببعض أحاديث الصحاح التي أثبتت التجارب العلمية والوقائع بطلانها، يتأسس على ركائز أخرى من بينها عدم الأخذ بالحديث الذي رواه راو واحد، ولم يكن متواتراً، والاختلاف في تقرير مدى عصمة النبي على في التبليغ، وما يهمنا في هذا الجدل الدائر حول صحة حديث يرفضه المسلم المعاصر المتشبع بروح الحداثة، والمؤمن بسلطة العقل في التمييز بين الأحاديث، (۱).

ويعتبر حمزة هذا الحديث من وضع الصحابي أبي هريرة المنهاف اعتماداً على ما قرره أبو ريّة الذي اعتماد عليه حمزة اعتماداً كبيراً في أباطيله، وأبو ريّة هذا اعتمد في اتهام أبي هريرة هذا على عبد الحسين شرف الدين العاملي الشيعي!.

أقول لحمزة ورفاقه وأبي رية والعاملي:

١ ـ إن اتهامكم لأبي هريرة بوضع الحديث باطل؛ لأن الحديث رواه غير أبي
 هريرة. فقد رواه أبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك ...

أما عن أبي سعبد الخدري رها: فقد أخرجه كل من:

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي: ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل المشهور المشهور الصحابة رواية عن رسول الله هي عد له الحفاظ ٥٣٧٤ حديثاً. كان فقيها يفتي وهو من أصحاب الصُفّة، وكان ملازماً للنبي هم منذ أسلم، فكان هذا سبب تحمله للكثير من الحديث عنه. (ت: ٥٨ه) على خلاف في ذلك. [تذكرة الحفاظ: ١/ ٣٢، الأعلام: ٣/ ٣٠٨].

الإمام أحمد في مسنده (۱)، والنسّائي في سننه الصغرى (۲)، والكبرى (۳)، وابن ماجه (٤)، والبيهقي في السنن الكبرى وأبو يعلى الموصلي في مسنده (۱)، وابن حبان في صحيحه (۱)، والطيالسي في مسنده (۸)، والبغوي في شرح السنة (۹)، وعبد ابن حميد في مسنده (۱۰).

وأما عن أنس بن مالك ﷺ: فقد أورده الهيثمي وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح (١١)، والطبراني في المعجم الأوسط (١٢).

فرواة الحديث من الصحابة ثلاثة، منهم أبو هريرة رهيه.

٢ ـ إن طعن حمزة في الحديث هو تقليد أعمى لأبي ريّة، وأبو ريّة قلَّد بدوره عبد الحسين أيضاً، فيقول أبو رية ما نصُّهُ: «هذا الحديث قد وَجَد مِن نَقْدِ الباحثين ما لم يجده حديث آخر، ذلك بأن الذباب في نفسه قذر تنفر منه النفوس من رؤيته،

<sup>(</sup>۱) مسند أبي سعيد الخدري، ح١١٢٠٥، ص٣/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب: الفَرَع والعَتيرة، باب: الذباب يقع في الإناء، ح٤٢٦٧، ص٩٤٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب: الفرع والعتيرة، باب: الذباب يقع في الإناء، ح٤٥٨٨، ص٣/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) كتاب: الطب، باب: الذباب يقع في الإناء، ح٢٥٠٤، ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) كتاب: الطهارة، باب: ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل، ١/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٦) مسند أبي سعيد الخدري، ح٩٨٦، ص١/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٧) كتاب: الطهارة، باب: المياه، ذكر الأمر بغمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه، ح١٢٤٧، ص٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>٨) أبو سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما، ح٢١٨٨، ص١ / ٢٩١.

<sup>(</sup>٩) كتاب: الصيد، باب: الذباب يقع في الشراب، ح٢٨١٣، ص١١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>١٠) من مسند أبي سعيد الخدري، ح٨٨٤، ص٧٧٩.

<sup>(</sup>١١) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: باب: في الذباب يقع في الإناء ٥/ ٣٨.

<sup>(</sup>١٢) باب الألف، من اسمه إبراهيم، ح٢٧٣٥، ص٣/ ١٤٢.

فكيف يأمر النبي على بغمسه إذا سقط في الإناء الذي فيه طعام أو شراب؟!»(١٠).

ثم يقول أبو ريّة:

«من أجل ذلك قلنا: إن أبا هريرة قد أتى بهذا الحديث من كيسه، ليحقق به حاجة في نفسه»(٢)!.

ولقد شهد حمزة أن أبا ريّة اعتمد في الطعن بأبي هريرة على باحث سبقه، وهو العاملي، حيث يقول:

«وإذا كان تأثر أبي ريّة برشيد رضا وأحمد أمين مما لا يخفى على المطّلع على كتاباته، فإن هناك تأثيراً أقوى وأظهر ـ وإن كان لا يبدو بمثل وضوح التأثير الأول وجلائه ـ ذلك هو التأثر بباحث سبق أبا رية في إصدار كتاب عن أبي هريرة، ونعني به عبد الحسين شرف الدين العاملي، لقد سبق العاملي أبا رية في إصدار كتابه عن أبي هريرة . . . »(٣).

ويعترف حمزة أيضاً بتفوّق أستاذه أبي ريّة على أستاذه عبد الحسين الشيعي، بقوله:

«فلقد تميز أبو رية عن معاصره الشيعي بدقة تحقيق النصوص وتجميع الأخبار التي تخدم الفكرة التي يروم تقديمها، فتوصل إلى بعض النتائج التي تفرد بها، مثل

<sup>(</sup>۱) أبو هريرة، محمود أبو رية: ٢٤٨، والحديث النبوي، محمد حمزة: ٢٢٩ وقد كرَّر حمزة كلام أبي ريّة عينه. لقد نسي حمزة نفسه عندما انتقد علماء الشريعة، بقوله: (كما أن علماء الدين من خلال خطابهم الديني القائم على التكرار والاجترار...). الحديث النبوي: ٣٤٣. فمن أحقُّ بهذا النعت؟!.

<sup>(</sup>٢) أبو هريرة: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) الحديث النبوي: ٩٩.

تحديد مدة صحبة أبي هريرة بعام وتسعة أشهر. أما عدا ذلك، فإن محمود أبو رية أفرط في الاعتماد على كتاب عبد الحسين العاملي»(١).

#### أقول بعد هذا:

إن حديث الذباب الذي عَجَّجْتُم الغبار من أجله، ورميتم الصحابي الجليل أبا هريرة بوضعه، قد روته كتب الشيعة عن أئمتها! .

فلماذا لم تنكروا عليها مثل ما أنكرتم على صحيح البخاري وعلى أبي هريرة؟! أم هو الكيل بمكيالين والعمى عن الحق! .

وإليك الحديث في المصادر الشيعية من رواية أئمة أهل البيت:

عن جابر عن أبي جعفر الباقر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه فإنَّ في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر سُمّاً، وإنه يغمس جناحه المسموم في الشراب، ولا يغمس الذي فيه الشفاء، فاغمسوها لئلا يضركم»(٢).

«وعن أبي بصير \_ يعني المرادي \_ عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال: لا بأس كل»(٣).

٣ ـ إن ما بناه حمزة من رد روايات الآحاد استناداً لهذا الحديث لم يتحقق،
 فالحديث رُوي من طرق عدة عن غير واحد من الصحابة ومن أئمة أهل البيت.

وأما محاولة غمز عصمة النبي ﷺ في التبليغ استناداً على ما قرره حمزة من

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ١٣١.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل، للنوري الطبرسي: ١٦/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة، للحر العاملي: ١٦/ ٣٧٨.

هذا الحديث، فقد باءت بالخيبة، ومعلوم أن العصمة في التبليغ هي محل إجماع.

إن مقياس المعاصرة والتشبع بروح الحداثة - كما يقول حمزة - هو ليس رفض الأحاديث الصحيحة الثابتة في سنة رسول الله ﷺ، بل إن المقياس الحقيقي هو ما يقرره العلم، فكيف إذا أثبتته التجربة!.

## الرد على رافضي حديث الذباب:

وبعد عرض أقوال العلمانيين والردِّ على كل واحد منهم رداً يناسب حاله، أردُّ الآن عليهم رداً شاملاً مدعَّماً بالنتائج التي توصل إليها أهل العلم والطب والتجربة.

إن أثمة الحديث ونقاده؛ هم أهل الاختصاص المعنيون بالحكم على الأحاديث بناءً على المناهج التي اتبعوها، وقد حكموا على الحديث بالصحة سنداً ومتناً، وأخرجوه في مصنفاتهم، كالإمام البخاري وغيره من الأثمة \_ كما سبق \_.

ومع ذلك؛ فإن العلمانيين لم يرجعوا لمّا قرره أهل العلم والشأن؛ لأنهم حكَّموا عقولهم، وأذواقهم، وأهواءهم، فردُّوا الحديث، وتطاولوا على صحيح الإمام البخاري وعلى السنة عامة بحجة أن الحديث: يصادم العقل، ويجانب الذوق، ويخالف القواعد الصحية.

هذه الأسباب التي جعجع العلمانيون من أجلها؛ أفندها فيما يأتي:

# أولاً \_ دعوى مصادمة العقل، ونقضها:

إنَّ المعارضين للشرع بعقولهم إذا عجزوا عن فهم النصوص يسارعون إلى ردِّها، بحجة أنها تخالف العقول.

نحن لا ننكر مكانة العقل، ولا التوصُّل به إلى المعارف، ولكن لا نقدمه على نصوص الشرع، بل الشرع هو الإمام، وهو حق يجب قبوله وإن لم ندرك

الحكمة من أحكامه.

فإذا كان الحديث يصادم العقل \_ كما يقولون \_ فإن هذا الصدام سببه قصور العقل، وليس للحديث ذنب! .

لأن العقل يقف عند حدوده، وهو قاصر عن الإحاطة بكل شيء علماً، فلا يحكمُ على الله على ورسوله على الله عل

ورحم الله تعالى القائل:

يعتــرضُ العقــلُ علــى خــالقِ مـن بعـض مخلوقاتــه العقــلُ(١)

إن العقل لا يصدِّق أن يُردَّ البصرُ للأعمى، وتُردَّ الحياة للموتى! ولكن القرآن الكريم أخبرنا أن الله على أجرى ذلك على يد نبي الله تعالى سيدنا عيسى، فصدقنا ذلك وقبلناه لا بحكم العقل، بل بالإيمان بصدق القرآن؛ أي: بالنقل.

والإيمان بصدق النبي ﷺ، هو الذي يجعلنا نصدِّق بما جاء به من القرآن والسنة، لأننا لم نر رسول الوحي جبريل ﷺ.

إن عقول الغربيين ومن شابههم كروسيا مثلاً، تُحسِّنُ الزنا وتراه أمراً عادياً وليس جريمة بحق المجتمع، فهل تصبح هذه العقول حاكمة على أحاديث رسول الله ﷺ، سواء تكلمت هذه العقول بلسانها أو أنابت من يتكلم عنها؟!(٢).

## ثانياً \_ دعوى مُجانبة الذوق، ونقضها:

يقول العلمانيون: إن غمس الذباب في الشراب أمرٌ مستقذر، تنفر منه النفوس، ويبعث على الاشمئزاز!.

<sup>(</sup>١) هو الشاعر أحمد الصافي النجفي. [السنة ومكانتها، د. السباعي ٥٤].

<sup>(</sup>٢) انظر: السنة المفترى عليها، المستشار سالم على البهنساوي: ٣٦٢.

أقول: إن الحديث لم يُوجب على صاحبِ الشراب تناولَه بعد أن يغمسَ ما وقع فيه من الذباب! ولكن الحديث يحذر من خطورة الجراثيم التي تعلق بهذا الشراب من جرَّاء سقوط الذباب فيه!.

فقوله ﷺ: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم". (أي: إذا وقع فعلاً ولم تُجدِ الوقاية "فليغمسه ثم ليلقه" أي: لا يلقين الذباب خارج الشراب حتى يغمسه كلَّه فيه، وهو حُرُّ بعد ذلك في أن يُتلفَ الشرابَ أو أن يستبقيه. وهذا الأمر سببه أن "في أحد جناحي الذبابة داء وفي الآخر شفاء، وأنها تتقي بجناحها الذي فيه داء" فاقتضت الحيطة أن يلاحَقَ الداء بالدواء؛ خوفاً من أن يبقى من ذلك الشراب شيء فيشربه من لا يعلم شيئاً عن هذا الذي وقع فيه، فيؤذيه الداء المتسبب عن ذلك)(١).

بعد هذا أسأل: أيهما يبعث على الاشمئزاز؛ أن يتناول هذا الإنسان الذي لا يعلم، أو يعلم لكنه انقطعت به السُّبُل ولا يوجد معه غير هذا الشراب، أو يعلم ولا يجدُ نفسَه تعاف أن يشرب منه، أيشرب هذا الشرابَ بجراثيمه وميكروباته، أم يشربه خالياً منها بعد أن أبيدتْ بضدها؟.

وسقوط الذباب في الشراب (لاسيما الحليب) مشاهد في الحياة اليومية في مزارع الأبقار في القرى، ويكاد يكون من عموم البلوى.

# ثالثاً ـ دعوى مخالفة الحديث للعلوم الصحية ونقضها:

يدعي العلمانيون أن حديث الذباب يخالف مقتضيات العلوم الصحية، والقواعد الطبية.

من المعلوم أن تعاليم الدين جاءت من أجل سعادة الناس، وأن النبي ﷺ جاء

<sup>(</sup>١) يغالطونك إذ يقولون، د. محمد سعيد رمضان البوطي: ١٦٥.

بهذه السعادة، قال عَلى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِّلْعَكَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

فكيف يأمر هذا الدينُ بنقيض ما جاء به، وهو هلاك الناس بسبب حديث يخالف العلوم الصحية والطبية، ويجعل الأمراض تفتك بهم؟!.

فنحن على مفترق طرق بين ثلاثة أمور:

الأمر الأول: إما أن يكون الحديث لم يصدر عن النبي على:

لكن نقاد الحديث وأئمته قالوا بأنه صحيح، وخالٍ من الشذوذ والعلة القادحة! فهو كلام رسول الله ﷺ.

الأمر الثاني: وإما أن يكون قد صدر عن النبي ﷺ فعلاً لكنه أخطأ في تبلغيه: وهذا لا يكون، لأنه ﷺ معصوم!.

الأمر الثالث: وإما أن يكون العلمانيون هم المخطئون مكابرة وعناداً بعد ثبوت الحديث من الناحيتين العلمية والتطبيقية! وإليك التفصيل:

1 \_ نقل الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي خبراً نقلته جريدة تشرين الدمشقية في عددها الصادر يوم 17/ 7/ ١٩٨٧م، عن جريدة شنغهاي الصينية الصادرة عام ١٩٨٧م، بخصوص الذبابة وما تحمله، يقول الخبر: «اكتشف علماء صينيون مؤخراً أنه يوجد في جسم حشرة الذبابة نوع من البروتينات النشطة التي تملك قدرة كبيرة على إبادة الجراثيم الكامنة فيها والمسببة للأمراض، ونقلت (شينمين) الصينية قولها: إن هذه الحشرة المقززة للنفس تملك بروتينات قوية قادرة على إبادة الفيروسات والجراثيم بشكل قاطع، إذا بلغت تملك بروتينات قوية قادرة على إبادة الفيروسات والجراثيم بشكل قاطع، إذا بلغت كثافتها حداً معيناً. . . »(۱).

<sup>(</sup>١) يغالطونك إذ يقولون: ١٦٧.

٢ ـ ونقل الأستاذ الدكتور البوطي خبراً آخر نشرته الصحيفة ذاتها ـ صحيفة
 تشرين الدمشقية ـ بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٩٨٧ ، عن جريدة شنغهاي أيضاً ، يقول الخبر :

«اكتشف العلماء أنه توجد في جسم الذبابة بروتينات نشطة تقاوم الجراثيم، والمعروف أن هذا النوع من البروتينات النشطة له قدرة كبيرة على إبادة الجراثيم المسببة للأمراض. وذكرت جريدة الشعب الصينية في «شنغهاي» التي نشرت هذا النبأ أن البروتينات النشطة التي يملكها الذباب تقدر على إبادة الجراثيم والفيروسات التي تحملها الذبابة إبادة تامة، إذا بلغت كثافتها واحداً في العشرة آلاف، وقال النبأ: إنه سوف يصبح للبشر مضاد حيوي للجراثيم له قدرة جبارة لا مثيل له، إذا تم استخراج هذه البروتينات من جسم الذبابة» (۱).

ثم قال الدكتور البوطي بعد نقله الخبر:

«أليس هذا الكلام تقوله صحيفة صينية، بل صحف صينية، نقلاً عن علماء وأطباء لا علاقة لهم بالدين، ولم يسمعوا شيئاً عن حديث الذبابة، ولم يقفوا وقفة تساؤل، لا إيمان ولا استنكار عن شخص محمد على اليس هذا الكلام الذي ترونه يسجد لنبوة رسول الله على من ذا الذي يتلجلج في الجواب عن هذا السؤال؟...»(٢).

٣ ـ وذكر الدكتور زغلول النجار أن الحديث ثبتت صحته من الناحيتين العلمية والتطبيقية، وقال:

«قامت مجموعات من الباحثين المسلمين في كل من مصر والمملكة العربية

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه: ١٦٨ .

السعودية بإجراء عدد من التجارب على مجموعة من الآنية تحمل ماءً وعسلاً، وعدداً من العصائر المختلفة، في تكرار متواز، وتُركت تلك الآنية مكشوفة للذباب كي يقع عليها، وفي بعضها غُمس الذباب، وفي مثيلاتها لم يغمس. وعند الفحص المجهري اتضح أن الشراب الذي لم يُغمس فيه الذباب قد أصبح مليئاً بالجراثيم والميكروبات، والذي غُمس فيه الذباب خال تقريباً من ذلك»(۱).

وهكذا جاء العلمُ التجريبي التطبيقي مؤيداً لصحة هذا الحديث، إلى جانب العلم النقلي.

وهذا يزيدنا يقيناً بكل أمر أخبر به النبي ﷺ وصحَّ عنه دون توقُف؛ لإن إخبار النبي ﷺ عن الذباب؛ إنما كان من الأمور الطبية التي لا تُعرف إلا عن طريق الوحي لا عن طريق المشاهدة والمعاينة؛ إذ لم يكن في ذلك الوقت ما يُمكِّن من معرفة ذلك، كما هو متوفر اليوم من المختبرات والمجاهر.

وصدق الله العظيم إذ قال عن نبيه ﷺ: ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَالْخِكُمَةُ وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣].

فهل يعود منكرو حديث الذباب \_ الذين لايؤمنون بالنقل \_ لِمَا قرره العلم الحديث بالتجربة والبرهان؟! .

أين المتبجحون بالعلم وهم بأمسِّ الحاجة إليه؟! وماذا بعد الحق إلاَّ الضلال! . خلاصة القول:

إن حديث الذباب حديث صحيح رواه عدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولقد عمل بمقتضاه التابعون من السلف الصالح بعد أن سمعوه من

<sup>(</sup>١) الإعجاز العلمي في السنة النبوية، ج٢، ص١٣٦.

الصحابة الكرام ﷺ، تبيّن لنا ذلك من بعض روايات الحديث، وهي رواية عبد بن حُميد في مسنده، حيث قال:

"حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثني سعيد بن خالد القارظي، قال: أتيت أبا سلمة بن عبد الرحمن أزوره، نكح امرأة من بني عمرو بن عوف، فقدَّم إليَّ زُبداً، فسقط في الزبد ذباب، فجعل أبو سلمة يمقله (۱) بخنصره، فقلت: غفر الله لك يا خال. فقال أبو سلمة: إني سمعت أبا سعيد [الخدري] يقول: «قال رسول الله على إذا سقط الذباب في الطعام فامقلوه، فإن في أحد جناحيه سماً وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء (۱)».

فتبين من هذه الرواية سبب ورود الحديث، وهو زيارة سعيد بن خالد القارظي لأبي سلمة بن عبد الرحمن بمناسبة زواجه. وعندما قدّم له زُبداً؛ ووقع فيه ذباب، عمل التابعي أبو سلمة رحمه الله تعالى بهذا الحديث، ولم يجد غضاضة في غمس الذباب في الزبد وإخراجه، وبيَّن هذا التابعي لضيفه القارظي أن صنيعه هذا هو بمقتضى حديث عن النبي على سمعه من الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري فله. فلم يعترض القارظي، بل بلَّغ الحديث لمن بعده، وهكذا حتى وصل إلينا. لأن الواجب على كل مسلم كمال التسليم للنبي على والانقياد لأمره، وتلقي خبره الثابت عنه بالقبول والتصديق، دون أن يعارض بخيال باطل يسميه معقولاً.

فالتابعون \_ وهم من خير القرون \_ جرى العمل عندهم عليه، والعلمانيون قالوا بأنهم يقبلون السنة التي جرى العمل عليها، فهذا حديث من هذا النوع، فليزمهم \_ بناءً على هذا الأساس \_ الأخذ بالحديث والعمل به أيضاً.

<sup>(</sup>١) المَقْل: الغَمْس.

<sup>(</sup>٢) مسند عبد بن حميد: من مسند أبي سعيد الخدري، ح٨٨٤، ص١/ ٢٧٩.

العلمانيون وأحاديث الغيب (عذاب القبر، الروح، سؤال الملكين، بعث الأحساد):

يَعدُّ شحرور أحاديث الغيب لا تنطبق مناقضة للقرآن الكريم، لذا يجب عدم الأخذ بها فيقول: «وعلينا أيضاً اعتبار كل أحاديث الغيبيات التي لا تنطبق مع القرآن، مثل عذاب القبر، والروح على أنَّها سرّ الحياة؛ على أنَّها(١) أحاديث ضعيفة، أو موضوعة، وعدم الأخذ بها»(٢).

وتهافُتُ هذا الكلام واضح؛ لأنه يناقض بعضه بعضاً، فهو يدعو إلى عدم الأخد بالغيبيات؛ لأنها «لا تنطبق مع القرآن»، وكيف يصحُّ ذلك والقرآن الكريم يدعونا للإيمان بالغيب؟!.

وقد تابع حَسَنُ الترابيُّ العلمانيين في إنكار الأمور المتعلقة بالغيب كعذاب القبر، وسؤال المَلكَيْن، فقال: «هناك أفكار متخلفة.. فمثلاً هناك من يقول بمنكر ونكيرٍ وعذابِ داخلَ القبر، وهذا غير صحيح، والإنسان حينما يموت تصعد روحه لله سبحانه وتعالى، أما الجسد فيتآكل وينتهي لا يُبعث مرة أخرى، وإنما يقوم الله سبحانه وتعالى بخلق جسد جديد من الطين الذي خلق منه الإنسان لنفس الروح (٣)».

<sup>(</sup>۱) كرر شحرور كلمة: «على أنها» تكراراً لا موجب له، ومثل هذا وغيره كثير جداً في كتابه، مما يـدل على ركاكـة اللغة وضعف الأسلوب. وقـد جمع لـه أحـد اللغويين، «يوسف الصيداوي» مثل هذه الأخطاء فبلغت كتاباً سماه: «بيضة الديك»!.

<sup>(</sup>٢) الكتاب والقرآن: ٥٧٢.

<sup>(</sup>٣) الأدلة الدامغات في الرد على من أنكر عذاب القبر وبعث أجساد الأموات: إعدادالأمانة العامة لهيئة علماء السودان، سلسلة الدراسات الفكرية رقم (٦) (١١ شوال/ ١٤٢٧هـ الموافق ١ نوفمبر ٢٠٠٦م): ١١.

وهـذا الكلام أوهـى من الذي قبله، وهـو مردود بكتاب الله تعالى، وسـنة رسوله ﷺ.

# الرد على منكري أحاديث الغيب:

١ ـ إن سؤال القبر وعذابه لمن يستحقه، وبعث الأجساد مُسلَّم به عند كل
 مسلم مازال يتمتع بفطرة سليمة.

فلو فتحنا أول صحيفة من القرآن الكريم بعد الفاتحة، نجد أنه يحضُّنا على الإيمان بالغيب، بل كانت أوَّلُ صفة للمتقين هي الإيمان بالغيب، بل كانت أوَّلُ صفة للمتقين هي الإيمان بالغيب. قال الله ﷺ:
﴿الْمَرْ نَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبُ فِيهُ هُدُى لِلْمُنْفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وقال ﷺ: ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]. وعذاب القبر والروح غيب، والقرآن يأمرنا بالإيمان به، وإلا فما معنى الإيمان؟!.

٢ ـ أما قضية بَعْث الأجساد فمقررة في كتاب الله تعالى ردَّاً على من ينكر البعث والنشور بالأجساد، بقوله سبحانه: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ الله عَنْ وَالنشور بالأجساد، بقوله سبحانه: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّن ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيَلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنًا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ وَصَدَفَ المُرْسَلُونَ ۞ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ إِن كَانتُ إلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ إِن كانتُ إلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ إِن كانتُ إلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ إلى ١٥-٥٣].

وقوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَامَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظْمَ وَهِى رَمِيــُمُ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَاَهَاۤ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيــُمُ ﴾ [يس: ٧٨-٧٩].

٣ ـ وأما عـذاب القبر، فثابت في عـرض المقاعـد على الأمـوات، بقولـه تعالـى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ

٤ ـ وأما الأحاديث في ذلك ـ عذاب القبر(١)، والروح(٢)، وسؤال الملكين(٣) ـ التي يعدها شحرور ضعيفة أو موضوعة، والتي رآها حسن الترابي أفكاراً متخلّفة،
 هي أحاديث متواترة، لايستطيع أحدٌ ـ يعرف معنى التواتر ـ أن ينكرها.

وأختار من هذه الأحاديث \_ التي تَردُّ ادعاء من ينكر قضايا الغيب الثابتة \_ ما خرَّجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، في كتاب الجنائز، وأذكر حديثاً واحداً على الأقل من الأحاديث الكثيرة التي وردت تحت الأبواب الآتية: أ ـ باب ما جاء في عذاب القبر:

من ذلك ما رواه قتادة عن أنسِ بْنِ مَالِكِ فَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَنَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولاَنِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي الرَّجُلِ، لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عبدالله وَرَسُولُهُ. فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَداً مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعاً». قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ فِي قَبْرِهِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ فَيَرَاهُمَا جَمِيعاً». قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ فِي قَبْرِهِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنْسٍ قَالَ: "وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، قَلْل : "وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، كُنْتَ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ : لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةً، فَيصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ، غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ (٤)».

# ب ـ باب التعوذ من عذاب القبر:

من ذلك ما رواه أبو أَيُّوبَ ﴿ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ،

<sup>(</sup>١) نظم المتناثر من الحيث المتواتر، محمد جعفر الكتاني: ١٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) حديث رقم ١٣٧٤.

فَسَمِعَ صَوْتاً فَقَالَ: «يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا(١١)».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللَّهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ(٢)».

# ج ـ باب عذاب القبر من الغِيبة والبول:

من ذلك: ما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ». ثُمَّ قَالَ: ﴿ بَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ ». قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُوداً رَطْباً فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ ثُمَّ فَإِنْ وَأَمَّا أَخَذَ عُوداً رَطْباً فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (٣) ».

# د ـ باب الميت يُعرض عليه مقعدُه في الغَداة والعشيِّ:

من ذلك: ما رواه عبدالله بْنُ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَـٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ (٤)».

وفي هذه الأحاديث من البراهين الكفايةُ على ثبوت سؤال الملكين، وعذاب القبر، أعاذنا الله منه، والمسلمين، آمين.

<sup>(</sup>١) حديث رقم ١٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) حديث رقم ١٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) حديث رقم ١٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) حديث رقم ١٣٧٩.

وصنيع شحرور والترابي هذا، يذكرنا بطُرْفة، وهي أنه وقع لسُنِّيّ أنه صلى على معتزلي \_ والمعتزلة ينكرون عذاب القبر \_ فقال في دعائه: اللَّهمَّ أذقهُ عذابَ القبر، فإنه كان لايؤمن به، ويبالغ في نفيه، ويخطِّىء مثبتَه!.

وأختم الكلام بقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوَ ٱللَّهَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧]. رَفْعُ معِس ((رَّحِيْ) (الْبَخِيْنِيَّ (سُسِلَسَ (النِّرُ) (الفِردوكرِيِّ www.moswarat.com



أخذ العلمانيون على عاتقهم الطعن في كل ما يتعلق بالسنة الشريفة \_ كما مرّ في الأبحاث السابقة \_ وكما طعنوا في صحاح السنة، طعنوا في رواتها الذين نقلوها إلينا، فاتهموهم بالكذب والاختلاق، حتى إنهم لم يتورعوا عن اتهام الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين.

وكما هو معلوم، إن عدالة الصحابة مقررة بالكتاب والسنة والإجماع، لكنهم يريدون أن نلغي تقرير هذه العدالة، ونطبق بحقهم إجراءات منهج الجرح والتعديل، فلا فرق بين الصحابي وغيره من الناس، بحجة أن عدم الأخذ بهذا المنهج بحق الصحابة يتعارض مع المنهج العلمي ومقتضيات النقد الصارم!.

لقد حكم الله على ورسوله على بعدالتهم، فأيُّ منهج هذا الذي يحكم على حكم الله على ورسوله على الله على ال

ومع ذلك، يطالبون بإخضاع الصحابة ، (لمشرحة هذا المنهج) \_ على حدِّ زعمهم \_ فنجد حمزة يقول:

«لا معنى للبحث عن مختلقي الحديث في صفوف التابعين وتنزيه الصحابة عن الانتحال؛ لأن مثل هذه التفرقة تتعارض مع المنهج العلمي، ولا تتفق مع مقتضيات النقد الصارم، ومع وقائع التاريخ، وما دام منهج الجرح والتعديل وَضَع كلَّ الرواة موضع النقد، فلا بد من إخضاع الصحابة أيضاً لمشرحة هذا المنهج»(١).

<sup>(</sup>۱) الحديث النبوي: ۲۳۱\_ ۲۳۲.

مع العلم أن هـذا المنهج الذي يطالبون بتطبيقه على الصحابة ، انتقدوه ووصفوه بالقصور عن تمحيص الروايات عندما طُبق على غير الصحابة!.

وما يقضُّ مضاجع العلمانيين ويؤرِّقُهم هو تسليم المسلمين بعدالة الصحابة ، لأن العدالة صِمَامُ الأمان لنقَلَةِ هذا الدين.

فنرى حمزة يستشهد بـزميله محمد أركون في امتعاضه من نظرة العلماء المسلمين للصحابة (١) بأنهم: «حواريون متنورون بنور الله وقد لمسهم الفضل التقديسي الذي هو أشد ما يكون عليه قوة وإنارة في زمن النبوة»(٢).

لذلك تجرأ العلمانيون على وضع الصحابة في دائرة الاتهام!.

وكان لراوية الإسلام الصحابي الجليل سيدنا أبي هريرة الله النصيب الأوفر مما نفثته أقلامهم الخبيثة من ذيافين! وهو أكثر من توجهت إليه السهام الطائشة بالنقد.

لهذا اخترت عينية من الأحاديث التي زعم العلمانيون أنها من وضعه ريه، مع تفنيد هذه المزاعم وكشف زيوفها.

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ٢٣٢.

<sup>(</sup>۲) الفكر الإسلامي: قراءة معاصرة، محمد أركون: ۱۷۳ وانظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي له أيضاً: ۸۳.

يقول د. محمد سعيد رمضان البوطي: (لا يتردد أركون أن يسجل منّته العظمى على الساسة الغربيين، كلما اجتمع إليهم ودعت المناسبة، أنه استطاع أن يبدد إسلام المسلمين بأداة «الألسنية» التي يحاكمهم إليها ويناقش إسلامهم على ضوئها، يستجديهم بذلك مزيداً من التأييد والمنافع)! (يغالطونك إذ يقولون: ٣٣١ حاشية رقم: ١).

العلمانيون يقتفون أبا ريّة والعاملي في اتهام الصحابي أبي هريرة رشي بالوضع:

يستدل حمزة \_ كغيره من العلمانيين \_ على وضع الصحابي أبي هريرة للأحاديث، من خلال إيراده أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من روايته.

ويمهد قبل ذكر هذه الأحاديث بقوله:

"يلفت أبو ريّة انتباهنا أيضاً في كتابيه(١) إلى الأحاديث ذات البنية الأسطورية التي اشتمل عليها صحيحي البخاري ومسلم، والتي نقل أبو هريرة عن كعب الأحبار عدداً كبيراً منها، وهذه الأحاديث قد اتفق موقف أبي رية منها مع موقف عبد الحسين العاملي»(٢).

واضح تماماً أن حمزة يمشي على أثر أبي ريّة وعبد الحسين العاملي الشيعي ؛ وَقُعَ الحافر على الحافر في اتهام الصحابي أبي هريرة رشي الموضع الأحاديث، أذكر بعضها، مع الرد عليهم جميعاً.

أحاديث ادعوا أن الصحابي أبا هريرة ره وضعها:

الحديث الأول \_ (لأطوفنَّ الليلة . . .):

قال حمزة (٣):

ا ـ روى أبو هريرة مرفوعاً إلى النبي ﷺ أن سليمان بن داود عليهما السلام قال: «لأطوفنَّ الليلة بمئة امرأة، تلد كل امرأة غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل: إن شاء الله، فلم يقل، فلم تلد إلاَّ امرأة نصف إنسان».

<sup>(</sup>١) هما: أضواء على السنة، وأبو هريرة شيخ المضيرة.

<sup>(</sup>٢) الحديث النبوي: ٢٢٦ وانظر: السنة بين الأصول والتاريخ: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) الحديث النبوي: ٢٢٧.

وبعد أن يعزو حمزة هذا الحديث لأبي ريَّة (١)، وعبد الحسين (٢)، يذكر رأي عبد الحسين في هذا الحديث بقوله: «ويرى عبد الحسين أن هذا الحديث واه؛ لأن القوة البشرية تضعف عن الطواف بكل هذه النساء في ليلة واحدة»، ثم يعلق حمزة فيقول: «والواضح أن تصوّر القدامي للأنبياء كان غير منفصل عن تصوّرهم للأبطال، فتُخلع عليهم تبعاً لذلك صفات أسطورية، من ضمنها قوة جنسية خارقة» (٣).

وأما أوزون فيعيب على صحيح البخاري بقوله(٤):

«ومرة يخبرنا ـ أي: البخاري ـ أن داود بن سليمان طاف في يوم واحد على مئة امرأة، وأخرى يخبرنا بأنه طاف على سبعين فقط؟». لا يدري أوزون أن العيب فيه؛ ولم يمير أوزون بين سليمان بن داود، وداود بن سليمان!.

#### نقض الادعاء:

وليكون الأمر واضحاً أكثر؛ أذكر رواية البخاري للحديث: عن أبي هريرة الله عن رسول الله على عن رسول الله على الله على عن رسول الله على الله على مئة امرأة، فلم يقل: إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشتّ رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون (٥).

<sup>(</sup>١) أبو هريرة، شيخ المضيرة، لأبي رية: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) أبو هريرة، عبد الحسين العاملي: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) الحديث النبوي: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) جناية البخاري: ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) كتاب: الجهاد والسير، باب: من طلب الولد للجهاد، ح٢٨ / ٢٨١ . ورواه في أحاديث الأنبياء، وفي النكاح، والأيمان والنذور، والكفارات.

# إن اتهام الصحابي أبي هريرة رله باطل من وجوه:

١ ـ إن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها كلها باتفاق الأمة.

٢ ـ لا غرابة في الحديث، فإن الله القادر سبحانه يعطي الأنبياء قوة تفوق قوة الإنسان العادي، وهي من معجزاتهم، كسيدنا سليمان، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وسيدنا محمد عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم.

وقد ورد في البخاري من جنس الخبر بحق نبيِّنا ﷺ:

عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك قال:

«كان النبي ﷺ بدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهُنَّ إحدى عشرة، قال: قلت لأنس: أو كان يطيقُهُ؟ قال: كُنا نتحدث أنه أُعطيَ قوة ثلاثين»(١).

وورد في غير البخاري: قوة أربعين رجلاً.

٣ ـ روي هذا الحديث في كتب الشيعة بعدة روايات ـ كما سيأتي ـ فما موقف العلمانيين وأبى ريّة وعبد الحسين الشيعي منها؟! .

### روايات الشيعة لنفس الحديث:

ا ـ عن هشام، عن الصادق (ع) قال: إن داود لما جعله الله خليفة في الأرض أنزل عليه الزبور ـ إلى أن قال ـ ولداود حينئذ تسع وتسعون امرأة ما بين مَهِيرة إلى جارية.

٢ ـ وعن الحسن بن جَهْم قال: رأيت أبا الحسن (ع) اختضب فقلت: جُعلتُ
 فداك، اختضبت؟ فقال: نعم. إن التهيئة مما يزيد في عِفة النساء، إلى أن قال: كان

<sup>(</sup>١) كتاب: الغسل، باب: إذا جامع عاد...، ح٢٦٨ ٨٤.

لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر واحد ثلاث مئة مهيرة وسبع مئة سُرِّيــَّة. وكان رسول الله ﷺ له بضع أربعين رجلاً، وكان عنده تسع نسوة، وكان يطوف عليهن في كل يوم وليلة (١).

٣ ـ وعن أبي الحسن (ع) قال: «كان لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر واحد: ثلاث مئة مهيرة وسبعمئة سرية، ويطيف في كل يوم وليلة»(٢).

٤ ـ وعن أبي جعفر (ع) قال: «كان لسليمان حصن بناه الشياطين له، فيه ألف بيت في كل بيت منكوحة، منهن سبع مئة أَمَة قبطية وثلاث مئة حُرَّة مهيرة، فأعطاه الله قوة أربعين رجلاً في مباضعة النساء، وكان يطوف بهن جميعاً ويُسْعِفُهن»(٣).

هذه روايات الشيعة التي تذكر مئات وآلاف المنكوحات لسيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما الصلاة والسلام، ولم تُثر استغراباً! .

وهنا أُذكِّر حمزة بما ردَّده مع أبي رية، عندما اتهم المحدثين بأنهم يَزِنُون بميزانين، بقوله: «وإنهم بذلك ليَزِنون بميزانين ويكيلون بمكيالين، ولا يُسألون عما يفعلون . . . »(٤).

وبعد أن رأينا أن روايات الشيعة للحديث لم تتعرض لأي نقد، بالنسبة لرواتها أو كتبها، لا من قِبَلِ بني جلدتهم (عبد الحسين)، ولا من أبي رية، ولا من

<sup>(</sup>١) فروع الكافي، محمد يعقوب الكليني: ٥/ ٥٦٧. والبرهان في تفسير القرآن، هاشم البحراني: ٤/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء، نعمة الله الجزائري: ٣٩٤ والأنبياء، حياتهم قصصهم، عبد الصاحب الحسنى العاملي: ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) الحديث النبوي: ١٢١، وأبو هريرة، لأبي ريّة: ١٢١.

حمزة وأشكاله (۱)، فمن الذي يَـزِنُ بميزانين، ويكيل بمكياليـن بعد هـذا، ويتهم الصحابي أبا هريرة الله بوضع هذا الحديث، وقد رواه غيره من الصحابة الكرام ، ومن أئمة آل البيـت ـ كما رأينا ـ ؟! آن أن نقول لهم: لقد قطعت جهيزة قـول كلّ خطيب!

# الحديث الثاني: (أوصاني خليلي. . . ):

يتهم حمزة \_ على غرار اتهام أبي ريّة \_ الصحابي أبا هريرة على بأنه «لما بلغ معاوية نعي عليّ وقت الضحى، قام فصلى ست ركعات، ثم أمر الناس بإشاعة الأحاديث في فضلها، فلم يلبث محدث الدولة أبو هريرة أن روى هذا الحديث: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر»(٢)».

# نقض اتهام أبي هريرة ره الله

وهذا الاتهام لأبي هريرة رضي الحديث منقوض لثلاثة أمور:

١ ـ أبو هريرة ﷺ صحابي، والصحابة ﷺ عدول، والعدل لا يكذب.

٢ ـ الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم (٣).

<sup>(</sup>۱) لمزيد من الاطلاع، انظر كتاب: البرهان في تبرئة أبي هريرة من البهتان، عبدالله بن عبد الله بن عبد العزيز الناصر، فإنه جمع كل الروايات التي طعن بها عبد الحسين وأبو ريّة، وبين أنها من مرويات الشيعة أنفسهم.

<sup>(</sup>٢) الحديث النبوي: ١٤٧.

 <sup>(</sup>٣) بخاري، كتاب: التهجد، باب: صلاة الضحى في الحضر، ح١١٧٨ / ١٨٨ .
 ومسلم، كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب صلاة الضحى، ح١٦٧٢ / ٢٩٢ \_
 ٢٩٣ .

٣ ـ الحديث روى مثله أبو الدرداء ﷺ، قال: «أوصاني حبيبي ﷺ بثلاث لن أدعهُنَّ ما عشتُ: بصيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأنْ لا أنامَ حتى أُوتر»(١).

فهل وضع أبو الدرداء الحديث أيضاً عندما وجد معاوية يوماً يصلي الوتر، أو يصوم ثلاثة أيام؟!.

الحديث الثالث: (إن الله ائتمن على وحيه ثلاثة. . . ):

اتهم ذويب (٢) وحمزة (٣) أيضاً الصحابي أبا هريرة ﷺ بوضع حديث في فضل بني أميَّة ؛ لأنه كان يتشيَّع لهم، مُستشهدَيْن بأبي ريّة (١٤) في ذلك.

والحديث الذي اتهموه بوضعه هو: «إن الله ائتمن على وحيه ثلاثة: أنا وجبريل ومعاوية».

عزو العلمانيين للحديث:

عزا حمزة \_ تبعاً لأبي ريّة \_ الحديث لابن عساكر وابن عَدِيّ والخطيب البغدادي.

وقال كل من ذويب وحمزة (في الحاشية): «وينقل ابن كثير هذا الحديث بلفظ مشابه (الأمناء ثلاثة: جبريل وأنا معاوية) ابن كثير: البداية والنهاية». انتهى كلامهما.

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب صلاة الضحى، ح١٦٧٥/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) السنة بين الأصول والتاريخ: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) الحديث النبوي: ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) أبو هريرة: ٢٣٠.

## نقض اتهام أبي هريرة رهد:

هذا الاتهام باطل من وجوه كثيرة:

١ ـ ما روي عن أبي هريرة: (إن الله ائتمن على وحيه. . .) ليس حديثاً، بل هو كلامٌ موضوع، أوردتـ كتب الموضوعات للدلالة على وضعه وتحذير الناس منه، وليس ليرويه أبو رية والعلمانيون! .

٢ ــ رواه الكذَّابون عن غير أبي هريرة، فقد تلاعبوا به، فرووه تارة عن أنس
 ابن مالك، وتارة عن واثلة بن الأسقع، وتارة عن ابن عباس.

يلزم من هذا \_ على طريقة العلمانيين \_ اتهام الصحابة: أنس، وواثلة، وابن عباس (جد العباسيين) \_ بوضع هذا الحديث؛ تشيّعاً للأمويين! .

فإن لزوم نسبة الخبر إلى أبي هريرة ثبوته عنه، يلزم في جميع الأخبار الموضوعة ثبوتها عمن نسبت إليهم من الصحابة ، وهذا يعني أن كل فرد من أفراد الرواة معصوم عن الكذب إلا الصحابة الله الرواة معصوم عن الكذب إلا الصحابة الله المدينة المد

وهذا ما قرره العلمانيون، فقد ألزموا سيدنا أبا هريرة بالوضع! .

### العلمانيون يخونون الأمانة العلمية:

ولتبين الأمانة العلمية عند العلمانيين، الذين يتبجَّحون بالعلم والموضوعية، والنزاهة في البحث، والتزام الحياد، ولكي لا يغتر بهم الأغرار من الناس؛ أناقش معهم (عزو الحديث) الذي خَطَّته أيديهم، فقد قالوا: «أخرجه ابن عساكر، وابن عدي، والخطيب البغدادي، وابن كثير في البداية والنهاية»(۱)، وسكتوا بعد ذلك، ولم يذكروا تعقيب أئمة الحديث على هذا الحديث والحكم عليه، مع علمهم بذلك!.

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي، محمد حمزة: ١٤٦ والسنة بين الأصول والتاريخ، حمادي ذويب: ٦٦.

وأبين الآن أقـوال العلماء في هـذا الحـديث، من خـلال تحقيق عَزوه إلى المصادر:

# ١ \_ قولهم: «أخرجه ابن عساكر»:

وتحقيق القول: إن ابن عساكر تعقبه ابن كثير، وتعجَّبَ منه لعدم تنبيهه على وضع الحديث ونكارته، بقوله: «وقد أورد ابن عساكر بعد هذا أحاديث كثيرة موضوعة، والعجب منه مع حفظه واطلاعه كيف لا يُنبِّه عليها وعلى نكارتها وضعف رجالها، والله الموفق للصواب»(۱). ثم ذكر الحديث وقال: لا يصح - كما سيأتي -.

# ٢ ـ قولهم: «وابن عدي، والخطيب البغدادي»:

#### تحقيق القول:

قال ابن عَرَّاق: «حديث الأمناء عند الله ثلاثة: أنا وجبريل ومعاوية:

(خط) ـ أي: الخطيب ـ من حديث أبي هريرة، وقال: باطل. والحَمْلُ فيه على على بن عبدالله البرداني.

(عد) \_ أي: ابن عدي \_ من حديث واثلة، وفيه أحمد بن عيسى الخشاب، وقال السيوطي: ولحديث أبي هريرة طريق آخر، أخرجه ابن عدي من طريق الحسن ابن عثمان التستري، وقال: هذا كذب»(٢).

### ٣ - قولهم: «وابن كثير في البداية والنهاية»:

#### تحقيق القول:

قال ابن كثير بعد أن انتقد ابن عساكر \_ كما مر الفا ً \_:

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٨/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، لابن عرَّاق الكناني: ٢/ ٤.

«وقد أوردنا من طريق أبي هريرة وأنس وواثلة بن الأسقع مرفوعاً: «الأمناء ثلاثة جبريل وأنا ومعاوية» ولا يصح من جميع وجوهه.

ومن رواية ابن عباس: «الأمناء سبعة: القلم، واللوح، وإسرافيل، وميكائيل، وجبريل، وأنا، ومعاوية»، وهذا أنكرُ من الأحاديث التي قبله، وأضعف إسناداً»(١). انتهى كلام ابن كثير.

#### حاصل القول:

وجدنا فيما سبق أن جميع الأئمة الذين عزا العلمانيون إليهم الحديث نبهوا على وضع الحديث، وبينوا أسماء الكذابين الذين وضعوه، وبينوا الروايات الأخرى عن غير أبي هريرة، وحكموا عليها بالوضع، لكن العلمانيين لم ينقلوا حكم الأئمة على الحديث، وخاصة في قولهم: "وأخرجه ابن كثير في البداية والنهاية"، وما أخرجه إلا ليبين كذبه!.

وأما قولهم: «أخرجه ابن عساكر وابن عدي والخطيب»:

فقد قلّدوا فيه أبا ريّة المعروف بتحامله على سيدنا أبي هريرة الله ، وبهذا يكونون قد احتجوا لافترائهم بحديث موضوع \_ وهم يعلمون أنه موضوع \_ ليُلحقوا الوضع بسيدنا أبي هريرة الله ؟! .

ومن المعلوم أن هناك قاعدة لا بد للباحث النزيه من التزامها، وهي: «إنْ كنتَ ناقلاً فالصحة، وإن كنتَ مدعياً فالدليل».

وأين هم من هذا كله، وأين الحسلُّ النقدي والحداثة الفكرية التي يَدْعون إلَيها؟!(٢).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٨/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث النبوي: ٣٥٠ وانظر: كيف يدعو حمزة لادخال الحداثة الفكرية في =

لم نجد عندهم إلاَّ التدليس والمراوغة، والخيانة العلمية!.

فقد كتموا أقوال العلماء في الحكم على الحديث وتركوها مع علمهم بها! .

واتهموا أفضل الناس بعد رسول الله ﷺ بالكذب، وهم متلبسون به!.

## خلاصة الفصل:

وفي نهاية هذا الفصل أقول:

١ ـ إن نقد المحدثين تناول السند والمتن معاً، ولم يكن شكلياً مقتصراً على السند فقط.

٢ ـ إن المطاعن التي وجهها العلمانيون لكتب السنة ورواتها على حد سواء؛
 لم تكن واقعية صادقة، أو موضوعية تنشد الحق، بل كانت تجنياً على الحقيقة.

٣ ـ إن الهدف من الطعن بنقلة السنة \_ وهم الصحابة هـ هو الطعن بالمنقول. أورد الخطيب البغدادي بسند جيد، أن هارون الرشيد رحمه الله تعالى سأل «شاكراً» رأس الزنادقة \_ حين أراد ضرب عنقه \_ عن سبب اتخاذ الزنادقة لخطتهم في ابتدائهم مع من يطمعون بِتَزَنْدُقه بتعليمه كراهية بعض سادات الصحابة؟.

فقال شاكر: إنا نريد الطعن على الناقلة، فإذا بطلت الناقلة أوشك أن يبطل المنقول(١).

٤ ـ إن الله على هيأ نقلة مخلصين، جعلهم من أسباب حفظ هذا الدين، وهؤلاء

<sup>=</sup> قراءة النصوص، وقارن بين ما يدعو إليه، وبين ما هو عليه من قراءة النصوص، لا سيما في نقل الأحاديث الموضوعة لاتهام الصحابة!

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ۲۰۸/٤.

هم أسانيد أحاديث النبي ﷺ. هذه الأسانيد التي بلغ بعضها من الصحة ما جعلهم يقولون: «لو قُرئ هذا الإسناد على مجنون لبرئ (١).

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه، المقدمة، باب: في الإيمان، ح 70/ ۱۱. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمدُ بن إسماعيل قالا: حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي: حدثنا علي ابن موسى الرضا، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله على: «الإيمان معرفةٌ بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان». قال أبو الصلت: لو قرىء هذا الإسناد على مجنون لبرىء.

رَفْعُ معبس ((رَجَعِنِ) ((لنَجَرَّ ) (سِيلَنَسَ (النِّرُ) ((لِنْرو و ) www.moswarat.com



بعد أن عشت مع البحث قرابة أربع سنوات، وأعانني الله تعالى على إتمامه، أضع الآن بين يديكم أهم النتائج التي توصل البحث إليها:

1 - لم يكن للعلمانية أيُّ نصيبٍ في مجتمعاتنا الإسلامية؛ لولا أن أناساً من بني جلدتنا أنابوا أنفسهم عن المستشرقين الحاقدين - بعد انكشاف أوراقهم - في متابعة مهمة الطعن والتشكيك في السنة الشريفة، فصدَق عليهم قول من قال: لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئاً من جذع الشجرة، لولا أنَّ غصناً منها تبرع أن يكون مقبضاً للفأس!.

٢ ـ إن حجية السنة النبوية الشريفة هي ظلٌ لحجية كتاب الله العظيم، وإن طاعة الرسول ﷺ في سنته هي طاعة لله تعالى في فريضته.

٣- إن منهج المحدثين منهج أصيل، تناول السند والمتن معاً، وهو أدقُ منهج علمي يمكن أن يوجد للاستثبات من النصوص المروية وتمحيصها، وما افتراءات العلمانيين في عدم نقد المتن إلا تجنياً على المُحَدِّثين، وعلى مناهجهم.

- إن العلمانية سواء فتحت عينها نسبة إلى (العَالَم)، أو كُسرت نسبة إلى (العِلْم)، فالخلاف لفظي، وهما وجهان لعملة واحدة، والمعنى الحاصل منهما هو اعتماد الفكر البشري الوضعي بديلاً عن الدين الموحى به.
  - إن مقالات أولئك العلمانيين تدل على خروجهم عن الدين.
- ٦ ـ إن الفكر العلماني المعاصر ليس جديداً إلاَّ في أسلوبه، فهو قديم في

أصوله، لأنه خليط من أفكار المذاهب المنحرفة عموماً، المخالِفة لأهل السنة والجماعة، كالمعتزلة والخوارج والشيعة، ومن أفكار المستشرقين، والمستغربين، والقرآنيين، وأصحاب العقلانية البحتة، فقد سار العلمانيون على خطاهم وقع الحافر على الحافر.

٧ ـ ظهر أن أفكار العلمانيين ضعيفة ومتهافته، لا تقوى أمام الحقيقة،
 ولا ترقى إلى مستوى الشبهات، فمعظمها دعاوى عفا على بطلانها الزمن، وأخرى
 من قبيل الاختلاقات والأوهام.

٨ ـ تبيّن أنهم يستشهدون لدعاويهم في كثير منها بأحاديث ضعيفة جداً، أو موضوعة، مع علمهم بحال هذه الأحاديث، أو جهلهم.

٩ ـ إن العلمانية توسّع دائرة العقل إلى درجة طغيانه على النقل.

١٠ عداء العلمانية الواضح والمركّز للمذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة، وخصُّه بالمطاعن دون غيره من المذاهب.

11 - تمجد العلمانية أصحاب الضلالات الطاعنين بالسنة، وتصفهم بأنهم أصحاب الحس النقدي الحر، وتتباكى على اندثار الفرق المنحرفة، كالمعتزلة، وتحاول نبشها، مقابل الحطِّ من قَدْر أئمة الأمة.

17 ـ عدم التزام أبحاث العلمانيين بالأمانة العلمية، فالعلمانيون يتعمدون الكذب، ويحرفون المنقول، ويحذفون من النصوص المنقولة ما يُدينهم في كذبهم وتحريفهم. انظر على سبيل المثال الصفحات: (... ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٣١٠).

17 ـ إن ما يقلق العلمانيين هـ و ما يُكنّه المسلمون في قلوبهم من التعظيم والقداسة للقرآن الكريم، والسنة المطهرة، وعصمة النبي على والصحابة الكرام ،

ومن المحبة والتبجيل للأئمة الكبار رحمهم الله تعالى.

لذا نجد العلمانيين اليوم يَدْعون المسلمين لنزع هذه القداسة وهذا التعظيم من قلوبهم، وإخضاع كلِّ ما هو مقدَّس لمشرحة النقد ـ على حدِّ تعبيرهم ـ بدعوى المعاصرة والموضوعية!.

تلك كانت من أهم نتائج البحث.

# وأما أهم التوصيات:

١ ـ التحصُّن بالعلم، وخاصَّة بدراسة مصطلح الحديث، ففي ذلك وقاية من سموم النقد. ودرهم وقاية خير من قنطار علاج.

٢ ـ إطْلاع طلاب العلم على مطاعن العلمانيين، والردود عليها، وذلك
 بتخصيص حصة درسية مستقلة، أو من خلال دراسة السنة وعلوم الحديث.

٣ ـ إلقاء محضرات عبر وسائل الإعلام؛ لفضح نوايا العلمانية وكشف عوارها؛ فإنَّ من الناس من لا يُميتِّز بينها وبين العلم، وأكثر ما يُصاب بها المثقفون ثقافة غير دينية.

\$ \_ اقتراح تحويلهم إلى لجنة الفتوى، للقول الفصل فيما يكتبون، وحرمانهم من تناول أمور الدين؛ لأنهم ليسوا أهلاً لذلك، كما يُحوَّل من يدعي الطب إلى المتخصيين ليقرروا أهليته الطبية وعدمها، فإذا قرروا عدم أهليته الطبية، عوقب على كل ما أساء فيه للمرضى، وحُرِم من ممارسة الطب، وليس المسلمون بأهون على الله وعلى الرعاة ممن يدعي الطب كاذباً، وقد كان قديماً هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، تُرفع إليه مثل تلك القضايا فيَفْصِلون فيها، ونحن لا نريد تحنيط الفكر، ولكن نريد صيانة الدين من عبث العابثين اللادينيين.

أخيراً أقول: قد يجهل الإنسان \_ أو يتجاهل \_ تلك الحقيقة الكبرى في هذا

الكون؛ وهمي عبودية الإنسان ـ شاء أم أبى ـ لخالقه وخالق هذا الكون العظيم ومُدبِّره، وهو الله جلَّ جلاله.

تلك العبودية التي لا مناص منها، فإن لم تكن بالاختيار؛ كانت بالاضطرار!.

وإنَّ عبودية الاختيار فيها العِزَّة والرِّفعة؛ لأنها عبودية لله الصمد ذي العِزَّة والجلال! فهي عبودية شرف وفخار. ورحم الله تعالى القاضي عياضاً إذ قال:

ومما زادني شرفاً وتيها وكِدْتُ بأخمصي أَطا الثريّا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صَيَّرْتَ أحمدَ لي نبيّاً

وإن نواميس الكون والحياة تفرض على العبد أن يطيع مولاه، فإن تنصَّل من هذه الطاعة؛ هبط من عَلياء عبودية العزة والفخار، إلى حضيض عبودية الذلّ والصَّغار؛ لأنه أصبح عبداً لما سوى الله جلّ جلاله!.

اللهم أرِنا الحقَّ حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطلَ باطلاً وازقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



رَفَحُ عبر (لرَّحِيُ (الْبَخِرِّي (سِکنتر) (النِّر) (الِنزوکسِ www.moswarat.com

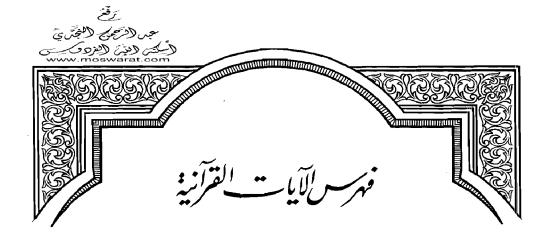

| الصفحة        | رقمها | طرف الآية                                                                                                |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |       | ٣                                                                                                        |
| 193           | ۲ _ ۱ | ﴿ الَّمْ آنَ وَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَيْبُ فِيهُ هُدُى آلْمُنْقِينَ ﴾                                      |
| 440           | ٤٤    | ﴿ أَمَّا أُمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾                                         |
| 771           | ٤٥    | ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ﴾                                                            |
| ۳٦١           | ٤٦    | ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾                   |
| ۲4.           | ٨٥    | ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ ﴾                                             |
| **            | 97    | ﴿قُلْمَن كَاكَ عَدُوًّا لِحِبْرِيلَ ﴾                                                                    |
| 777 , 197     | 184   | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾                                                             |
| 777           | 101   | ﴿كُمَا أَرْسَلُنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ ﴾                                                           |
| ***           | 109   | ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ ﴾                                          |
| 00            | ١٨٥   | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ يِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾                                      |
| 471           | 7     | ﴿ قَالَ الَّذِينَ يَطُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَكُوا اللَّهِ ﴾                                                |
| 727           | 779   | ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾                                              |
| 7 & A         | 440   | ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُواَّ ﴾                                                    |
|               |       | ٩                                                                                                        |
| 1.1, 0.7, 777 | ٣١    | ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَانَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرْ ۗ |

| الصفحة<br>    | رقمها<br> | طرف الآية                                                                                      |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90            | ٣٢        | ﴿ قُلَّ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُوكَ ۗ ﴾                                                     |
| 197,1.8       | ١١٠       | ﴿ كُنْدَتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾                                             |
| 90            | 141       | ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾                                  |
| 777, 777, 777 | 109       | ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾                                                                |
|               |           | ٩٤٠٤                                                                                           |
| ۲۳ ٤          | ١٤        | ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّذُ حُدُودَهُ ﴾                                   |
| 404           | 10        | ﴿ أَوْ يَجْعَلُ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴾                                                     |
| 7 8 0         | 19        | ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾                                                               |
| ٦٨            | 41        | ﴿ يُرِيدُاللَّهُ لِيُسَبِّينَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ شُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾           |
| 7 5 7         | 4 9       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمُوَاكَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ ﴾        |
| ٤٣٠           | ٤٦        | ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ، ﴾                                                  |
| ۲۰۵، ۹۹، ۸۱   | ०९        | ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ أَطِيعُوا ٱللَّهَ ﴾                                      |
| 779           | ٦٥        | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ﴾                                        |
| 90            | 79        | ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ |
| 7.13 9173     | ۸٠        | ﴿ مِّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾                                              |
| 140 . 454     |           |                                                                                                |
| 2.49          | 114       | ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِئنَبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾                                        |
| 77.           | 110       | ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾                        |
| 440           | 177       | ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾                                                        |
| 470           | ۱۳۳       | ﴿إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَكُمَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِوءً ﴾    |

| الصفحة   | رقمها | طرف الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779      | 178   | ﴿ وَكُلُّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |       | مُنْ وَكُولُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ |
| 7.0      | ٣     | ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱ كُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۸       | ٤٨    | ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۱۱،۳۱۰  | ٦٧    | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكٌّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 70.699   | 97    | ﴿ وَأَطِيعُوا اَلَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 701      | 97    | ﴿ أُصِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777      | 111   | ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَادِيِّئَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَيِرَسُولِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠٤      | 119   | ﴿ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |       | ٤٤٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٧       | ٧     | ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِئَبًا فِي قِرْطَاسِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y 0 A    | ٨٢    | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَّ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ***      | 117   | ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷۹۲، ۴۳۲ | 118   | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنْبَ مُفَضَّلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777      | 171   | ﴿ وَلَا نَأْكُلُواْ مِمَّا لَمُ لَذَّكِّ إِلَسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 441      | 178   | ﴿ أَلَقَةُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |       | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 + 1    | 104   | ﴿ ٱلَّذِينَ بَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنِّيَّ ٱلْأَثِيِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 + Y    | 104   | ﴿ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 701      | \°V   | ﴿ وَيُحِلُّ لَهُ مُ ٱلطَّيِّبَتِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة               | رقمها      | طرف الآية                                                                                 |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777 . 177            | ١٥٨        | ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْمَدُونَ﴾                                                    |
| 171, 771, 371        | 199        | ﴿خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْمُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ﴾                       |
|                      |            | ٩                                                                                         |
| 704                  | ۳.         | ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنْكِرِينَ ﴾                    |
| 74                   | <b>۳</b> ۸ | ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُوَّا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّافَدْ سَلَفَ ﴾              |
| 44                   | 70         | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَكَرِضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾                      |
| ۳۲۸                  | ٦٨         | ﴿ لَوَلَا كِنَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾      |
| <b>۸۲۳, ۶۲۳, ۰۳۳</b> | 79_7V      | ﴿ مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسُرَىٰ حَتَّى يُثْخِرَكَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾        |
|                      |            | ٤٤٠٠٠                                                                                     |
| ۲۷۳، ۳۸۳             | 177        | ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآيِفَةٌ ﴾                                |
| ۳۲.                  | 27         | ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾                                                |
| ٤٠١                  | ٤٧         | ﴿ وَفِيكُو سَمَّنَعُونَ لَكُمُّ ﴾                                                         |
| ***                  | 71         | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُوِّذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمٌ ﴾                          |
|                      |            | ﴿ وَالسَّيِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم |
| 191                  | 1 * *      | بِإِحْسَنَٰنِ ﴾                                                                           |
|                      |            | ٨                                                                                         |
| Y97, +FY             | ١          | ﴿ كِنَابُ أَحْوَكُمْتُ ءَايَنُكُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَرِيمٍ خَبِيرٍ ﴾         |
| ٣٠١                  | 27         | ﴿ قَالَ لَا عَاصِمُ الَّيْوَمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن زَّحِمَ ﴾                   |
|                      |            | <u> </u>                                                                                  |
| £7V                  | 44         | ﴿ وَزَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ : ﴾                                 |

| الصفحة        | رقمها | طرف الآية                                                                                                       |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £7V           | 70    | ﴿ وَأَمْدَ نَبُقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ ﴾                                                    |
|               |       | ٩                                                                                                               |
| ٧٨١، ٩٠٢، ١٤٤ | ٩     | ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنِفِظُونَ ﴾                                             |
|               |       | شُوْرُ الْحَالَ اللَّهُ |
| 474           | ٤٣    | ﴿ فَسَنَالُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنسُّو لَا تَعَامَوُنَ ﴾                                                   |
| ۸۶، ۵۷، ۲۲،   | ٤٤    | ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا ثُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفكُّرُونَ      |
| ۸۹۲، ۱۲۲، ۸۶۲ |       |                                                                                                                 |
|               |       | ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ٱلَّذِى آخْنَلَفُواْ فِيلْمِ وَهُدًى         |
| ***           | 7.8   | وَرَحْمَةً ﴾                                                                                                    |
| 777           | ۸۶    | ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلْغَلِ أَنِ أَغَيِٰذِي مِنَ ٱلِلْمِ اللِّهِ بُيُوتًا ﴾                              |
| 771           | ٨٩    | ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾                                                   |
| 744           | 170   | ﴿ أَدْعُ إِنَّى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْخَسَنَةِ ﴾                                     |
|               |       | ٤                                                                                                               |
| ٨٨            | ٣٢    | ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّئَةُ إِنَّهُ رُكَانَ فَلحِشَةٌ وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾                                      |
|               |       | ﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا                      |
| ٣١٦           | ٧٥_٧٣ | غَيْرُهُ ﴾                                                                                                      |
| 79            | ٧٧    | ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا يَحِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴾                 |
| ٥٨٤ ، ٢٩٤     | ٨٥    | ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصِّرِ رَقِي ﴾                                              |
|               |       | ٩                                                                                                               |
| 777           | 11    | ﴿ فَنَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىۤ إِلَيْمِ أَن سَيِّحُواْبُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾            |

| الصفحة     | رقمها | طرف الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45         | 118   | ﴿ وَقُل زَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |       | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۷،۳۳۲،۷۸٤ | ١٠٧   | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةَ لِلْعَلَمِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |       | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٥٢، ٢٥٧   | ١٦    | ﴿ وَكَ ذَالِكَ أَنزَأَنَاهُ ءَايَاتِ بَيِنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَمْدِى مَن يُرِيدُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.47       | ٧٧    | ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَاسْجُـدُواْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 00         | ٧٨    | ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |       | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444        | 11_17 | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُورٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۹۷،۹٦      | ٣1    | ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِبِنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنَّهَا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 404        | ٣١    | ﴿ وَلْيَصِّرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُبُوبِهِ تَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |       | ﴿ فَإِذَا ٱسْتَثَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِنْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ***        | 7.7   | هُمْ اَللَّهُ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1, 277,  |       | ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنَّ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِثْنَةً أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.0 . 70 . | 77    | اَلِيمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |       | ٩٤٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777        | ٣١    | ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |       | ٤٤٥ القَصَلُكُونَ القَصَلُكُ القَصْلُكُ الْعَلْكُ القَصْلُكُ القَصْلُ القَصْلُكُ القَصْلُكُ القَصْلُكُ القَصْلُكُ القَلْلُكُ الْعَلْمِلْكُ القَلْلِي القَلْلُكُ القَلْلُكُ القَلْلُكُ القَلْلُكُ القَلْلُكِ القَلْلُكُ القَلْلُكُ القَلْلُكُ القَلْلُكُ القَلْلُكُ الْعَلْلِي القَلْلُكُ القَلْلُكُ الْعَلْمُ الْعِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِ |
| 411        | ٧     | ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُيرِمُوسَى ٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| الصفحة        | رقمها    | طرف الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | ٣٠       | ﴿ فَلَمَّا أَتَكُهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |          | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٢، ٣٧١، ٣٣٢، | ۲۱       | ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ه٠٠، ١٥٠،     |          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 077, 777      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ***           | 37       | ﴿ وَاذْكُرْ مَا مُنْ لَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۳۳           | ٥٧       | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177           | ०٩       | ﴿ ذَالِكَ أَدُنَىٰ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤَذَيۡنَۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>٤٦٦</b>    | ٦٨_٦٤    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 170           | ٦٨_ ٦٧   | ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |          | شُوْلَ لَا لَهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلْمِلْمِ الْمِعِلِي الْمِعِلْمِ لِلْمِعِلْمِ لِلْمِعِلِي الْمِعِلْ |
| 744           | 44       | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَا فَا لَلْنَاسِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |          | ٩٤٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 297           | ۱ ه _ ۳۰ | ﴿ وَتُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 297           | V9_VA    | ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَمِى خَلْقَهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |          | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777           | 1.7      | ﴿ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣•٦           | 1.0_1.7  | ﴿ وَنَكَ يَنَاهُ أَن يَتَإِبَرَهِيدُ ۞ فَدْصَدَ قَتَ ٱلزُّهَ يَأَ إِنَّا كَنَالِكَ جَنْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |          | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 494           | 73       | ﴿ اَلنَّادُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| الصفحة                   | رقمها | طرف الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٦                       | ٤٢    | ؽؙؽٷٛڬٛٷٚۻٵٚٳٛؾۜٵ<br>﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ ۚ تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾<br>شُيُوْكَوْ الْبَيْفُوْ وَكَالْمُنْ فَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FA</b> , <b>V</b> A   | ١٣    | سِيون الدِينِ مَا وَصَّىٰ بِدِء نُوحًا ﴾<br>﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَصَّىٰ بِدِء نُوحًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۸                       | ۲۱    | ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأَذَنَ بِهِ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 717                      | 7 8   | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَلِّهِ أَنَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٠٣                      | ٣٨    | ﴿ وَأَمْرِهُمْ شُورَىٰ بِينَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AFY</b> , <b>7</b> AY | 01    | ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 779                      | ٥١    | ﴿ أَوْ مِن وَرَآيِ جِمَابٍ أَوْ يُرُسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |       | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۸                       | ١٨    | ﴿ثُمَّرَ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعْهَا وَلَانَتَّبِعْ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا<br>يَعْلَمُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |       | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.4                      | 74    | ﴿ سُسَنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي قَدْخَلَتْ مِن قَبْلٌ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَنْدِيلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AFY                      | **    | ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّمِّيَا بِٱلْحَقِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444                      | ٦     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |       | يَنْ وَكُوا الْجَعْرِينَ إِنَّ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَالِمُ الْحَلَيْمِ الْحَلَيْمِ الْحَلِمُ الْحَلَيْمِ الْحَلَيْمِ الْحَلَيْمِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْ |
| 177                      | 0_7   | ﴿ مَا صَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا غَرَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الصفحة         | رقمها | طرف الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲، ۲۸، ۲۱۱،   | ٤_٣   | ﴿ وَمَا يَنْظِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَمَى يُوْمَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۷۱، ۲۸۲، ۸۸۲، |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹۸۲، ۸۹۲، ۱۱۳، |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥١٣، ٤٣٣، ١٧٤، |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٧٧            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 241            | V _ 0 | ﴿ عَلَمَهُ، شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٧١            | 18_14 | ﴿ وَلَقَدْ رَمَ اهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 404            | 7.7   | ﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ ۽ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |       | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.5            | 11    | ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |       | يْنِوَكُوْ لِلْكِبْدُ يُنْ يَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۰، ۲۸، ۲۰،    | ٧     | ﴿ وَمَا ٓ ءَانَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَنَكُمُ عَنْهُ فَٱنَّهُواۚ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P17, P77, 737, |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P3Y, 7FY, +PY, |       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 540            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 147            | ۸ _ ۸ | ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِمْ وَأَمَوَالِهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |       | ينيون الصَّا فَيْنَ اللَّهُ اللَّاللّلْمِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل |
| 454            | ٧_٧   | ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَكَ عَلَى أَللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>44</b>      | ٨     | ﴿ يُرِيدُونَ إِيُّطْفِتُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِ هِمْ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |       | ٧٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ***            | ۲     | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمَيِّ عَنَ رَسُولًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| الصفحة      | رقمها | طرف الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -           |       | يَنْ وَالْكُورُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ |
| 444         | ٤_١   | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّي يُ لِمَ يُحْرِمُ مَاۤ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٦٧         | 17_11 | ﴿ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَالًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |       | ٤٤٤٤٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۳۳         | ٤     | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |       | مُنْوَرَقُولِكُ قَالُمُنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 710         | ٤٧_٤٤ | ﴿ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَا لَأَقَاوِيلِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |       | سُنِوَ وَالْكِرَامُ الْكَارِيْ الْكِرَامُ الْكَارِيْ الْكِرَامُ الْكَارِيْ الْكِرَامُ الْكَارِيْ الْكِرَامُ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٧٠         | ٥     | ﴿إِنَّاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلَا ثَقِيلًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 707         | ۲.    | ﴿ فَأَقْرَءُ وَا مَا تَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرَءَانِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |       | ٧٤٤ التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>£</b> Y1 | 77    | ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بَا لَأَفْقِ ٱلْمُهِينِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |       | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y 0 A       | ٧ _ ٩ | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِلْبُكُ, بِيمِينِهِ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |       | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 775         | ٣_١   | ﴿ أَفَرَأُ بِٱسِّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

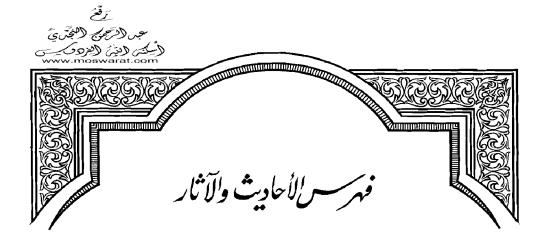

| الصفحة | الحديث/ الأثر                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|        | _1_                                                                      |
| 104    | ۱ ـ «ائتوني بكتاب اكتب لكم» .                                            |
| 177    | ٢ ـ «ابدأ بمن تعول».                                                     |
| 197    | ٣ ـ «اتقوا النار ولو بشق تمره».                                          |
| £0A    | ٤ _ «أتي أبن عباس بكتاب فيه قضاء علي».                                   |
| 99     | o _ «اختلاف أمتي رحمة» .                                                 |
| 7.1    | <ul> <li>٦ - «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله».</li> </ul> |
| ٤٩٠    | <ul> <li>٧ - «إذا سقط الذباب من الطعام فامقلوه».</li> </ul>              |
| ٤٧٥    | <ul> <li>٨ - «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم».</li> </ul>                  |
| 7.43   | <ul><li>٩ ـ «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم».</li></ul>                    |
| 1.4    | ۱۰ ـ «اذهب فاقتل أباك».                                                  |
| 710    | ١١ ـ «استوصوا بالنساء خيراً».                                            |
| 799    | ۱۲ ـ «أسلم سالمها الله».                                                 |
| 1 £ 1  | <ul><li>١٣ ـ «اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق» .</li></ul>       |
| 1 2 9  | 12 _ «اكتبوا لأبي شاه» .                                                 |
| 444    | <ul><li>١٥ ـ «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه».</li></ul>                 |

| الصفحة | الحديث/ الأثر                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.4    | ١٦ ـ «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه».                                |
| ٤٩٤    | ١٧ _ «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر».                               |
| **     | ۱۸ ـ «أما إني لم أتهمك».                                              |
| 149    | ١٩ ـ «أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن».                            |
| ٥٠٧    | · ٢ ـ «الأمناء ثلاثة جبريل».                                          |
| 0 • V  | ٢١ ـ «الأمناء سبعة: القلم».                                           |
| 799    | ۲۲ ـ «آمني جبريل عند البيت مرتين».                                    |
| 191    | <b>۲۳ _</b> "إن أحدكم إذا مات».                                       |
| 0.5    | ۲۲ ــ «إن الله إئتمن على وحيه ثلاثة».                                 |
| ۱۳۸    | <ul> <li>٢٥ _ "إن الله حبس عن مكة الفيل».</li> </ul>                  |
| 471    | ٢٦ ـ «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة».                                |
| *.     | ۲۷ ـ «أنا سيد الناس يوم القيامة».                                     |
| 441    | <ul> <li>٢٨ - "إن تكلم أصحاب الحديث يوماً فبلسان الشافعي».</li> </ul> |
| 411    | ۲۹ ـ «أنتم أعلم بشؤون دنياكم» .                                       |
| 444    | ٣٠ ـ "إن جبرائيل هبط عليه فقال له".                                   |
| 1.0    | ٣١ ــ «إن خياطاً دعا رسول الله».                                      |
| 0.1    | ٣٢ ـ «إن داود لما جعله الله خليفة».                                   |
| 444    | ٣٣ ـ «إن رسول الله ﷺ جعل فداء أهل الجاهلية».                          |
| ۳۸٦    | ٣٤ ـ «إن رسول الله ﷺ قد أنزل عليه قرآن».                              |
| *17    | ٣٠ ـ «إن رسول الله ﷺ كان ينقل معهم الحجارة».                          |
|        |                                                                       |

| الصفحة       | الحديث/ الأثر                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>797</b> . | ٣٦ ــ «أنزل القرآن على سبعة أحرف».                                     |
| 7.44         | ٣٧ ــ «إن الروح الأمين قد ألقى في روعي» .                              |
| 148          | ٣٨ ـ «انظر ما كان في حديث رسول الله ﷺ».                                |
| £ 9.4°       | ٣٩ ـ «إن العبد إذا وُضع في قبره».                                      |
| 109          | · ٤ - «إن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن».                           |
| 109          | <ul> <li>١٤ - "إن عمر بن الخطاب قال: لا كتاب مع كتاب الله».</li> </ul> |
| ۳۸۸          | <ul> <li>٤٢ ـ «إن عمر بن الخطاب قال: أذكِّر الله امرءاً».</li> </ul>   |
| ۳۸۸          | ٤٣ _ "إن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة».                       |
| 174          | £ £ _ «أن عمر حبس ثلاثة».                                              |
| 44 8         | <b>٥٠ ـ</b> "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» .                             |
| 141          | 73 _ «انكحوا أمهات الأولاد».                                           |
| 191          | <b>٤٧ ـ</b> «انكحوا فإني مكاثر بكم» .                                  |
| 177          | ٤٨ ـ «إنكم تحدثون عن رسول الله ﷺ».                                     |
| 7.67         | . • إنما الأعمال بالنيات».                                             |
| <b>£</b> V1  | • • ـ « إنما هو جبريل لم أره على صورته التي».                          |
| 414          | <ul><li>١٥ - «أن النبي فدى رجلين من المسلمين».</li></ul>               |
| 1 £ 1        | <ul> <li>٥٢ - "إن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد».</li> </ul>           |
| <b>£</b> £0  | <b>٥٣ ـ</b> «إن هذا العلم دين» .                                       |
| ٤٩٤          | <ul> <li>٤ - «إنهما ليُعذبان، وما يعذبان في كبير».</li> </ul>          |
| 1 £ £        | <ul> <li>و - «إنه من يعمل بغير طاعة الله تعالى يعود حامده».</li> </ul> |

| الصفح | الحديث/ الأثر                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 717   | ٥٦ ــ «إني لا أقول إلا حقاً».                                       |
| 448   | ٥٧ ـ «إني مما أخاف عليكم من بعدي».                                  |
| ٥٠٤   | ۵۸ ـ «أوصاني حبيبي بثلاث».                                          |
| 1.7   | <ul> <li>٩٥ - «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهم حتى أموت».</li> </ul>    |
| ٦.    | ۲۰ ـ «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة».                            |
| Y 4 A | ٦١ _ «أيحسب أحدكم متكتاً على أريكته».                               |
| ٤٧٢   | ٦٢ ـ «الإيمان بضع وستون شعبة».                                      |
| 171   | ٦٣ ـ «أيها الناس بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب».                  |
|       | - <i>-</i> -                                                        |
| 777   | ٦٤ ـ «بعثت لأتمم صالح الأخلاق».                                     |
| ***   | ٦٥ ـ «بل هو الرأي والحرب والمكيده».                                 |
| ٣٤٨   | 77 _ «بني الإسلام على خمس».                                         |
| ٤٧٠   | ٦٧ ــ «بينا نحن جلوس عند رسول الله ﷺ».                              |
| ٤٧١   | ٦٨ ـ «بينما أنا أمشي سمعت صوتاً».                                   |
|       | <u>ـ</u> ت_                                                         |
| YAY   | 79 ـ «التحيات المباركات الصلوات الطيبات».                           |
| 1.4   | <ul> <li>٧٠ ـ «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما».</li> </ul> |
| ١٤٨   | ٧١ ـ «تريدون أن تجعلوها مصاحف».                                     |
| 191   | ۷۲ ـ «تزوجوا الولود الودود».                                        |
| 191   | ۷ <b>۳ ـ</b> «تناكحوا تكثروا» .                                     |

| لديث/ الأثر                                 | الصفحة      |
|---------------------------------------------|-------------|
| _ث_                                         |             |
| ـ «ثم فتر الوحي».                           | **          |
| <b>-</b>                                    |             |
| ـ «جمع أبي الحديث عن رسول الله».            | 101         |
|                                             |             |
| ـ «الحكمة ضالة المؤمن».                     | 777         |
| ـ «حمي الوطيس» .                            | ٤١٧         |
| -خ-                                         |             |
| ـ «خذوا عني خذوا عني».                      | 709         |
| ـ «خيركم قرني ثم الذين يلونهم».             | 191         |
| - ) -                                       |             |
| ـ «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح».          | £VY         |
| ـ «رؤيا المؤمن جزء من».                     | ٤٧٢         |
| -ذ-                                         |             |
| ـ «زادك الله حرصاً على طواعية الله ورسوله». | ١٠٨         |
| ـ س ـ-                                      |             |
| - «سباب المسلم فسوق».                       | ۳٦٨         |
| ـ «سحر رسولَ الله رجلٌ».                    | <b>1</b> 71 |
| - ص -                                       |             |
| ـ «صلوا كما رأيتموني أصلي» .                | Y 0 9       |

| الصفحة | الحديث/ الأثر                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------|
|        | _ط_                                                            |
| ٤٧٠    | ٨٦ ــ «الطهور شطر الإيمان».                                    |
|        | _ ظ _                                                          |
| ٤١٧    | ۸۷ ـ «الظلم ظلمات يوم القيامة».                                |
|        | - 2 -                                                          |
| 1.4    | <ul> <li>٨٨ ـ «عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبداً».</li> </ul> |
|        | _ ف _                                                          |
| 10.    | ٨٩ ـ «فأعجبني هذا الحديث قلت لابني اكتبه فكتبه».               |
| ۳۸٦    | • ٩ ـ «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين».                    |
| 799    | ٩١ ـ «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة».                          |
| ٧.     | ٩٢ ـ «فمن رغب عن سنتي فليس مني».                               |
|        | - ق <i>-</i>                                                   |
| 0 + +  | <b>۹۳ ـ</b> «قال سليمان بن داود» .                             |
| ١٤٨    | <b>٩٤ ـ</b> «قلت لعلي هل عندكم كتاب» .                         |
| 4 £    | 90 _ «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض».                     |
| 178    | ٩٦ _ «قوموا عنّي».                                             |
| ۸۲۸    | ۹۷ ـ «قيدوا العلم بالكتاب».                                    |
|        | _ <u>4</u> _                                                   |
| 779    | ۹۸ ــ «کان أول ما بدیء به رسول الله».                          |
| ٥٠     | <b>٩٩ ـ</b> «كان رسول الله أحسنَ الناس وجهاً».                 |

١١٨ ـ «لأطوفن الليلة بمئة امرأة».

899

| الم | الحديث/ الأثر                                              |
|-----|------------------------------------------------------------|
| •   | · · · ا ــ «كان رسول الله إذا أتي بطعام» .                 |
|     | ۱۰۱ ــ «كان رسول الله أشدَّ حياءً».                        |
| ١   | ۱۰۲ ــ «كان رسول الله يشرب عسلاً».                         |
| ٧   | ۱۰۳ ـ «كان رسول الله يعلمنا التشهد».                       |
| ١   | ١٠٤ ــ «كان لسليمان ابن داود ألف إمرأة».                   |
| 4   | <ul> <li>١٠٥ ـ «كان لسليمان حصن بناه الشيطان» .</li> </ul> |
| ١   | ١٠٦ ـ «كان النبي يُحرس حتى نزلت».                          |
| 1   | ۱۰۷ ـ «كان النبي يدور على نسائه».                          |
|     | ۱۰۸ ــ «كان يصوم حتى نقول: لا يفطر».                       |
| ٨   | <ul><li>١٠٠ - «كتبت إلى ابن عباس أسأله».</li></ul>         |
| 4   | · ١١ ـ «كتبت الحديث ثم محوته فوددت أني فديته».             |
| ٤   | ۱۱۱ ـ «كذبت اليهود» .                                      |
| ٣   | ١١٦ ــ «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي».                  |
| V   | <b>١١٢ ـ</b> «كلمتان خفيفتان على اللسان» .                 |
| V   | ۱۱۱ ـ «كل مولود يولد على الفطرة».                          |
| 4   | ، ١١ ـ «كنا نعزل والقرآن ينزل» .                           |
| ٤   | ١ <b>١٠ ـ</b> «كنت أتا وجار لي من الآن» .                  |
| ٧   | ۱۱۱ ـ «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء».             |
|     | ـ ل ـ                                                      |

| الصفحة      | الحديث/ الأثر                                    |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 709         | ۱۱۹ ـ «لتأخذوا مناسككم».                         |
| 104         | ۱۲۰ ـ «لست تاركاً شيئاً كان رسول الله».          |
| 177         | ١٢١ ـ «لَعن الله الواشمات والموتشمات».           |
| 178         | ١٢٢ ـ «لقد أكثرتم الحديث عن رسول الله».          |
| £ o V       | ١٢٣ ـ «لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت».   |
| 1 & A       | ۱۲۶ ـ «لن أكتبكم ولكن خذوا عنّا كما كنّا نأخذ».  |
| 204         | ١٢٥ ـ «لو كان الدين بالرأي لكان المسح».          |
| 771         | ١٢٦ ــ «لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله» .     |
| 1 £ £       | ١٣٧ ــ «لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً».      |
| 44.5        | ۱۲۸ ـ «لو لم تفعلوا لصلح».                       |
| 408         | ۱۲۹ ـ «ليس كل ما نحدثكم به عن رسول الله».        |
| 197         | ۱۳۰ ـ «ليس كلنا سمع حديث رسول الله».             |
|             | - r -                                            |
| ٤١٧         | ۱۳۱ ـ «مات حتف أنفه».                            |
| ***         | ١٣٢ ـ «ما ترون في هؤلاء الأسارى».                |
| <b>£0</b> £ | ۱۳۳ ـ «ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله».       |
| 9 &         | ١٣٤ ـ «ما كان في الأرض ليلة أُبشّرُ فيها بغلام». |
| 1.٧         | ١٣٥ ـ «مرني به فأنا أحمل إليك رأسه».             |
| 144         | ۱۳٦ ـ «من حدَّث عني بحديث يُرى أنه كذب».         |
| ٣٠٥         | ١٣٧ _ «من رآني في المنام فقد رآني».              |

| الصفحة     | الحديث/ الأثر                                      |
|------------|----------------------------------------------------|
| 19.        | ۱۳۸ ـ «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده».           |
| AV         | ۱۳۹ ـ «من سرَّه أن يلقى الله تعالى غدا مسلماً».    |
| ٤٧         | ١٤٠ ـ «من سنَّ في الإسلام سنة حسنة».               |
| <b>***</b> | ١٤١ ـ «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة».          |
| 1 2 V      | ١٤٢ ـ «من كذب عليّ معتمداً».                       |
| ٤١٣        | <b>١٤٣ ـ</b> «من يقم ليلة القدر».                  |
|            | - ù -                                              |
| 1.4        | ١٤٤ ـ «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً».            |
|            | _ & _                                              |
| 141        | ١٤٥ ـ «هذا كتاب محمد النبي رسول الله».             |
| 178        | ١٤٦ ـ «هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده».         |
| Y02        | ١٤٧ ـ «هو الطهور ماؤه».                            |
|            | <i>ـ و ـ</i>                                       |
| 1.4        | ۱٤٨ ـ «والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها».      |
| 1.7        | ١٤٩ ـ «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة».   |
| 197        | • ١٥٠ ـ «والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب».     |
| 104        | ۱ <b>۰۱ ـ</b> «وددت أنى كتبت وأن عليّ كذا أو كذا». |
| 448        | "<br>۱۵۲ ـ «وكان يخلو بغار حراء فيتحنث» .          |
| ۳۸۸        | ۱ <b>۵۳ ـ</b> «ولم يكن عمر أخذ الجزية حتى أخبره».  |
| 177        | ۱ <b>۵۶ ـ</b> «ومن بلغت صدقته بنت مخاض».           |
|            |                                                    |

| الصفحة | الحديث/ الأثر                                    |
|--------|--------------------------------------------------|
|        | - צ                                              |
| ۸٧     | ١٥٥ ـ «لا تزال الأمة على الشريعة ما لم يظهر».    |
| 191    | ١٥٦ ـ «لا تسبوا أصحابي».                         |
| 1 £ 4  | ١ <b>٥٧ _ «لا</b> تكتبوا عني شيئاً غير القرآن» . |
| 127    | ١٥٨ ـ «لا تكتبوا عني غير القرآن».                |
| 124    | ١ <b>٥٩ ـ</b> «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني».      |
| 707    | ١٦٠ _ «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب».          |
| ***    | ١٦١ ـ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».       |
| ٧٦     | <b>١٦٢ ـ «لا</b> ضور ولا ضرار».                  |
| 109    | ۱۹۳ ـ «لا كتاب مع كتاب الله».                    |
| ١٦٧    | ۱ <b>٦٤ ـ «لا</b> نورث ما تركنا صدقة».           |
| ١٠٣    | ١٦٥ ـ «لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه».             |
| 417    | ١٦٦ ـ «لا يزني الزاني حين يزني».                 |
| 799    | ١٦٧ ـ «لا يسألني الله تعالى عن سنة».             |
| o •    | ١٦٨ ـ «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة».     |
| 7 9 7  | 179 ـ «لا ينبغي لنبي يلبس لأمَّته فيضعها».       |
|        | – ي –                                            |
| 440    | ١٧٠ ـ «يا أبا رافع ناولني الذراع».               |
| ١٠٦    | ١٧١ ـ «يا أبا عبد الرحمن رأيتك تَصنعُ أربعاً».   |
| 411    | ١٧٢ ـ «يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله».    |

| الحديث/ الأثر                       | الصفحة                 |
|-------------------------------------|------------------------|
| ۱۷۳ ـ «يا عدي هل رأيت الحيرة».      | 190                    |
| ١٧٤ ـ "يا معشر المهاجرين، خمس إذا". | ٨٨                     |
| ۱۷۵ ـ «يتعاقبون فيكم».              | ٤١٣                    |
| ١٧٦ ـ «يجاء بقوم من أصحابي».        | <b>*</b> 7 <b>&gt;</b> |
| ١٧٧ ـ «يد الله مع الجماعة».         | Y £                    |
| ۱۷۸ ـ «يهود تعذَّب في قبورها».      | ٤٩٣                    |



رَفْخُ مجبر ((رَبِّعَلِيُ (الْبَخِبِّي يُ (سِلَتِي (النِّرُ) (الِنْرِ) www.moswarat.com

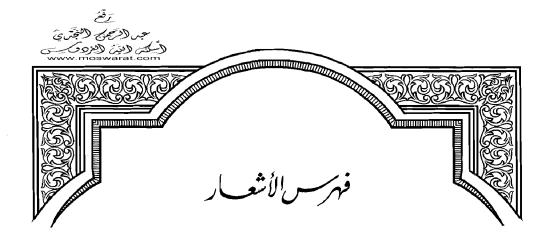

| الصفحة | عدد الأبيات | القائل              | القافية  | المطلع         |
|--------|-------------|---------------------|----------|----------------|
| *1     | ١           | الزمخشري            | أعلم     | ومذ أفلح       |
| ٤٧     | 1           | خالد بن عتبة الهذلي | يسيرها   | فلا تَجْزَعَنْ |
| ٦٤     | 1           | لبيد بن ربيعة       | وإمامُها | مِنْ معشرٍ     |
| ٦٦     | 1           | -                   | راكب     | أتعرف          |
| 170    | 1           |                     | ومغرب    | سار <b>ت</b>   |
| 777    | 1           | المتنبي             | الزلالا  | ومن يك         |
| 444    | 1           | المتنبي             | السقيم   | وكم من         |
| 471    | ١           | المتنبي             | دليل     | وليس يصح       |
| 440    | 1           | -                   | بحجر     | وهل يضر        |
| ٤٥٦    | 1           | -                   | أعظم     | فإن كنت        |
| ٤٨٥    | ١           | أحمد الصافي النجفي  | العقل    | يعترض العقل    |
| 012    |             | القاضي عياض         | الثريا   | ومما زادني     |



رَفَّغُ مجب (الرَّحِيُّ (الْبُخِثَّرِيُّ (سِّلَتُهُمُ (الْفِرُووُكِسِيَّ (سِلَتُهُمُ (الْفِرُووُكِسِيِّ (www.moswarat.com

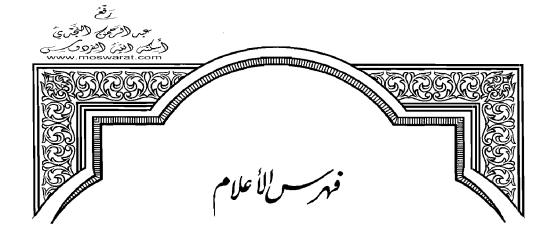

الصفحة

\_1\_

١ ـ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

٢ ـ إبراهيم التيمي.

٣ ـ إبراهيم فوزي.

177

171

٩٥، ٢٠، ٤٢، ٨٠، ١٣١، ١٣٤،

071, 731, 731, 101, 701,

AOI, POI, 171, 771, 771,

371, 071, 771, 771, 771,

**771. 771. 771. P71. 7.7.** 

7.7, 3.7, 0.7, 077, 777,

VYY, AVY, PYY, 037, A37,

707, 0A7, 303, 3F3, FF3,

277 . 273 . 277

440

٤٩.

٤٥٨ ، ١٦٦

447

EYY

277

٤ \_ ابن الأثير .

ابن أبى ذئب.

٦ \_ ابن أبي مليكة.

٧ ـ ابن إسحاق.

٨ ـ ابن الأعرابي.

٩ ـ ابن بري.

| الصفحة                                  | الاسم                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 770                                     | ١٠ ـ ابن تيمية .               |
| ٤١٧                                     | ١١ ـ ابن الخاج.                |
| TV1 , P1 , YP1 , YYY , 1A3              | ۱۲ ـ ابن حبان .                |
| ۸٤، ۸٤١، ۱٤٩، ۲۰۹، ۸۰۳،                 | ١٣ _ ابن حجر العسقلاني .       |
| 697, 373, 673, 333                      |                                |
| 751, 751, A·Y, VYY, AYY, AYY, PYY, AYY, | <b>۱۵ ـ ابن حزم</b> .          |
| ٤١٧                                     | ١٥ ـ ابن الخباز .              |
| ٤٣٠                                     | ١٦ ـ ابن خروف .                |
| Y7Y                                     | ۱۷ ـ ابن خلدون.                |
| ٤٧٣                                     | ۱۸ ـ ابن خالویه .              |
| 10.                                     | ١٩ ـ ابن الدخيشم .             |
| 277                                     | ٠ ٢ - ابن دريد .               |
| 1 £ £                                   | ٢١ ـ ابن سعد بن عبادة .        |
| 277                                     | ۲۲ ـ ابن السكيت .              |
| 277                                     | ۲۲ ـ ابن سیده .                |
| ٤١٨                                     | ٢٤ ـ ابن سيرين .               |
| 443                                     | ٢٥ ـ ابن الشجري .              |
| 701, 771, 041, 941, 373                 | ٢٦ ـ ابن شهاب .                |
| ٨٨١، ٩٩١، ١١٤، ٤٥٤                      | ٢٧ ـ ابن الصلاح .              |
| £4. ' £47 ' £44                         | -<br>۲ <b>۷ ـ</b> ابن الضائع . |

| الصفحة                             | الاسم                   |
|------------------------------------|-------------------------|
| £74. E17. E15                      | ٢٩ ـ ابن الطيب.         |
| ۹۹، <u>۶</u> ۶۱، ۱۵۱، ۳۵۱، ۲۲۱،    | ۳۰_ابن عباس.            |
| ۵۶۱، ۷۸۲، ۷۲۳، ۸۲۳، ۶۲۳،           |                         |
| ۸۰۶، ۱۹۶، ۵۰۰، ۲۰۵                 |                         |
| P013 7973 AFT                      | ٣١ ـ ابن عبد البر.      |
| ۵۰۷ ره، ۳ ره، ه ره، ٤              | ٣٢ ـ ابن عدي .          |
| ٥٠٦                                | ٣٣ ـ ابن عرّاق .        |
| 0.0 ,0.7 ,0.0                      | <b>٣٤ ـ</b> ابن عساكر . |
| £77                                | <b>٣٥ ـ</b> ابن عقيل .  |
| ۳۸٦ ، ۱۷٦ ، <i>۵۰</i>              | <b>٣٦ ـ ابن</b> عمر .   |
| ۶۲۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲ <b>3</b> | <b>٣٧ ـ ابن</b> فارس .  |
| ६६६                                | ۳۸ ـ ابن قاسم .         |
| <b>*</b> 0V                        | ٣٩ ـ ابن القاص .        |
| £YY                                | ٠ ٤ ـ ابن قتيبة .       |
| ٧٦٧ ، ٨٥٧ ، ٧٢٧                    | ٤١ ـ ابن القيم .        |
| ۹۲، ۷۰، ۲۱۳، ۲۲۳، ۸۲۳،             | ٤٢ ـ ابن كثير .         |
| ۹۲۳، ۵۰۵، ۲۰۵، ۷۰۵                 | •                       |
| ٣٨٠                                | ٤٣ ـ ابن لهيعة .        |
| 191, 777, 977, 773, 183            | <b>٤٤ _ ا</b> بن ماجه . |
| ٨٠٤، ١١٤، ٢١٤، ٣١٤، ١٤١،           | <b>٥ ٤ _</b> ابن مالك . |
| £4. (£40 (£10                      |                         |

| الاسم                           | الصفحة                  |
|---------------------------------|-------------------------|
| ٤٦ ـ ابن المبارك.               | ۳۸۰،۲۰۹                 |
| ٤٧ ـ ابن معطي .                 | ٤١٧                     |
| ٤٨ ـ ابن منصور الأزهري.         | ۲۱3 ، ۳۲3 ، ۸۷ <b>٤</b> |
| <b>٤٩ ـ</b> ابن منظور .         | V3, FFY, YY3            |
| ٥٠ ـ ابن هشام.                  | *1                      |
| ٥١ ـ ابن يعيش.                  | £ 7 Y                   |
| <b>۲٥ ـ</b> ابن يونس .          | ٤٤٤                     |
| ٥٣ ـ أبو اسحاق السبيعي .        | ٤٥٨                     |
| <b>٥٤ ـ</b> أبو أيوب الأنصاري . | £ 9 m                   |
| <b>٥٥ ـ</b> أبو بصير المرادي.   | ٤٨٣                     |
| <b>٥٦ ـ</b> أبو بكر بن خزيمة .  | 1.49                    |
| ٧٥ ـ أبو بكر الحنفي.            | ٤٩٠                     |
| <b>٥٥ ـ</b> أبو بكرالصديق.      | ۲۳۱، ۲۶۱، ۳۶۱، ۸۰۱      |
|                                 | 771, 771, 777           |
| ٥٩ ـ أبو جحيفة .                | ۸٤١، ۲۲١، ۵٥٤           |
| ٣٠ ـ أبو جعفر النحاس.           | £YY                     |
| ٣١ ـ أبو جعفر المنصور.          | 119                     |
| ٦٢ _ أبو حاتم.                  | 277                     |
| ٦٣ ـ أبو حامد الغزالي .         | 114                     |
| ٦٤ _ أبو الحسن الدار قطني .     | <b>۱۲۲، ۱۲۲</b>         |
| ٢٥ ـ أبو الحسين البصري المعتزلي | 44.                     |

| الصفحة                                     | الاسم                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| ٧٠٧، ٥٣٧، ٥٥٧، ٥٢٣، ١٦                     | ٦٦ ـ أبو حنيفة .                 |
| ه د ع ، ۲۰ ه ، | ٦٧ ـ أبو حيان.                   |
| ٧ ، ١٤ ، ١٤ ، ١٤ ، ١٧ ، ١٧ ، ١٧ ، ١٧       |                                  |
| 971,3.0                                    | ٦٨ _ أبو الدرداء.                |
| ۷۹۲، ۹۲۳، ۲۷۳، ۷۷۳،                        | ٦٩ ـ أبو داود السجستاني.         |
| ۸۷۳، ۳۶۶، ۵۷۶                              |                                  |
| ۱۳۳                                        | ٧٠ ـ أبو ذر الغفاري.             |
| ٠٢٠، ١٨٣                                   | ٧١ ـ أبو رافع .                  |
| 7.1                                        | ٧٢ ـ أبو زرعة .                  |
| 110                                        | ٧٣ ـ أبو الزناد .                |
| ٤٨٠ ، ١٩٨                                  | ٧٤ أبو سعيد الخدري.              |
| ٤٩٠                                        | ٧٠ ـ أبو سلمة بن عبد الرحمن.     |
| ۱۳۸ ، ۱۳۷                                  | ٧٦ ـ أبو شاه .                   |
| ۹۸۱، ۱۹۱، ۲۹۱، ۹۲۳،                        | ٧٧ _ أبو عبد الرحمن النسائي .    |
| ٤٨١ ، ٤٦٣                                  | •                                |
| 184                                        | ٧٨ ـ أبو عبيدة بن الجراح .       |
| 4.4                                        | ٧٩ ـ أبو علي الجياني .           |
| 273, 773                                   | ٨٠ ـ أبو علي الشلوبيني .         |
| <b>401</b>                                 | ٨١ ـ أبو علي الكرابيسي.          |
| £٣. ¿£YY                                   | م.<br>٨٢ ــ أبو عمرو بن العلاء . |
| ۹۸۱، ۹۲۲، ۲۷۳، ۹۷۳، ۳۲                     | ۸۳ ــ أبو عيسى الترمذي .         |

| الاسم                         | الصفحة                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| ٨٤ ـ أبو قلابة الجرمي .       | 140                                              |
| ٨٥ _ أبو مالك الحارث الأشعري. | ٤٢٠                                              |
| ٨٦ ـ أبو مسعود الأنصاري.      | 174                                              |
| ٨٧ _ أبو المليح .             | 140                                              |
| -<br>۸۸ ــ أبو موسى الأشعري . | 277 . 124                                        |
| ٨٩ ـ أبو موسى الأنصاري .      | 174                                              |
| ۹۰ ـ أبو نضرة .               | 1 8 A                                            |
| ٩١ ـ أبو نعيم .               | £ <b>4</b> .5                                    |
| <b>۹۲ ـ</b> أبو هريرة .       | ۲۰۱، ۳۸۱، ۱۶۵، ۲۶۱، ۲۶۱                          |
|                               | ٥٧١، ١٩١، ٩٩٢، ٧١٣، ٧٤٣                          |
|                               | ٥٥٣، ٥٢٣، ١٨٣، ٢٣٤، ٤٢٤.                         |
|                               | ٥٦٤، ٤٧٤، ٨٤، ١٨٤، ٢٨٤                           |
| •                             | 773, 383, 783, 883,                              |
|                               | (0.0,0.2,0.7,0.1                                 |
|                               | ۲۰۵، ۷۰۵                                         |
| <b>٩٣ _</b> أبو يعلى .        | 191, 407, 183.                                   |
| ٩٤ ـ أحمد أمين.               | 301, 7.7, 7.7, 3.3, 0.3,                         |
|                               | 44.3, 103, 843, 443                              |
| <b>٩٠ _</b> أحمد بن حنبل.     | 777. • 77. <b>9</b> 77. <b>9</b> 77. <b>8</b> 77 |
| ٩٦ ـ أحمد بن عيسى الخشّاب .   | 0.7                                              |
| ٩٧ ـ الإخشيد.                 | £££                                              |
| <b>۹۸ ـ</b> الأزهري .         | £YA , £YY , £17                                  |

| الصفحة                             | الاسم                   |
|------------------------------------|-------------------------|
| 778                                | ۹۹ ــ أسامة بن زيد.     |
| 545                                | ١٠٠ ـ إسحاق بن راهويه . |
| 198 (187                           | ١٠١ ـ اسماعيل أدهم.     |
| £7V                                | ١٠٢ _ آسية امرأة فرعون. |
| 277                                | ١٠٣ ـ الأشموني.         |
| ۳۸۸                                | ١٠٤ ـ أشيم الضبابي .    |
| 79                                 | ١٠٥ ـ الآلوسي.          |
| 777                                | ١٠٦ _ أم يعقوب .        |
| Y                                  | ١٠٧ _ إمام الحرمين.     |
| (151 (177 (1.4 (1.0)               | ۱۰۸ ـ أنس بن مالك .     |
| 331, 201, 771, 304, 773,           |                         |
| £97 . £11 . £1.                    |                         |
| ۱۲۲، ۱۲۲، ۳۵۲، ۳۲۲، ۳33 <b>۲۲،</b> | ١٠٩ ـ الأوزاعي.         |
| 140                                | ١١٠ ـ أيوب السختياني.   |
| ـبـ                                |                         |
| ۱۶، ۷۸، ۹۱، ۲۰۱، ۱۲۱، ۸۳۱،         | ١١١ ـ البخاري.          |
| .31, 031, 131, 371, 871,           | •                       |
| 341, 441, 434, 464, 344,           |                         |
| ۷۷۲، ۶۷۲، ۰۸۳، ۵۱۶، ۶۳٤،           |                         |
| 073, 773, 373, 073, 773,           |                         |
| ٧٢٤، ٢٢٤، ٢٢٩، ٤٧٤، ٤٧٤،           |                         |
| ٥٧٤، ٣٨٤، ٤٨٤، ٣٩٤، ٩٩٤،           |                         |
| 0.7 (0.1 (0                        |                         |

| الصفحة                  | الاسم                     |
|-------------------------|---------------------------|
| ٤٨١                     | ١١٢ ـ البزار .            |
| 377, 387, 187, 887,     | ۱۱۳ ـ البزدوي .           |
| 140                     | ۱۱۴ ـ بشير بن نهيك .      |
| <b>٤٨١ ، ٦٩</b>         | ١١٥ ـ البغوي .            |
| 212, 213, 313           | ١١٦ ـ البلقيني .          |
| ٤                       | ۱۱۷ ـ بوذا.               |
| ۰۲۱، ۳۸۲                | ۱۱۸ ـ البيضاوي .          |
|                         | ١١٩ ـ البيهقي .           |
| 441 ,444                |                           |
| ـتـ                     |                           |
| 391, 7.7, 117, 177,     | ١٢٠ ـ توفيق صدقي .        |
| ٥٥٢، ٧٥٢، ٥٨٣           |                           |
| ـ ث ـ                   |                           |
| ६६४                     | ١٢١ ـ الثوري.             |
| -ج-                     |                           |
| YV. (122                | ١٢٢ _ جابر بن عبدالله .   |
| ۰۱۲، ۶۲۳، ۲۷۰، ۷۷۲،     | ١٢٣ ـ جلال الدين السيوطي. |
| 087, 113, 313, 073, 7.0 |                           |
| Y.Y.14.                 | ١٧٤ ـ جولد زيهر .         |
| £ Y Y                   | ١٢٥ ـ الجوهري .           |
| 44                      | ١٢٦ ـ جويبر.              |

| الصفحة             | الاسم                          |
|--------------------|--------------------------------|
| 72 744             | ١٢٧ ـ الجويني .                |
| ۸¥                 | ۱۲۸ ـ جيوم.                    |
|                    | -5-                            |
| <b>707</b>         | ١٢٩ ـ الحارث المحاسبي.         |
| 791, 777, 877, 187 | ١٣٠ ـ الحاكم .                 |
| ***                | ١٣١ ـ الحباب بن المنذر.        |
| P07, 4P7           | ۱۳۲ ـ حسان بن عطيه.            |
| 184 , 140          | ١٣٣ ـ الحسن البصري.            |
| 0.1                | ١٣٤ ـ الحسن بن جهم .           |
| ٥٠٦                | ١٣٥ ـ الحسن بن عثمان التستري . |
| 194 . 191          | ١٣٦ ـ حسن الترابي .            |
| 177, 8.4, 314, 144 | ١٣٧ ـ حسن حنفي .               |
| 7 £                | ١٣٨ ـ حسين أحمد أمين.          |
| <b>\.</b> \        | ۱۳۹ ـ حصن بن وحوح.             |
| ***                | ١٤٠ ـ الحكم بن كيسان .         |
| ۳۸۸                | ١٤١ ـ حمل بن مالك بن النابغة . |
| 70, 711, 717       | ۱٤۲ ـ حمّادي ذويب.             |
|                    | -خ-                            |
| <b>1</b> V         | ١٤٣ ـ خالد بن عتبة الهذلي.     |
| ٩ ٤                | ١٤٤ _ خالد بن الوليد.          |
|                    | . J . J.                       |

| الصفحة                    |              | الاسم                            |
|---------------------------|--------------|----------------------------------|
| 107                       | <del>-</del> | ١٤٥ ـ خالد الحذّاء.              |
| 448                       |              | ١٤٦ ـ خديجة بنت خويلد.           |
| 277, 273, 273             |              | ١٤٧ _ خديجة الحديثي .            |
| ¥ 9.A                     |              | ١٤٨ ـ الخفاف .                   |
| ۸۶۱، ۹۶۱، ۲۰۱، ۱۲۱،       |              | ١٤٩ ـ الخطيب البغدادي.           |
| ١٩٩١، ٠٠٢، ٨٥٣، ٤٠٥، ٥٠٥، |              |                                  |
| ۲۰۵، ۷۰۵، ۸۰۵             |              |                                  |
| 279 . 277                 |              | ١٥٠ ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي . |
|                           | - 2 -        |                                  |
| ***                       |              | ١٥١ ـ الدارمي .                  |
| **                        |              | ١ <b>٥٢</b> _ دارون .            |
| 171                       |              | <b>۱۵۳</b> ـ الدراوردي.          |
| ٤٧٠                       |              | ١٥٤ ـ دحية الكلبي.               |
| ٨٠٤، ١١٤، ١١٤، ٢١٤،       |              | ١٥٥ ـ الدماميني.                 |
| 213, 773                  |              | ·                                |
|                           | _3_          |                                  |
| ۸۵۱، ۳۲۱، ۲۲۱، ۴۷۱،       |              | ١٥٦ ـ الذهبي .                   |
| £ 4 (£ £ V ( ) A +        |              |                                  |
| 419                       |              | ١٥٧ ـ ذو اليدين .                |
|                           | _ر_          |                                  |
| 770                       |              | ١٥٨ ـ الراغب الأصفهاني.          |

| الصفحة                 | الاسم                                      |
|------------------------|--------------------------------------------|
| TY £                   | ۱۵۹ ـ رافع بن خديج .                       |
| 1 £ 1                  | ١٦٠ ـ ربيعة بن عبد الرحمن .                |
| ٤١٨ ، ١٣٥              | ١٦١ ــ رجاء بن جيوه .                      |
| £AY , £0 + , \0£       | ۱۶۲ ـ رشید رضا .                           |
| £YY                    | ١٦٣ ـ الرضي .                              |
|                        | -i-                                        |
| F13, TY3, AV3          | ١٦٤ ـ الأزهري.                             |
| 14, 271, 777           | ١٦٥ ــ زكريا أوزون.                        |
| ٤٦٨                    | ١٦٦ ـ زليخا (امرأة العزيز).                |
| 17, 773                | ١٦٧ ـ الزمخشري .                           |
| 371, 041, 141, 737, 37 | ١٦٨ ـ الزهري .                             |
| 177                    | ۱٦٩ ـ زيد بن ثابت.                         |
|                        | <i>ـ س ـ</i>                               |
| ۳۷۸                    | ١٧٠ ـ سالم أبو النضر.                      |
| 277 . 99               | ١٧١ ـ السخاوي .                            |
| 478                    | ١٧٢ ـ السرخسي .                            |
| 177                    | ١٧٢ ـ سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. |
| ٤٧٠                    | ١٧٢ ـ سعد بن أبي وقاص .                    |
| 1.4                    | ١٧٤ ـ سعد بن عبادة .                       |
| £47 , £7 +             | ١٧٠ ـ سعيد الأفغاني .                      |

| الصفحة                    | الاسم                          |
|---------------------------|--------------------------------|
| 140                       | ۱۷۲ ـ سعید بن جبیر .           |
| ٤٩٠                       | ١٧٧ ـ سعيد بن خالد القارظي.    |
| 441                       | ۱۷۸ ـ سفيان بن عيينة .         |
| 444                       | ١٧٩ ـ سلمة بن الأكوع .         |
| 99                        | ۱۸۰ ـ سليمان بن أبي كريمة.     |
| 157                       | ۱۸۱ ــ سمرة بن جندب .          |
| £ Y £                     | ١٨٢ ـ السمين الحلبي .          |
| 240                       | ١٨٣ ـ سهل بن عبدالله التستري . |
| ٤٣٠                       | ۱۸۶ ـ السهيلي .                |
| ۸۳۲، ۱۷۵، ۳۷۵، ۲۳۸        | ۱۸۵ ـ سيبويه .                 |
| £77 .£1V                  | ١٨٦ ـ السيرافي .               |
| • 17 ) PFT ) • VT ) VVT ) | ١٨١ ـ السيوطي .                |
| 111 (11) (49)             |                                |
| ں –                       | ــ شـــ                        |
| 14, 111, 4.7              | ۱۸/ ـ شاخت .                   |
| 15, PV, P+1, 011, 017,    | ۱۸۹ ـ الشافعي .                |
| 717, 217, 377             |                                |
| £77 (£1V                  | ١٩ ـ الشريف الصقلي .           |
| 277                       | ١٩ ـ الشريف الغرناطي .         |
| 177                       | ١٩ ـ شعبة .                    |

| الاسم                       |              | الصفحة              |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| ١٩٣ ـ الشعراني.             |              | 777, 057            |
| ١٩٤ ـ شهاب الدين الخفاجي.   |              | ** \                |
| ١٩٥ ـ الشهاب القضاعي .      |              | 197                 |
| ١٩٦ ـ الشوكاني.             |              | • 77, 887, 507, 7.3 |
|                             | <i>- ص -</i> |                     |
| ١٩٧ ـ الصاحب بن عباد.       |              | £ 7 7               |
| ١٩٨ ـ الصادق النيهوم.       |              | 70, 77, PV, PVY     |
| ١٩٩ ـ صالح بن أحمد بن حنبل. |              | 747                 |
| ٢٠٠ ـ صبحي الصالح .         |              | ٣٢٣، ٥٢٥، ١٣٤       |
| ٢٠١ ـ الصفار .              |              | £ 7 7 . £ 1 V       |
| ٢٠٢ ـ الصيرفي .             |              | 447                 |
|                             | – ض –        |                     |
| ٢٠٢ ـ الضحاك بن سفيان.      |              | <b>۴</b> ۸۸         |
|                             | _ط_          |                     |
| ۲۰۲ ـ الطبراني .            |              | 191, 491, 474, 183  |
| ٢٠٤ ـ الطبري .              |              | ۷۵، ۲۲، ۸۲، ۳۲۲     |
| ٢٠٥ ـ طلحة بن البراء.       |              | <b>\•V</b>          |
| ٢٠٦ ـ طلحة بن عبيدالله .    |              | AV                  |
| ۲۰۷ ـ الطيالسي .            |              | ٤٨١                 |
| ۲۰۱ ـ الطيب تيزيني .        |              | 741                 |

| الصفحة                   | الاسم                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------|
|                          | - e-                                      |
| .0, 10, 731, 201, PFT,   | ٢٠٩ ـ عائشة (أم المؤمنين).                |
| 377, 117, 577, 177, 477, |                                           |
| 171, 473, 473, 173       |                                           |
| 101                      | ۲۱۰ ـ عاصم بن ضَمِرة .                    |
| 414                      | ٢١١ ـ العباس بن عبد المطلب.               |
| ***                      | ۲۱۲ ـ عبدالله بن أبي ابن سلول .           |
| 1.4                      | ٢١٣ ـ عبدالله بن عبدالله بن أبي ابن سلول. |
| ٣٣.                      | ٢١٤ ـ عبدالله بن جحش.                     |
| 177                      | ٢١٥ ـ عبدالله بن حذيفة .                  |
| ۳۸٦                      | ۲۱۳ ـ عبدالله بن دينار .                  |
| ١٠٨                      | ۲۱۷ ـ عبدالله بن رواحة.                   |
| 144                      | ٢١٨ ـ عبدالله بن الزبير .                 |
| 1 £ £                    | ٢٢٩ ـ عبدالله بن عباس .                   |
| *31, 831, 771, 181, 717  | ٢٣٠ ـ عبدالله بن عمرو بن العاص.           |
| 104                      | ٢٣١ _ عبدالله بن المبارك.                 |
| ۳۷۸ ۵۳۷۷                 | ٢٣٢ _ عُبدالله بن محمد النفيلي .          |
| Y11 6AY                  | ۲۳۳ ـ عبدالله بن مسعود.                   |
| PYY, 073, PY3, WA3, PP3  | ٢٣٤ ـ عبد الحسين العاملي .                |
| ۳۸۰ ،۳۷۸                 | <b>۲۳۵ ـ</b> عبيدالله بن أبي رافع .       |
| 1.7                      | ۲۳۶ ـ عبيد بن جريج .                      |

| الصفحة الصفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الاسم                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| £9· (£A)                                           | ۲۳۷ ـ عبد بن حميد.                 |
| 180                                                | ۲۳۸ ـ عبيدة السلماني .             |
| 177                                                | ٢٣٩ _ عبد الرحمن بن أبان.          |
| ٧1.                                                | ٢٤٠ ـ عبد الرحمن بن الجوزي.        |
| 771, 447                                           | ٧٤١ ـ عبد الرحمن بن عوف.           |
| 140                                                | ۲٤۲ ـ عبد العزيز بن مروان.         |
| ١٣١                                                | ٢٤٣ ـ عبد العزيز الدراوردي .       |
| £Y£                                                | ٢٤٤ ـ عبد العظيم المطعني.          |
| ٤٠٧                                                | ٢٤٥ ـ عبد القادر بن عمر البغدادي.  |
| 10. (150                                           | ٢٤٦ ـ عتبان بن مالك .              |
| 124                                                | ۲٤٧ ـ عتبة بن فرقد .               |
| 44.                                                | ٢٤٨ ـ عثمان بن عبدالله .           |
| 144 (154                                           | ۲٤٩ ـ عثمان بن عفان .              |
| 190                                                | ۲۵۰ ـ عدي بن حاتم .                |
| 701, 201, 171, 077                                 | ۲۰۱ ـ عروة بن الزبير .             |
| 277                                                | ٢٥٢ ـ عز الدين الزنجاني.           |
| 107                                                | ۲۵۳ ـ علقمة .                      |
| ٧٣١، ٣٤١، ٧٢١، ٨٢١، ٤٥٤                            | ٢٥٤ ـ علي بن أبي طالب.             |
| ۲٠٥                                                | ٧٥٥ ـ علي بن عبدالله البرداني.     |
| ٧1.                                                | ٢٥٦ ـ على بن محمد بن عراق الكناني. |
| £1A                                                | ٢٥٧ ـ علي بن المديني .             |

**۰** ـ فاروق حسان .

| الصفحة                         |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 711                            | ۲۰۸ ـ علي القاري .                      |
| 177                            | <b>۲۵۹ ـ</b> عقبة بن عامر .             |
| 727                            | ٢٦٠ ـ عمارة بن القعقاع .                |
| P3, 30, 731, P01, V71,         | ٢٦١ ـ عمر بن الخطاب.                    |
| ۸۶۱، ۷۲۲، ۸۸۳                  |                                         |
| ۱۷۷ ،۱۷۰ ،۱۷٤ ،۱۳۰             | ٢٦٢ ـ عمر بن عبد العزيز .               |
| ۸۷۱، ۹۷۱، ۰۸۱، ۱۸۱، ۲۰۲        |                                         |
| ۳۷۸                            | ٢٦٣ ـ عمر بن عبيدالله بن أبي رافع .     |
| *^                             | <b>۲٦٤ ـ ع</b> مر كامل .                |
| ١٦٨                            | <b>۲٦٥ ـ</b> عمرو بن أب <i>ي</i> سفيان. |
| 747, 647                       | ٢٦٦ ـ عمرو بن أبي عمرو .                |
| ١٣٦                            | ۲۶۷ ـ عمرو بن حزم.                      |
| ٣٣.                            | ٢٦٨ ـ عمرو بن الحضرمي .                 |
| 479 . 709                      | ٢٦٩ ـ عمران بن حصين.                    |
| ۰۱۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۳۰             | ۲۷۰ ـ عياض بن موسى اليحصبي              |
| 240                            | ۲۷۲ ـ عیسی بن یونس .                    |
|                                | -غ-                                     |
| PAI , 1 · Y , PTY , 0 VT , FVT | ٢٧٣ ـ الغزالي .                         |
|                                | _ ف_                                    |
| £ 7 Y                          | ۲۷۶ ـ الفارابي .                        |

| الصفحة                  | الاسم                            |
|-------------------------|----------------------------------|
| 177                     | ۲۷۲ ـ الفراء .                   |
| £7V                     | ۲۷۷ ـ فرعون .                    |
| Y £                     | ۲۷۸ ـ فؤاد زكريا .               |
| 177                     | ٢٧٩ ـ الفيروزأبادي.              |
| ـ ق ـ                   |                                  |
| 171, 113                | ۲۸۰ ـ القاسم بن محمد.            |
| 777                     | ۲۸۱ ـ قبيصة بن ذؤيب.             |
| 371, 791, 474, 474, 437 | ۲۸۲ _ قتادة .                    |
| <b>*</b> £ <b>V</b>     | ۲۸۳ ـ قتيبة بن سعيد .            |
| 707, 707, 3AT           | ٢٨٤ ـ القرطبي .                  |
| 140                     | ٢٨٥ ـ قرة الهمداني .             |
| ٤٦٨                     | ۲۸۶ ـ قطفير (عزيز مصر).          |
| _                       |                                  |
| £YY                     | ۲۸۷ ـ الكافيجي .                 |
| 144 . 140               | ۲۸۸ ـ کثیر بن مرة .              |
| 1 £ £                   | ۲۸۹ ـ کریب .                     |
| £ Y Y                   | <b>، ۲۹ ـ</b> الكسائي .          |
| 197                     | -<br><b>۲۹۱ ـ</b> کسری بن هرمز . |
| £99 . £70               | ٢٩١ ـ كعب الأحبار.               |
| _ ل _                   |                                  |
| ٤٣٤                     | ٢٩٢ ـ لبيد بن الأعصم.            |

F13, A13, 073

٣٠٧ محمد الخضر حسين.

| الصفحة                    | الاسم                        |
|---------------------------|------------------------------|
| 78                        | ۲۹۳ ـ لبيد بن ربيعة .        |
| - (                       | · <b>-</b>                   |
| 371, 177, 777             | ٢٩٤ ـ محمد أبو شهبه.         |
| 447 · 443                 | ٧٩٥ _ محمد أركون.            |
| ٧٦                        | ٢٩٦ ـ محمد أسد (يوبولدفايس). |
| 74                        | ٢٩٧ _ محمد البهي .           |
| 747                       | ۲۹۸ ـ محمد بن الحسن.         |
| 220 (127                  | ۲۹۹ ـ محمد بن سيرين .        |
| ٤٤٤                       | ٣٠٠ ـ محمد بن بشير العكبري . |
| 440                       | ۳۰۱_محمد بن عباد بن جعفر.    |
| 450                       | ٣٠٢ ـ محمد بن فضيل .         |
| <b>771 . 177</b>          | ٣٠٣ ـ محمد بن مسلمة .        |
| ۳۷۸                       | ٢٠٤ ـ محمد بن المنكدر.       |
| ٠٢، ٠٧، ١٧، ٢٧، ١٣١، ٣٥١، | <b>٣٠٥_مح</b> مد حمزة .      |
| 301, 111, 511, 491, 417,  |                              |
| ۸۱۲، ۱۳۲، ۱۳۲، ۵۵۲، ۲۵۲،  |                              |
| 717, 817, 077, 737, 007,  |                              |
| POT, 0AT, 073, V73,       |                              |
| 200 , 223 , 274           |                              |
| 1 80                      | ٣٠٦ ـ محمد حميد الله.        |

| الاسم                            | الصفحة                  |
|----------------------------------|-------------------------|
| ٣٠٨ _ محمد سعيد الأفغاني.        | ٩١٤، ٢٧٤، ٣٧٤، ٢٣٤      |
| ٣٠٩ ـ محمد سعيد رمضان البوطي.    | 17, 77, , 77, 777, 177, |
|                                  | £AA ¿£AY                |
| ٣١٠ ـ محمد سعيد العشماوي.        | ۱۱۰، ۱۷۸، ۱۸۸، ۲۰۲، ۲۵۶ |
| ٣١١ ـ محمد شحرور.                | ٤٥، ٩١، ١٨٠، ٨٨١        |
| ٣١٢ _ محمد عبد المنعم حسين.      | ٤٧٨                     |
| ٣١٣ ـ محمد عبده .                | ٤٥٠                     |
| ٣١٤ ـ المأمون.                   | 140                     |
| ۳۱۵ ـ مارجيلوث .                 | 117                     |
| ۳۱٦ ـ مارکس .                    | 7 2 7                   |
| ٣١٧ ـ مالك بن أنس.               | ٧١١، ١٢١، ٢٥٣، ٧١٤      |
| ۳۱۸ ـ المبرد.                    | £77                     |
| ٣١٩ ـ المتنبي .                  | 777, 877, 187           |
| ۰ ۳۲ ـ مجاهد .                   | 188 (18 . AV            |
| ٣٢١_محمود أبو ريّة.              | ٤٣٢ ، ٤٠٥               |
| ٣٢٢ ـ محمود بن الربيع .          | 180                     |
| ٣٢٣ ـ محمود فجّال .              | <b>£</b> YY             |
| ٢ ٣٢ ـ محمود كمال.               | ٤٧٨                     |
| ٣٢٥ ـ مروان بن الحكم.            | 111 (140                |
| ٣٢٦ـ مطرف بن عبدالله بن الشخير . | <b>709</b>              |
| ٣٢٧ ـ المطلب بن حنطب .           | 47.5                    |

| الصفحة                     | الاسم                       |
|----------------------------|-----------------------------|
| ۱،۲۹۰،۹۶۲                  | ٣٢٨ ـ معاذ بن جبل .         |
| 1 2 4                      | ٣٢٩ ـ معاوية بن أبي سفيان . |
| 140                        | ۳۳۰ ـ معاوية بن قرة .       |
| *** . 1 *                  | ٣٣١ ـ المغيرة بن شعبة .     |
| Y0.                        | ٣٣٢ ـ المقداد بن معد كرب.   |
| 107                        | ٣٣٣ ـ منصور بن المعتمر .    |
| 1 £ £                      | ۳۳۶ ـ موسى بن عقبة .        |
| 441                        | ۳۳۵ ـ مونتغمري وات .        |
| _ Ů _                      |                             |
| £YY                        | ٣٣٦ ـ ناظر الجيش.           |
| 44. 148                    | ٣٣٧ ـ النسفي .              |
| ۰۲، ۲۷، ۲۰۱، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۳۲ | ۳۳۸ ـ نصر حامد أبو زيد.     |
| ۷۲۷، ۹۴۳، ۹۳۰،             | ٣٣٩ ـ نور الدين عتر .       |
| ۰۰۲، ۲۷۲، ۸۵۳، ۳           | ٠ ٣٤ ـ النووي .             |
| _ & _                      |                             |
| ٥٠٨                        | ٣٤١ ـ هارون الرشيد.         |
| ٧٨٠ ، ٧٧٧                  | ٣٤٢ ـ هشام جعيط .           |
| ١٧٨ ، ١٤٥                  | ٣٤٣ ـ همام بن منبه.         |
| 70                         | ٣٤٤ ـ الهذلي.               |
| ٤٨١                        | <b>٣٤٥ _</b> الهيثمي .      |

| لاسم                     |       | الصفحة        |
|--------------------------|-------|---------------|
|                          | - 9 - |               |
| ۳٤ ـ وائل بن حجر .       |       | ٤١٥           |
| ٣٤١ ـ واثلة (بن الأسقع). |       | 0 • 0         |
| ۳٤٪ ـ ورقة بن نوفل .     |       | 077, 777, 777 |
| ۳٤٠ ـ الوليد بن مسلم .   |       | 144           |
| ٣٥ ـ الوليد بن يزيد.     |       | 144           |
|                          | - ي - |               |
| ٣٥ ـ يوسف القرضاوي.      |       | **            |

رَفْعُ حبر (الرَّحِمُ الْمُجْتَّرِيَّ (سِّكِنَتِرَ (الْفِرْدُوكُ سِكِنَتِرَ (الْفِرْدُوكُ www.moswarat.com

# \_ أ \_

- الإبانة الكبرى (الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة): أبو عبدالله عبيدالله
   ابن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر العكبري المعرف بابن بطة (٣٨٧هـ)، تحقيق: رضا
   ابن نعسان معطى دار الراية الرياض ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- ٢ ـ الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن، د. أحمد محمد الفاضل، مركز الناقد الثقافي بدمشق، ٢٠٠٨م.
- ٣ ـ الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي، د. علي نايف بقاعي، دار البشائر
   الإسلامية، بيروت، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- ٤ ـ أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، عبد الرحمن حسن حبنكة، دار القلم، ط٦، ١٤١٠هـ .
   ١٩٩٠م.
- الاحتجاج بالشافعي، الخطيب البغدادي، تحقيق: خليل إبراهيم ملا خاطر، المكتبة الأثرية،
   باكستان.
  - ٦ ـ الأحكام لابن حزم، دار الحديث، القاهرة، ط١، ١٤٠٤ه.
- ٧ ـ الاختيار لتعليل المختار، عبدالله بن محمود الموصلي الحنفي، تحقيق: زهير عثمان الجعيد،
   دار الأرقم، بيروت.
- ٨ إرشاد الفحول على تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي للشوكاني (١٢٥٠ه)، دار
   الفكر، بيروت، ط١، تحقيق: محمد سعيد البدري، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
  - ٩ ـ أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي، د. على محمد جريشة ومحمد شرف الزيبق.
- 1 \_ الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية، د. رياض حين الخوّام عالم الكتب، بيروت، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.

- ١١ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد البر، تحقيق: على محمد البجاوي، دار
   الجيل، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ.
- 17 \_ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، تحقيق: عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- ۱۳ ـ الإسلام بين التنوير والتزوير، الدكتور محمد عماره، دار الشروق، القاهرة، ط۲، ۲۳۳ اهـ. ۲۰۰۲م.
  - 1٤ ـ الإسلام السياسي، محمد سعيد العشماوي، سينا للنشر، القاهرة، ط٣، ١٩٩٢م.
    - ١٥ \_ إسلام ضد الإسلام شريعة من ورق، الصادق النيهوم، ط٢، دمشق، ١٩٩٥م.
    - ١٦ ـ الإسلام على مفترق الطرق، محمد أسد (ليو بولد فايس)، دار المنار بالكويت.
- ١٧ ـ الإسلام في حال مشاكل المجتمعات الإسلامية، د. محمد البهي، مكتبة وهبة بالقاهرة،
   ط٢، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
- ۱۸ الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه، د. يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت،
   الطبعة ١٤١١هـ ١٩٩٠م.
- ١٩ ـ الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: على محمد البجاوي، دار الجيل،بيروت، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- ٢٠ أصول البزدوي، علي بن محمد البزدوي الحنفي (٣٨٢هـ)، مطبعة جاويـد بريـس،
   كراتشي.
- ٢١ ـ أصوله السرخسي، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر أباد
   الركن الهند، ١٣٧٢هـ.
  - ٢٢ ـ أصول الشريعة، محمد سعيد العشماوي، مؤسسة الإنتشار العربي، بيروت، ط٥، ٢٠٠٤م.
    - ٢٣ \_ أضواء على السنة المحمدية، محمود أبو ريّه، ط٣.
- ٢٤ ـ الإعجاز العلمي في السنة النبوية الجزء الأول، د. زغلول نجار، دار النهضة، مصر بالقاهرة،
   ط٥، ٢٠٠٥م.
  - ٢٥ ـ إعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار، لأبي بكر الحازمي.

- ٢٦ إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، د. نور الدين عتر، دار الفرفور،
   ط٧، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠.
  - ٢٧ ـ الأعلام للزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط١٤، ١٩٩٩م.
- ٢٨ ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد الرؤوف سعد، دار
   الجيل، بيروت، ١٩٧٣م.
- ٢٩ ـ افتراءات العشماوي في كتابه (الخلافة الإسلامية)، د. أحمد عبد وطبان الجنابي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣ أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية، للدكتور محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، ط٦، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.
- ٣١ ـ الاقتراح في أصول النحو ـ للسيوطي ـ عناية عبد الحكيم عطية، دار البيروتي، ط٣، دمشق، ١٤٢٧ هـ ٢٠٠١م.
  - ٣٢ ـ الأم للإمام الشافعي، دار المعرفة، بيروت، ط٢، ١٣٩٣هـ.
  - ٣٣ ـ الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه، د. بديع السيد. اللحام، دار قتيبة، ط١، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- ٣٤ الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية، د. نصر حامد أبو زيد، سينا للنشر بالقاهرة، ط١، ٢٠٠٣م.
  - ٣٥ ـ الأنبياء \_ حياتهم \_ قصصهم، عبد الصاحب الحسني العاملي، ط٢، ١٩٧١م، بيروت.
- ٣٦ ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عبدالله بن محمد الشيرازي البيضاوي، تحقيق: عبد القادر العشّا حسّونة، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ ١٩٩٦م.
- ٣٧ ـ الأنوار الكاشفة لما في كتاب: (أضواء على السنة) من الزلل والتضليل والمجازفة، عبد الرحمن ابن يحيى اليماني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

\_ \_ \_

٣٨ ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد علي الشوكاني، مصور دار المعرفة،بيروت.

- ٣٩ ـ البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي الجويني، تحقيق: عبد العظيم ديب، دار الوفاء للطباعة والنشر، القاهرة.
  - ٤ ـ البرهان في تفسير القرآن، هاشم البحارني، ط٣، ١٩٨٣م، بيروت.

#### \_ ٿ\_\_

- 13 ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ٤٢ ـ تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين، د. حاكم المطيري، مجلس النشر العلمي،
   جامعة الكويت، ٢٠٠٢م.
  - ٤٣ ـ تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ترجمة هاشم صالح، بيروت، ١٩٨٦م.
- ٤٤ ـ تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، تحقيق: محمد زهري النجار، دار الجيل، بيروت،
   ١٣٩٣هـ ١٩٧٢م.
- ٤٥ ـ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن المباركفوي، دار الكتب العلمية،
   بيروت.
- ٤٦ ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، تحقيق: د. بديع السيد اللحام، دار
   الكلم الطيب، دمشق، ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
  - ٤٧ ـ تدوين السنة إبراهيم ـ فوزي رياض الريس للنشر، ط٣، ٢٠٠٢م.
    - ٤٨ ـ تذكرة الحفاظ ـ للذهبي، دار الكتب العلمية، ط١.
- ٤٩ ـ التراث والتجديد ـ د. حسن حنفي مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط٣، ١٩٨٧م وطبعة المركز العربي للبحث والنشر بالقاهرة، ط١، ١٩٨٠م، وطبعة دار التنوير، بيروت، ط١، ١٩٨٠م.
- • ـ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (٨مج). تحقيق: جماعة من العلماء، نشر وزارة الأوقاف بالرباط، ١٩٦٥م.
  - ١٥ ـ التعريفات للجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الريان/ د. ت.
- ٥٢ ـ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم محمد بن أبي نصر الأزدي الحميدي

- (٤٨٨هـ)، تحقيق: د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة، القاهرة، ط١، ١٤١٥هـ. ١٩٩٥م.
- تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي [٧٠٠ ـ ٧٧٤]، دار طيبة، ط٢،
   ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- ٤٥ ـ تفسير القرآن العظيم لابن كثير، تحقيق: سامي محمد سلامة، دار طيبة للنشر، ط٢،
   ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- تقریب التهذیب لابن حجر العسقلاني، تحقیق: عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، ط۱ بیروت،
   ۱٤۲۳هـ ۲۰۰۲م.
  - ٥٦ ـ تقييد العلم للخطيب البغدادي، دار إحياء السنة النبوية.
  - ٥٧ ـ تكوين العقل العربي، د. محمد عابد الجابري، دار الطليعة، بيروت.
- ٥٨ ـ تهذيب الأسماء واللغات ـ الإمام النووي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، ٥٩، دار
   الفكر، بيروت، ط١، ١٩٩٦م.
- ٩٥ ـ تهذیب التهذیب، ابن حجر العسقلاني، دار الفکر، بیروت، ط۱، ۱٤٠٤هـ ۱۹۸۵م.
   وطبعة مؤسسة الرسالة، بیروت، تحقیق: إبراهیم الزیبق وعادل مرشد، ط۱، ۱٤۲۱هـ
   ۲۰۰۱م.

## -ج-

- ٠٠ ـ جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٨هـ.
- ٦١ جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري (٤٣٢ ـ ٣١٠هـ)، تحقيق:
   أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.
  - ٦٢ ـ جامع الترمذي، دار السلام بالرياض، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
    - ٦٣ ـ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار الشعب، القاهرة.
  - ٦٤ ـ جدليه الخطاب والواقع، يحيى محمد، مؤسسة الإنتشار العربي، بيروت، ٢٠٠٢م.
- ٦٥ ـ جماع العلم، محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ ـ ٢٠٤هـ) دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
   ١٩٨٥ م ومن كتاب الأم في طبعتيه، طبعة بولاق، وطبعة الدار العلمية.

77 ـ جناية البخاري، إنقاذ الدين من إمام المحدثين، زكريا أوزون، رياض الريس للكتب والنشر، لبنان، بيروت، ٢٠٠٤م.

## -ح-

- ٦٧ \_ حجية السنة، د. عبد الغنى عبد الخالق، دار السعداوي، القاهرة.
- ٦٨ ـ الحديث النبوي في النحو العربي، د. محمود فجال، الناشر: نادي أبها الأدبي.
- 79 ـ الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث، محمد حمزة، المركز الثقافي العربي، ٢٠٠٥م، الدار البيضاء.
  - ٧٠ حصاد العقل، محمد سعيد العشماوي، مؤسسة الانتشار العربي، ط٣، بيروت، ٢٠٠٤م.
- ٧١ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة،
   بإشراف: د. محمد حمدي زقزوق، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- ٧٢ حقيقة الحجاب وحجية الحديث، تأليف: محمد سعيد العشماوي، مؤسسة روز اليوسف،
   بالقاهرة، ٢٠٠٢م.
- ٧٣ ـ الحوار بين العلمانيين والإسلاميين، الدكتور محمد عماره، دار نهضة، مصر بالقاهرة،
   ٢٠٠٠م.

# -خ-

- ٧٤ ـ خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة، د. حسان فلمبان.
- ٧٠ خبر الواحد وحجيته، د. أحمد بن محمود عبد الوهاب الشنقيطي، الجامعة الإسلامية بالمدينة
   المنورة، ط٢، ١٤٢٢هـ.
- ٧٦ ـ خزانة الأدب ولباب لسان العرب، للبغدادي، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة: ١٤٠٤ه

ے د ـ

۷۷ ـ دراسات في الحديث النبوي، د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٩٠م.

٧٨ ـ دراسات في العربية وتاريخها، محمد الخضر حسين، المكتب الإسلامي ومكتبة دار الفتح،
 ط۲، ۱۳۸۰هـ - ۱۹۹۰م.

٧٩ ـ دفاع عن السنة، د. محمد محمد أبو شهبة، دار الجيل، بيروت، ١٤١١هـ ١٩٩١م.

• ٨ - دلائل التوثيق المبكر، د. امتياز أحمد، دار الوفاء، المنصورة، ١٩٩٥م.

٨١ ـ دلائل النبوة، للبيهقى، مؤسسة البراق.

٨٢ ـ الديباج على مسلم للسيوطي، تحقيق: أبو اسحاق الحويني الأثري، دار ابن عفان، الخبر، السعودية، ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.

۔ ذ ۔

٨٣ ـ ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن الحسيني، دار الكتب العلمية، ط١.

**-**/-

٨٤ ـ الربانية الخاتمة والعلمانية، د. قنديل محمد قنديل، ط١، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.

٨٠ـ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، محمود محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٣هـ.
 ١٩٩٢م.

٨٦ ـ الرسالة محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ ـ ٢٠٤ه)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت.

٨٧ ــ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود بن عبدالله الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت عن الطبعة المنيرية.

- س -

٨٨ ـ السنة بين الأصول والتاريخ، حمادي ذويب المركز الثقافي العربي، بالدار البيضاء وبيروت، ٢٠٠٥م.

٨٩ ـ السنة قبل التدوين، د. محمد عجاج الخطيب دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٥م.

• ٩ ـ السنة المفترى عليها، المستشار سالم علي البهنساوي دار الوفاء، المنصورة، مصر ت، دار البحوث العلمية، الكويت، ط٤، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.

- ٩١ ـ السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي مع النعريف بحال سنن الدار قطني، عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- ٩٢ ـ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، دار الوراق، ط۳، ١٤٢٣هـ م.
  - ٩٣ ـ سنن ابن ماجه، دار السلام بالرياض، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
    - ٩٤ ـ سنن أبي داود، دار السلام، الرياض، ١٤٢٠هـ ١٩٩م.
- 90 \_ السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨ه)، دار المعارف العثمانية، الهند، ١٣٤٤ه.
- **٩٦ ـ** سنن الدارمي، تحقيق: فواز زمرلي، وخالد العلمي، دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط١، ١٤٠٧هـ.
  - ٩٧ ـ سنن النسائي دار السلام بالرياض ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- ٩٨ ـ سيدنا محمد رسول الله، الشيخ عبدالله سراج الدين، مكتبة دار الفلاح بحلب، ط٧، ١٤١٠هـ م.
  - ٩٩ ـ سير أعلام النبلاء للذهبي، تحقيق: د. بشار عواد معروف اشراف شعيب الأرنؤوط.
- • ١ السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي، د. محمود فجال. الناشر: نادي أبها الأدبى.
- ۱۰۱ ـ السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق: مصطفى السقا وآخرين، دار ابن كثير، دمشق، ط٣،
   ۱٤۲٦هـ ٢٠٠٥م.

## \_ ش \_

- ١٠٢ ـ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية، د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة،
   القاهرة، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
  - ١٠٣ ـ شبهات حول الإسلام، د. محمد عماره، دار نهضة، مصر بالقاهرة،٢٠٠٢م.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي (١٠٨٩ه). أشرف على التحقيق: عبد القادر أرنؤوط، تحقيق: محمود أرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط١، ٢٠٦ه.

- ١٠٤ ـ شرح الخريده البهية للدردير \_ مطبعة الإستقامة \_ مصر .
- ١٠٥ ـ شرح السنة، الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش
   المكتب الإسلامي، دمشق، ط۲، ۱۶۰۳هـ ۱۹۸۳م.
  - ١٠٦ ـ شرح العقائد، سعد الدين التفتازاني، تحقيق: محمد عدنان درويش د. ت.
- ١٠٧ ـ شرح الكوكب المنير لابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي (ت٩٧٤هـ).
   تحقيق: محمد الزحيلي، ونزيه حمَّاد، مكتبة العبيكان، الرياض ٢٠٠٢م.
  - ١٠٨ ـ شرح المنظومة البيقونية، عبدالله سراج الدين، مكتبة دار الفلاح بحلب، د.
- ١٠٩ ـ شرح المواقف للجرحاني (عضد الين الإيجي بشرح الإمام الجرجاني)، تحقيق: نصر محمد نصر القاضى، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة.
- 11٠ ـ شـرح النخبة «نزهـة النظـر في توضيـح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثـر» لابن حجر العسـقلاني، تحقيق: د. نور الدين عتـر، ط٣، مطبعة الصـباح، دمشـق، ١٤٢١هـ العسـقلاني، تحقيق: د. نور الدين عتـر، ط٣، مطبعة الصـباح، دمشـق، ٢٠٠٢ه.
  - ١١١ ـ شرح النووي على صحيح مسلم دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، ١٣٩٢هـ.
- ۱۱۲ ـ شرح النووي على صحيح مسلم للإمام النووي، عناية محمد بن عيادي عبد الحليم، مكتبة الصفا، القاهرة، ط١، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.
- 11۳ ـ شرف أصحاب الحديث، الخطيب البغدادي، تحقيق: د. محمد سعيد أوغلي، دار إحياء السنة النبوية، أنقرة.
- ١١٤ ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض، تحقيق: على عبده كوشك، مكتبة الغزالي بدمشق، ط١، ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.

#### - ص -

- ١١٥ ـ صحة أصول مذهب أهل المدينة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مطبعة الإمام، الناشر:
   زكريا على يوسف.
- 117 ـ صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤١٤هـ م. ١٩٩٣م.

۱۱۷ ـ صحيح ابن خزيمة، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٧٠ هـ ١٩٧٠ م.

١١٨ ـ صحيح البخاري، دار السلام، الرياض، ط٢، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.

١١٩ ـ صحيح مسلم، دار السلام بالرياض، ط٢، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.

## \_ ض\_ \_

١٢٠ ـ ضحى الإسلام، أحمد أمين، بيروت، (٣مج)/ د. ت.

### \_ ط\_

١٢١ ـ الطبقات الكبرى لابن سعد، دار صادر، بيروت، تحقيق: إحسان عباس، ط١، ١٩٨٦م.

## - ع -

- ١٢٢ \_ عصمة الأنبياء فخر الدين الرازي، تحقيق: محي الدين مستو، دار الكلم الطيب، دمشق، ٢٠٠١ .
- ١٢٣ ـ العقل في الإسلام، محمد سعيد العشماوي، مؤسسة الإنتشار العربي، لبنان، ط٢، ٢٠٠٤م.
- 174 ـ العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر، د. محمد سعيد رمضان البوطي، جامعة دمشق، ط٥، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- 1۲٥ ـ العقيدة والشريعة في الإسلام، إجنتس جولد زيهر، ترجمة: محمد يوسف موسى وآخرين، تصوير دار الرائد العربي، بيروت عن طبعة دار الكتاب المصري، ١٩٤٦م.
- ۱۲٦ ـ العلمانية تحت المجهر حوار بين د. عبد الوهاب المسيري وعزيز العظمة، دار الفكر بدمشق، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- ۱۲۷ ـ العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، د. عبد الوهاب المسيري، دار الشروق بالقاهرة، ١٢٧ ـ ١٤٢٣ ـ ٢٠٠٢م.
- ۱۲۸ ـ العلمانية والعولمة والأزهر، د. كمال الدين المرسي، المكتب الجامعي الحديث بالاسكندرية، ط٢، ٢٠٠١م.
  - ١٢٩ ـ علوم الحديث ومصطلحه، د. صبحي الصالح، دار العلم للملايين، ط٢٠، ١٩٩٦م.

١٣٠ ـ علوم القرآن الكريم، د. نور الدين عتر، مطبعة الصباح بدمشق، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.

۱۳۱ ـ عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين، د. أحمد محمد نور سيف، دار البحوث للدراسات الإسلامية، دبي، ط٢، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

### ـ ف ـ

۱۳۲ \_ فتح الباري \_ شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، دار السلام، الرياض، ط۳، ۱۳۲ \_ فتح الباري \_ شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، دار السلام، الرياض، ط۳،

١٣٣ ـ فجر الإسلام، أحمد أمين، ط١١، بيروت، ١٩٧٥م.

١٣٤ ـ فروع الكافي محمد يعقوب الكليني، دار الأضواء، بيروت، ١٤٠٥هـ.

١٣٥ ـ الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرة.

١٣٦ ـ فقه السيرة النبوية، د. محمد سعيد رمضان البوطي، دارالفكر، دمشق، ط١٠، ١٩٩١م.

۱۳۷ ـ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، د. محمد البهي، دار الفكر، بيروت، ط٥، ١٩٧٠م.

١٣٨ ـ الفكرالإسلامي، محمد أركون، ترجمة هاشم صالح، ط١، بيروت، ١٩٨٧م.

١٣٩ ـ الفكر المنهجي عند المحدثين، د. همام سعيد، سلسلة كتاب الأمة، رقم ٢، ١٤٠٨ه.

• ١٤ - الفوائد المستمدة من تحقيقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدَّة، د. ماجد درويش دار الإمام أبى حنيفة، طرابلس، لبنان، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.

١٤١ ـ في المذاهب المعاصرة، د. أحمد عبده حموده الجمل، كلية أصول الدين بالقاهرة، ط١، ا ١٤١هـ ١٩٩١م.

## ـ ق ـ

- ١٤٢ ـ القاموس المحيط، الفيروزأبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٦ ـ ١٩٨٦م.
- 187 ـ القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمد أركون، ترجمة: هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، ط١، ٢٠٠١م.
- 184 \_ قصص الأنبياء نعمة الله الجزائري، تحقيق: حسن عقيل، دار البلاغة، ط٢، ١٤١٣هـ م ١٩٩٣م.

١٤٥ \_ قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي، تحقيق: خليل الميس، المكتب الإسلامي، بيروت.

### \_ \_ \_ \_

- ١٤٦ ـ كبرى اليقينيات الكونية، د. محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، ط٨، ١٤٠٢هـ.
  - ١٤٧ ـ الكتاب المقدس (التوراة والإنجيل)، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط.
- ١٤٨ ـ الكتاب والقرآن، قراءة معاصرة محمد شحرور، الأهالي للطباعة والنشر بدمشق، ط١،
   ١٩٩٠م.
- ١٤٩ \_ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم محمد علي التهانوي، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة لبنان، ١٩٩٦م.
  - ١٥ ـ الكشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري، دار المعرفة، بيروت.
- ١٥١ \_ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز البخاري، تحقيق: عبدالله محمود محمد
   عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ۱۵۲ ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس، إسماعيل محمد العجلوني (١٦٦٧هـ)، الكتب العلمية، بيروت، ط٣، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ١٥٣ ـ الكفاية في علم الرواية الخطيب البغدادي عناية، زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م.
- ١٥٤ كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دار
   القلم بدمشق، ط۲، ۱٤۱۲هـ ۱۹۹۱م.

### \_ ل \_

- ١٥٥ ـ اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الغنيمي الميداني عناية عبد الرزاق المهدي، دار
   الكتاب العربي، بيروت، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
  - ١٥٦ ـ لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط١.
- ١٥٧ ـ لسان الميزان لابن حجر، تحقيق: دارة المعارف النظامية، الهند، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط٣، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.

## - م -

- ۱۵۸ ـ الماركسلامية والقرآن أو «الباحثون عن عمامة لدارون وماركس وزوجة النعمان»، المحامي: محمد صياح المعرواي، ط۱، ۱٤۲۱هـ ـ ۲۰۰۰م.
- ۱۵۹ ـ مباحث الكتاب والسنة، د. محمد سيعد رمضان البوطي، منشورات جامعة دمشق، ط۷، ۱۵۳ هـ ۲۰۰۳م.
  - ١٦٠ ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
    - ١٦١ \_ مجلة المنار، محمد رشيد رضا، ١٣٣١ ه.
  - ١٦٢ ـ مجمع الأمثال للميداني، تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت.
- ۱۶۳ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي القاهرة، بيروت، ۱۶۰۷هـ.
  - ١٦٤ ـ مجموعة الوثائق السياسية، محمد حميد الله، دار النفائس، بيروت، ط٦، ١٩٨٦م.
- 170 \_ مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ط١، حمص، دار الإرشاد للشؤون الجامعية، ١٤١٠هـ ١٩٨٩م.
- 177 مختصر الصواعد المرسلة على الجهيمة والمعطلة، لابن القيم، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث بالقاهرة، ط١، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- ١٦٧ ـ مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي)، عبدالله بن أحمد النسفي، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار ابن كثير، دمشق، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٥م.
  - ١٦٨ ـ المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد محمد أبو شبهة، ط٢، القاهرة.
    - ١٦٩ ـ مذاهب فكرية معاصرة، محمد قطب، ط١، ١٤٠٣ ـ ١٩٨٣م.
- ۱۷۰ ـ المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۲، ۱٤۲۲هـ ٢٠٠٢م.
- ۱۷۱ ــ مسـتدرك الوسائل، ميرزا حسـن النوري الطبرسي، مؤسسـة آل البيت، بيروت، ط۲، ۱٤۰۸هـ.
- 1۷۲ ــ المستشرقون: موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقين ودراساتهم عنه منذ ألف عام حتى اليوم. (ط/ ٤ دار المعارف ــ مصر: ١٩٨١م).

- ۱۷۳ ـ المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي، تأليف: د. عجيل جاسم النشمي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ١٧٤ ـ المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي، تعليق إبراهيم محمد رمضان، دار الأرقم،
   بيروت.
- ۱۷۵ ـ المسند للإمام أحمد، مؤسسة قرطبة، القاهرة، مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها وطبعة الميمنية، مصر، تصوير المكتب الإسلامي، بيروت، ط١.
- ۱۷٦ \_ مسند الحميدي عبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي (٢١٩ه)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعطمي، دار الكتاب العلمية، مكتبة المتنبي ببيروت \_ القاهرة.
- ۱۷۷ ـ مسند الشهاب محمد بن سلامة القضاعي، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م.
- ١٧٨ ـ المسودة لآل ابن تيمية، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار النشر: المدني، القاهرة.
- 1۷۹ ـ مصنف ابن أبي شـيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت مكتبة الرشـد، الرياض، ط١، ١٧٩ ـ مصنف ابن أبي شـيبة،
- ١٨٠ ـ مصنف عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٤٠٣هـ.
- ۱۸۱ ـ معالم التنزيل الحسن بن مسعود البغوي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.
- ۱۸۲ ـ المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، تحقيق: خليل الميس الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٣هـ.
- ١٨٣ ـ معجم أبي يعلى إرشاد الحق الأثري إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، ط١، ١٤٠٧ه.
- ١٨٤ ـ المعجم الأوسط للطبري، تحقيق: طارق بن عوض الله الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ١٨٥ ـ المعجم الأوسط للطبري، تحقيق: طارق بن عوض الله الحسيني، دار الحرمين، القاهرة،
- ١٨٥ ـ معجم الصحابة عبد الباقي بن قانع، تحقيق: صلاح سالم المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ط١، ١٤١٨ه.

- ١٨٦ ـ المعجم الكبير للطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة الزهراء، الموصل، ط٢، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٣ م.
- ۱۸۷ ـ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، تأليف: إبراهيم مصطفى وأخرين، ط۲، (۱٤۱۰هـ ۱۹۸۹م)، دار الدعوة ـ استاتبول ـ تركيا.
  - ١٨٨ ــ معرفة السنن والآثار للبيهقي، ت: سيد كسروي حسن الكتب العلمية، بيروت.
- ۱۸۹ ـ معرفة الصحابة، أبو نعيم الأصبهاني، ٥مج. تحقيق: محمد حسن إسماعيل، وسعد السعدني. دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٢م.
- ١٩ معنى قول الإمام المطلبي إذا صبح الحديث فهو مذهبي، علي بن عبد الكافي السبكي (٧٥هـ)، تحقيق: الدكتور علي نايف بقاعي، دار البشائر الإسلامية، ط١، ١٤١٣هـ (٧٥هـ)، بيروت.
- 191 ـ مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان داوودي، دار القلم، دمشق، ط۲، ۱٤۱۸هـ ۱۹۹۷م.
- 197 ـ مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، د. نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط٣، ١٩٩٦م.
- 197 ـ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي، تحقيق: محمد عثمان الخشت دار الكتاب العربي، ط١، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- 198 ـ مقاييس اللغة لابن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هرون، دار الجيل، بيروت، ط٢، ١٩٤ هـ ١٩٩٩م.
  - ١٩٥ ـ مقدمة ابن خلدون، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت/ د.
- ١٩٦ ـ مناهج المحدثين (٢) «دراسة أسانيد الحديث الشريف»، د. علي نايف بقاعي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
- ١٩٧ ـ مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والتعلوم بتونس، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ١٩٨ ـ من العقيدة إلى الثورة المجلد الرابع \_ النبوة \_ المعاد، د. حسن حنفي، مكتبة مدبولي

- بالقاهرة، د، ودار التنوير، بيروت، ١٩٨٨م.
- ١٩٩ ـ منهج النقد في علوم الحديث دار الفكر، بيروت، دمشق، ط٣، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
  - ٢٠ ـ الموافقات في أصول الفقه للشاطبي، تحقيق: عبدالله دراز، دار المعرفة، بيروت.
- ٢٠١ ـ الموسوعة القرآنية المتخصصة مجموعة من العلماء بإشراف: د. محمود حمدي زقزوق،
   المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- ۲۰۲ ـ موسوعة المستشرقين، د. عبد الرحمن بـدوي، ط١، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٤م.
  - ٢٠٣ ـ الموطأ للإمام مالك، دار الحديث بالقاهرة، ١٤٢١هـ ٢٠٠١م.
- ٢٠٤ ـ موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف، د. خديجة الحديثي، دار الرشيد، منشورات وزارة الثقافة، بغداد، ١٩٨١م.
- ٢٠٥ ــ موقف المستشرقين من السنة، أمامة سالم الحبّال، دار الفيحاء، دمشق، ط١، ١٤٢١هــ
   ٢٠٠٠م.
  - ٢٠٦ ـ المؤلفات الكاملة، إسماعيل أدهم، القاهرة، ١٩٨٦م.
  - ٢٠٧ ـ الميزان الكبرى لعبد الوهَّاب الشعراني، دار الفكر العربي، القاهرة.

## \_ 0 \_

- ٢٠٨ ـ النبأ العظيم، الدكتورمحمد عبدالله دراز ـ دار القلم الكويت، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
  - ٢٠٩ ـ نحو ثورة في الفكر الديني، محمد النويهي، ط١، بيروت، ١٩٨٣م.
- ٢١٠ ـ نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض، لأحمد الخفاجي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٢١١ ـ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، عبدالله بن يوسف الزيلعي، تحقيق: محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، ١٣٥٧ه.
- ٢١٢ ـ النص القرآني أمامَ اشكالية البنية والقراءة، طيب تيزيني دار الينابيع، دمشق، ١٩٩٧م.
- ٢١٣ ـ نظم المتناثر من الحديث المتواتر، محمد جعفر الكتاني، دار الكتب السلفية للطباعة والنشر، مصر، ط٢.

- ٢١٤ ـ نقد الخطاب الديني، د. نصر حامد أبو زيد، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط٤، ٢٠٠٣م.
- ۲۱ \_ نقض كتاب نصر حامد أبو زيد ودحض شبهاته، د. الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ۱٤۱۷هـ ١٩٩٦م.
  - ٢١٦ ـ النكت على ابن لاصلاح وألفية العراقي لابن حجر.
- ٢١٧ ـ نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام، د. محمد عمارة، دار الإرشاد بالقاهرة، ط٢،
   ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.

– و –

- ٢١٨ ـ الوافي بالوفيات، صلاح الدين الصفدي، تحقيق: هلمت رايتر، ط٢، ١٩٩٢م.
  - ٢١٩ ـ وحي الله، الدكتور حسن ضياء الدين عتر، دار الفنون، جدة، ط٢.
  - ٠ ٢٢ ـ الوحى والقرآن والنبوة، هشام جعيط، دار الطليعة، بيروت، ط٢، ٠٠٠٠م.
- ٢٢١ ـ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، حسين العاملي، ط، ٥ بيروت، ١٤٠٣ هـ.

– ي –

۲۲۲ ـ يغالطونك إذ يقولون. . . ، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفارابي، دار اقرأ، دمشق، ط۲، ۱٤۱۲هـ ۲۰۰۰م.

رَفَّحُ مجب (لرَجَجُ إِلِي الْمَجَنِّ يَ (لَّسِكْتِ) (لِنَّرُ (لِنِوْوَلِ www.moswarat.com

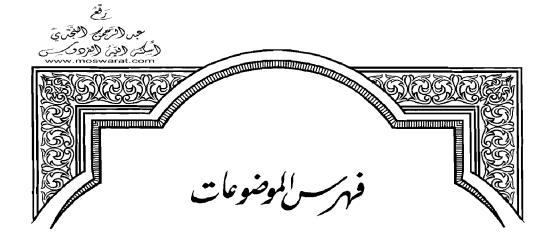

| الصفحة | الموضوع                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0      | * IValla                                                                   |
| ٧      | <b>*</b> كلمة شكر                                                          |
| ٩      | * المقدمة                                                                  |
|        | اللِفَصْلُ اللَّهُ قَالِي                                                  |
|        | العلمانية: تعريفها نشأتها أسباب انتقالها أهدافها أساليبها                  |
| 14     | <ul><li>المبحث الأول: تعريف مصطلح العلمانية</li></ul>                      |
| 19     | أولاً: تعريف العلمانية عند الغرب                                           |
| ۲١     | ثانياً: تعريف العلمانية لغةً                                               |
| ۲١     | مفهوم العلمانية عند علماء المسلمين في العالم العربي                        |
| ۲ ٤    | تعريف العلمانية عند العلمانيين في العالم العربي                            |
| Y0.    | ثالثاً: مستويات العلمانية                                                  |
| 40     | ١ ـ العلمانية الجزئية                                                      |
| **     | ٢ ـ العلمانية الشاملة                                                      |
| **     | رابعاً: سبب ترجمة (العلمانية) بهذا اللفظ                                   |
| ٣١     | <ul> <li>المبحث الثاني: نشأة العلمانية في الغرب ومسوغاتها عندهم</li> </ul> |
| ۳1     | أه لاً: نشأة العلمانية في الغرب                                            |

| الصفحة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ٣٢     | ثانياً: مسوغات ظهور العلمانية في الغرب                            |
| 40     | * المبحث الثالث: أسباب انتقال العلمانية للعالم الإسلامي           |
| 44     | <ul> <li>المبحث الرابع: أهداف العلمانيين وأساليبهم</li> </ul>     |
| 44     | أولاً: أهداف العلمانيين                                           |
| 44     | ثانياً: وسائل العلمانيين في تحقيق أهدافهم                         |
| ٤٢     | ثالثاً: أساليب العلمانيين لتحقيق أهدافهم                          |
|        | والفَصْارُ والدَّيَّانِي                                          |
|        | الْفَصْلُ الْكِثَّا إِيْ<br>مفهوم السنة النبوية في الفكر العلماني |
| ٤٧     | <ul> <li>* تمهيد: تعريف السنة عند علماء الشريعة</li> </ul>        |
| ٤٧     | أولاً: تعريف السنة                                                |
| ٤٩     | ثانياً: أمثلة على أقسام السنة                                     |
| ٥٣     | <ul> <li>المبحث الأول: تعريف السنة في الفكر العلماني</li> </ul>   |
| ٥٤     | ١ ـ تعريف السنة عند شحرور                                         |
| ٥٦     | ٢ ـ تعريف السنة عند النيهوم                                       |
| ٥٦     | ٣ ـ تعريف السنة عند ذويب                                          |
| 09     | ٤ ـ تعريف السنة عند فوزي                                          |
| ٦.     | ٥ ـ تعريف السنة عند حمزة                                          |
| ٣.     | ٦ ـ تعريف السنة عند أبي زيد                                       |
| 17     | مناقشة تعاريف العلمانيين للسنة                                    |
| 77     | أولاً: مغالطتهم في المعنى اللغوي للسنة                            |

| الصفحة     | الموضوع                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 77         | ثانياً: رفضهم تعريف السنة المعتمد عند العلماء                                      |
| 77         | الرد على الادعاءات السابقة                                                         |
| <b>٧ ٢</b> | سبب اختلاف تعاريف العلماء للسنة                                                    |
| ٧٤         | ثالثاً: انتقاص العلمانيين للسنة المشرفة                                            |
| ٧٧         | * المبحث الثاني: دعوى مرحلية أحكام السنة النبوية (التاريخية)                       |
| ٧٧         | أقوال العلمانيين في دعوى المرحلية                                                  |
| ۸٠         | أ <b>و لاً</b> : تفنيد دعوى مرحلية السنة                                           |
| ۸١         | ثانياً: أساس دعوى المرحلية                                                         |
| ۸۳         | ثالثاً: هدف العلمانيين من دعوى المرحلية                                            |
| ۸۳         | رابعاً: نماذج من فقه العلمانيين                                                    |
| ۸٧         | خامساً: مثال من الواقع لصلاحية السنة لكل عصر ومصر                                  |
| 41         | <ul> <li>المبحث الثالث: التقسيم المُبْتدَع للسنة (سنة نبوة ـ سنة رسالة)</li> </ul> |
| 97         | هرطقة شحرور وأوزون في التقسيم المُبْتدَع                                           |
| 97         | أولاً: سنة النبوة                                                                  |
| 94         | الرد على ذلك                                                                       |
| 40         | ثانياً: سنة الرسالة                                                                |
| 40         | تقسيم سنة الرسالة إلى طاعة متصلة وطاعة منفصلة                                      |
| 40         | أ ـ الطاعة المتصلة                                                                 |
| 47         | مثال شحرور على الطاعة المتصلة والرد عليه                                           |
| 99         | ب ـ الطاعة المنفصلة                                                                |
| 1          | نتيجة التقسيم المُبْتَدع                                                           |

| الصفحة | الموضوع                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| ١      | بطلان التقسيم المبتدع                                                      |
| 1.1    | وجوب طاعة النبي ﷺ في حياته وبعد وفاته                                      |
| 1.1    | أدلة ذلك                                                                   |
| 1.1    | ١ ـ في حياته                                                               |
| 1 • 4  | ۲ ـ بعد وفاته                                                              |
| ١٠٤    | شحرور يدعي فهماً للشريعة أكثر من الصحابة 🍇                                 |
| 1.0    | الصحابة الكرام ﷺ قدوة في الاتباع والطاعة                                   |
| 1.0    | أ ـ صور من الاتباع                                                         |
| 1.4    | ب ـ صورمن الطاعة                                                           |
| 1 - 9  | <ul> <li>المبحث الرابع: دعوى أن السنة عادات وتقاليد</li> </ul>             |
| 1.4    | أولاً: دعوى اختلاط (السنة) بسنة العادات والتقاليد                          |
| 117    | بطلان دعوى اختلاط السنة                                                    |
|        | ثانياً: دعوى أن الشريعة الإسلامية اعتمدت على السنة كمصدر وحيد ولم تنبثق من |
| 115    | القرآن الكريم                                                              |
| 118    | الرد على هذه الدعوى                                                        |
| 110    | ثالثاً: دعوى أن الإمامين مالكاً والشافعي جعلا التقاليد والأعراف سنة        |
| 117    | تفنید الدعوی                                                               |
| 117    | الأمر الأول: قول الإمام مالك: السنة عندنا                                  |
| 114    | الأمر الثاني: تقديم عمل أهل المدينة                                        |
| 119    | مصادر عمل أهل المدينة ليست العادات والتقاليد                               |
| 119    | الأمر الثالث: سبب رفض الإمام مالك فرض موطئه على الأمصار                    |

|        | _                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                                                       |
| ١٢٢    | رابعاً: تفسير العلمانيين العُرْف في قوله ﷺ: «خذ العفو وأمر بالعُرْف» بالعادات |
| ١٢٣    | تعريف المعروف والمنكر عند شحرور                                               |
| ١٧٤    | معنى العُرْف عند أهل العلم: المعروف والمستحسن                                 |
| ١٧٤    | قول البخاري والنسفي والبيضاوي في ذلك                                          |
|        | ولِفَصْلُ اللَّهُ الْمِثْ                                                     |
|        | دعاوى عدم تدوين السنة                                                         |
| 179    | * المبحث الأول: دعوى عدم كتابة السنة                                          |
| 179    | - تمهيد: مراحل تقييد الحديث (جمع الحديث، التدوين الرسمي، التصنيف)             |
| ۱۳۰    | ادعاءات العلمانيين في عدم كتابة السنة                                         |
| 121    | أولاً: قولهم: السنة لم تكتب في عهد النبي ﷺ                                    |
| 144    | الرد على الادعاء                                                              |
| 144    | أسباب عدم كتابة السنة كلها وجمعها في العهد النبوي                             |
| 188    | ثانياً: دعوى إنكار كتابة شيء من الأحاديث طيلة القرن الأول                     |
| 148    | الرد على الادعاء                                                              |
| 140    | ١ ـ مَا كُتب في عهد النبي ﷺ من السنة                                          |
| 140    | تحريف وتزوير العلماني أزون لحديث أبي شاه                                      |
| 144    | تحقيق كلام أزون والرد عليه                                                    |
| ١٤.    | ٢ ـ ما كتبه الصحابة ﷺ بإذن النبي ﷺ                                            |
| 187    | ٣ ـ ما كُتب في عهد الصحابة ﷺ من السنة                                         |
| 1 80   | ٤ ـ ما كتبه التابعون رحمهم الله تعالى من السنة                                |

| الصفحة | الموضوع                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 157    | ثالثاً: دعوى تمسك الصحابة لله بعدم الكتابة لحديث النهي                           |
| 1 64   | أقوال فوزي في ذلك والرد عليها                                                    |
| ١٤٧    | حديث النهي عن الكتابة واختلاف العلماء في وقفه ورفعه                              |
| 104    | رابعاً: دعوى نهي الصحابة ، عن كتابة الحديث حتى لا يكون ديناً عاماً               |
| 108    | الرد على الدعوى؟                                                                 |
| 104    | <ul> <li>المبحث الثاني : دعوى محاربة الخلفاء الراشدين لكتابة السنة</li></ul>     |
| 107    | الرد على افتراءات فوزي في ذلك                                                    |
| 177    | ذِكْر ما رُوي عن الخلفاء الراشدين ﷺ من كتابة السنة                               |
| 171    | <b>* المبحث الثالث : دعوى تأخر تدوين السنة</b>                                   |
| 171    | ـ تمهيد: ما يريد أن يصل إليه العلمانيوين من هذه الدعوى                           |
| 177    | الادعاء الأول: جمع السنة كان في القرن الثالث                                     |
| 171    | الرد على ذلك                                                                     |
| ۱۷۳    | أولاً: التدوين الفردي                                                            |
| 1 7 2  | ثانياً: التدوين الرسمي                                                           |
| 177    | الادعاء الثاني: لم يُعْرَفُ عن أحد حتى نهاية القرن الأول أنه كتب حديثاً في صحيفة |
| 177    | الرد على ذلك                                                                     |
| ۱۷۸    | الادعاء الثالث: أُمْرُ الخليفة بالتدوين لم يصادف تنفيذاً                         |
| 149    | الرد على ذلك                                                                     |
| 1 / 9  | الادعاء الرابع: التدوين فرضته اختلافات مذهبية وسياسية                            |
| ۱۸۰    | الرد على ذلك                                                                     |
| ۱۸۳    | * المبحث الرابع: دعوى كثرة الوضع في الحديث                                       |

| الصفحة | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ۱۸۳    | ـ تمهيد: تعريف الحديث الموضوع، وأسباب الوضع           |
| 110    | تفصيل الدعاوي مع الردود                               |
| ١٨٥    | أولاً: تهويل الوضع في الحديث                          |
| 741    | الرد                                                  |
| ١٨٧    | ثانياً: دليلهم على كثرة الوضع                         |
| ۱۸۸    | تهافت هذا الدليل                                      |
| ١٨٩    | ادعاء آخر للعشماوي                                    |
| 19.    | الرد على ما انتحله العشماوي                           |
| 194    | ثالثاً: تاريخ بداية الوضع بزعم العلمانيين             |
| 198    | الرد على هذه الفرية                                   |
| 198    | ١ ـ معنى حديث (من كذب عليّ)                           |
| 197    | ٧ ـ الصحابة كلهم عدول                                 |
| 194    | الأدلة من القرآن الكريم                               |
| 194    | الأدلة من السنة الشريفة                               |
| 194    | الإجماع من أهل الحق على ذلك                           |
| 7.7    | رابعاً: أسباب الوضع برأي العمانيين                    |
| Y • Y  | ١ ـ عدم النص على نظام الحكم في الإسلام                |
| 7.7    | الرد على ذلك                                          |
| 7.4    | ٢ ـ عدم تدوين السنة في العصر الإسلامي الأول           |
| ۲۰۳    | الرد على ذلك                                          |
| ۲ • ٤  | ٣ ـ عدم قيام سلطة تشريعية في الإسلام بعد وفاة النبي ﷺ |

| الصفحة | الموضوع                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 • ٢  | الرد على ذلك                                                                         |
| 7 + 0  | ٤ ـ توسع الدولة الإسلامية بسرعة فائقة                                                |
| 7.0    | الرد على ذلك                                                                         |
| 7.7    | • ـ الصراع بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث                                             |
| ۲.٧    | الرد على ذلك                                                                         |
| ۲٠۸    | خامساً: جهود العلماء في مقاومة الوضع في الحديث                                       |
|        | اللِفَصْلُ الاَّلِيعِ عُ                                                             |
|        | مشروعية السنة في الفكر العلماني                                                      |
| 710    | <ul> <li>تمهید: اعتراف العلمانیین بأن موقف إنكار السنة لم یُكتب له القبول</li> </ul> |
| * 1 V  | <ul><li>المبحث الأول: تأسيس مشروعية السنة</li></ul>                                  |
| * 1 V  | افتراءات العلمانيين في ذلك                                                           |
| 414    | أولاً: قولهم: إن السنة تشكلت بعد وفاة النبي ﷺ                                        |
| 719    | الرد على ذلك                                                                         |
| ۲۲.    | ثانياً: ادعاء عدم إجماع الصحابة ﷺ على حجية السنة                                     |
| 771    | الرد على ذلك                                                                         |
| 774    | ثالثاً: الادعاء بأن إجماع الصحابة غير حجة علينا                                      |
| 377    | الرد على الادعاء                                                                     |
| 770    | رابعاً: الادعاء أن الشافعي هو الذي أسس منزلة السنة وحجيتها                           |
| 770    | الردود على هذا الادعاء                                                               |
| 777    | خامساً: الادعاء بأن تأسيس حجية السنة كان لغايات                                      |

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 74.5   | عرض هذه الغايات والرد عليها                                             |
| 74.5   | الأولى: دعوى تأسيس حجية السنة كمشروع فكري عند الإمام الشافعي            |
| 740    | رد الادعاء                                                              |
| 747    | الثانية: دعوى تأسيس حجية السنة للدفاع عن نقاء لغة قريش، ونصرة العباسيين |
| 747    | الرد على أبي زيد وذويب في ذلك                                           |
| ۲۳۸    | الثالثة: دعوى تأسيس حجية السنة لنصرة الخلافة الأموية                    |
| 744    | الرد على أكاذيب أبي زيد وذويب في ذلك                                    |
| 7 2 •  | الرابعة: تأسيس حجية السنة لسبب أيديولوجي                                |
| 7 £ 1  | الرد على ذويب في ذلك                                                    |
| 7 £ 7  | الخامسة: تأسيس حجية السنة نتيجة مزايدة محاكاتية                         |
| 7 £ Y  | الرد على ذلك                                                            |
| 720    | * المبحث الثاني: مكانة السنة من القرآن الكريم                           |
| 7 2 0  | ـ تمهيد: أوجه السنة في التشريع                                          |
| 717    | ادعاءات العلمانيين في نفي دور السنة                                     |
| 7 2 7  | الادعاء الأول: قولهم: السنة ليس مصدراً للتشريع                          |
| 701    | الادعاء الثاني: قولهم: السنة لا تستقل بالتشريع عند الأحناف              |
| 404    | الادعاء الثالث: قولهم: كون السنة تبعاً للقرآن، فليس لها وجه تشريعي      |
| Y00    | الادعاء الرابع: قولهم: الفقهاء لم يلتزموا باتباع السنة                  |
| 707    | الادعاء الخامس: قولهم: القرآن بيـِّن ومُفصَّلٌ لا يحتاج لسواه           |
| Y 0 Y  | تفصيل الادعاء إلى أربع قضايا مع الردود                                  |
| Y 0 A  | ١ ـ السنة ليست بياناً لمجمل الكتاب وتفسير لمجمله                        |

| الصفحة     | الموضوع                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦.        | ٧ ـ لو كان ما ورد في كتب السنة بياناً للقرآن الكريم لكان في غاية الإجمال         |
| 77.        | ٣ ـ لو كان في القرآن الكريم إجمالٌ، لما وصفه الله تعالى بكونه مُفصَّلا وبيـِّناً |
| 777        | ٤ ــ الاكتفاء بالقرآن وحده                                                       |
| 440        | <b>* المبحث الثالث: وحي السنة</b>                                                |
| 770        | ـ تمهيد: الوحي وأنواعه                                                           |
| 770        | أولاً: تعريف الوحي لغة وشرعاً                                                    |
| 770        | أ ـ الوحي في اللغة                                                               |
| 777        | الإطلاق اللغوي للوحي في القرآن الكريم                                            |
| 777        | ب ـ الوحي في الشرع                                                               |
| <b>477</b> | ثانياً: أنواع الوحي                                                              |
| **         | أصل الوحي                                                                        |
| 441        | نظرة العلمانيين للوحي أنه عِلماني الأساس والجوهرخطر هذه النظرة                   |
| ***        | ثالثاً: هدف العلمانيين من إنكار شرعية الوحي                                      |
| 474        | رابعاً: ادعاءات العلمانيين في إنكار الوحي                                        |
| 478        | الردود على هذه الادعاءات                                                         |
| 478        | أولاً: إنكار حديث بدء الوحي (حديث الغار)                                         |
| 440        | تعليق العلمانيين على الحديث مع الردود عليهم                                      |
| 440        | تقوُّلات فوزي بأن الحديث لغته ركيكة                                              |
| ***        | تقوُّلات جعيط بأن قصة بدء الوحي مشوبة بالمسيحية                                  |
| ***        | جعيط يردّ على فوزي                                                               |
| 444        | جعيط يشكك بالنبوة وبلفظ القرآن الكريم                                            |

| الصفحة       | الموضوع                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 444          | فوزي يستشهد على بطلان الحديث بقول الشيعة                                       |
| Y <b>Y 9</b> | النيهوم يناقض نفسه                                                             |
| ۲۸۰          | جعيط يصف قصة الغار بأنها مختلقة وسخيفة!                                        |
| 441          | الخلاصة أن الحديث مستوفي لشروط الصحة في السند والمتن                           |
| 7.7          | ثانياً: قولهم: الإمام الشافعي هو الذي جعل السنة وحياً                          |
| 474          | مناقشة الشبهة                                                                  |
| ۲۸۲          | ثالثاً: قولهم: لو كان الحديث وحياً لتلي في الصلاة                              |
| ۲۸۲          | الرد على هذا الادعاء                                                           |
| <b>Y</b>     | رابعاً: قولهم: الضمير في قوله عَلَى: (إن هو إلا وحي يُوحى) لا يعود على النبي ﷺ |
| <b>Y</b>     | الرد على هذا الزعم                                                             |
| Y 9 +        | خامساً: قولهم: القول بوحي السنة معناه رفع البشرية لمستوى الألوهية              |
| 191          | الرد على الدعوى                                                                |
| 791          | سادساً: قولهم: لو كانت السنة وحباً لما شاور النبي ﷺ أصحابه                     |
| 797          | الرد على الدعوى                                                                |
| Y 94         | سابعاً: قولهم: عدم جمع الحديث دلالة على عدم وحيه                               |
| 794          | الرد على هذا الافتراء                                                          |
| 790          | ثامناً: قولهم: الخلاف على استقلال السنة بالتشريع دليل على عدم وحيها            |
| 790          | الرد على هذا القول                                                             |
| 790          | تاسعاً: قولهم: قول معاذ أن يحكم بما في سنة رسول الله ﷺ لا يعني أنها وحي .      |
| 790          | رد الدعوى                                                                      |

| الصفحة    | الموضوع                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
|           | عاشراً: قولهم: عدم جواز نسخ السنة عند الشافعي للكتاب يعني أن السنة ليست    |
| 797       | وحياً                                                                      |
| Y 9 Y     | رد الادعاء                                                                 |
| ٣٠١       | * المبحث الرابع: عصمة النبي ﷺ                                              |
| ۳٠١       | أولاً: معنى العصمة في اللغة والاصطلاح                                      |
| * • *     | ثانياً: مطاعن العلمانيين في عصمة النبي ﷺ وتنفيذها                          |
| ۳۰٤       | الادعاء الأول: العصمة مبدأ أوجده أهل السنة كمستند                          |
| ۲۰٤       | نظري لتأسيس حجية السنة                                                     |
| ٣٠٦       | الادعاء الثاني: العصمة مبدأ أوجده أهل السنة لتضخيم صورة النبي ﷺ            |
| ***       | الادعاء الثالث: فكرة العصمة ذات أصل إيراني زرادشتي                         |
| 4.4       | الادعاء الرابع: العصمة دخلت كسلاح سياسي في الصراع للوصول للسلطة            |
| ٣1.       | الادعاء الخامس: الإمام الشافعي هو مؤسس عصمة علي الله المام الشافعي هو مؤسس |
| 717       | الادعاء السادس: القرآن الكريم لم يذكر عصمة النبي ﷺ                         |
|           | الادعاء السابع: عصمة النبي على عند أهل السنة نشأت كرد فعل على عصمة الأئمة  |
| *1*       | عند الشيعة                                                                 |
| 410       | أولاً: أدلة العصمة في القرآن الكريم                                        |
| <b>*1</b> | ثانياً: أدلة العصمة من السنة الشريفة                                       |
| ۳۱۸       | ثالثاً: إجماع الأمة على عصمة النبي ﷺ                                       |
| ۳۱۸       | الادعاء الثامن: الأنبياء غير معصومين البتّة حتى من الكفر                   |
| 419       | أولاً: الخطأ والنسيان وارتكاب الصغائر                                      |
| ٣١٩       | الرد على هذه الادعاءات                                                     |

| الصفحة | الموضوع                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢.    | ١ ـ قضية استئذان المنافقين                                             |
| 441    | ٧ ـ قصة النبي ﷺ مع بعض أزواجه                                          |
| 444    | ٣ ـ خبر الإفك                                                          |
| 44 8   | ٤ ـ قضية تأبير النخل                                                   |
| 441    | ه ـ مشورة الحُباب على رسول الله ﷺ                                      |
| **     | ٦ ـ قضية أسرى بدر                                                      |
| ۳۳.    | ثانياً: الكفر والعصيان وراتكاب الكبائر                                 |
| 441    | الرد على هذا الادعاء                                                   |
| ٣٣٣    | دلائل وجوب عصمة الأنبياء                                               |
| ۳۳٥    | ما يريده العلمانيون من وراء نفي العصمة هو تشكيك المسلمين بالسنة        |
|        | ولفَصْلُ الْكَاكِسِنُ                                                  |
|        | حجية السنة القولية في الفكر العلماني                                   |
| 451    | * تمهيد: حديث الآحاد وأقسامه، وموقف العلمانيين من السنة القولية        |
| 450    | * المبحث الأول: تعريف حديث الآحاد عند العلمانيين                       |
| 450    | مناقشة تعاريف العلمانيين لحديث الآحاد                                  |
| 401    | * المبحث الثاني: حجية حديث الآحاد                                      |
| 401    | دعاوي العلمانيين في حجية حديث الآحاد                                   |
| 401    | الدعوى الأولى: أحاديث الآحاد ظنية، والظن لا فائدة منه                  |
| 401    | المقولة الأولى: الاحاد لا تفيد اليقين، والرد عليها                     |
| ٣٥٨    | والنتيجة: العمل بخبر الواحد هو ما كان عليه السلف من التابعين فمن بعدهم |

| الصفحة | الموضوع                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 404    | المقولة الثانية: الآحاد ظنية والقرآن يذم الظن، والرد عليها                    |
| ٣٦.    | معنى قول الأئمة: يفيد الظن ولا يفيد العلم                                     |
| 411    | ١ ـ معنى الظن                                                                 |
| 411    | ٧ ـ معنى اليقين                                                               |
| ٣٦٢    | ٣ ـ معنى العلم النظري                                                         |
| 417    | ٤ ـ معنى العلم الضروري                                                        |
| 474    | المقولة الثالثة: تقديم الحنفية القياس على خبر الواحد، والرد عليها             |
|        | المقولة الرابعة: هناك خلاف في الفكر الإسلامي في وجوب التعبد بخبر الواحد والرد |
| 417    | عليها                                                                         |
| 441    | الدعوى الثانية: أحاديث حجية الآحاد ليست مروية في الصحيحين                     |
| 441    | وهذه الحجة مردودة لأسباب                                                      |
| ٣٧١    | أولاً: العلمانيون لا يعترفون بصحة الصحيحين                                    |
| 441    | ثانياً: الصحيحان لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة                                |
| ۳۸۲    | ثالثاً: يوجد بالفعل أحاديث في الصحيحين تدل على حجية خبر الآحاد                |
| ۳۸۳    | رابعاً: في القرآن الكريم آيات تدل على قبول خبر الواحد                         |
| ٣٨٥    | الدعوى الثالثة: وجود خلاف بين الصحابة على حجيّة الآحاد والسنة عموماً          |
| 470    | تحقيق القول                                                                   |
| 791    | <ul> <li>المبحث الثالث: حجية الحديث المتواتر ووجوده</li> </ul>                |
| 441    | أولاً: تعريف الحديث المتواتر                                                  |
| 441    | ثانياً: شروط الحديث المتواتر                                                  |
| 444    | ثالثاً: أقسام المتواتر: المتواتر اللفظي، المتواتر المعنوي                     |

| الصفحة      | الموضوع                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 444         | ادعاءات العلمانيين بخصوص المتواتر والردود عليها                            |
| 44 8        | ١ ـ قولهم: المتواتر قليل، ولا شيء به من أحكام الدين                        |
| 490         | ٢ ـ قولهم: التواتر اللفظي حصل اتفاقاً لا قصداً                             |
| 797         | ٣ ـ قولهم: أراد الله سبحانه أن تكون سنن الأقوال شريعة زائلة                |
| 441         | ٤ ـ قولهم: عدم نقل الصحابة السنة بالتواتر أدى إلى تحريفها                  |
| <b>79</b> A | o _ قولهم: عدم عصمة المتواتر من الغلط                                      |
| ٤٠٠         | ٦ ـ قولهم: ليس من الصعب أن يكون المتواتر من قبيل الإشاعات                  |
| ٤٠١         | ٧ ـ قولهم: ضرورة عرض المتواتر على العقل لتفكيك بداهته                      |
| ٤٠٣         | <ul> <li>المبحث الرابع: الاحتجاج بالحديث الشريف في اللغة والنحو</li> </ul> |
| ٤٠٣         | أولاً: شبهة العلمانيين في عدم الاحتجاج بالحديث الشريف                      |
| ٤٠٥         | ثانياً: الغاية من هذه الشبهة إنكار صلاحية الحديث الشريف                    |
| ٤٠٥         | ثالثاً: الأساليب التي اتبعها العلمانيون لترويج هذه الشبهة                  |
| ٤٠٦         | الأسلوب الأول: اجتزاء النصوص                                               |
| १.५         | مثال على هذا الأسلوب                                                       |
| ٤٠٧         | تحقيق المثال                                                               |
| ٤٠٩         | ردود العلماء على المانعين من الاستشهاد بالحديث                             |
| १०९         | أولاً: ردود القدماء                                                        |
| ٤٠٩         | ١ ـ رد البغدادي                                                            |
| ٤١٠         | ٧ ـ رد الدماميني                                                           |
| ٤١٤         | ٣ ـ رد ابن الطيّب المغربي                                                  |
| 110         | <b>٤ ـ</b> رد الشاطبي                                                      |

| الصفحة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤١٦    | ثانياً: ردورد المُحْدَثين                                         |
| ٤١٨    | قرار مجمع اللغة العربية                                           |
| ٤١٩    | قضية الرواية بالمعنى                                              |
| ٤٢١    | قضية اللحن في الرواية                                             |
| 277    | الاستشهاد بالحديث عند اللغويين                                    |
| 277    | الاستشهاد بالحديث عند النحويين                                    |
| ٤٧٣    | القدامي من أهل اللغة والنحو لم يصرحوا بمنع الاستشهاد              |
| £ Y £  | الأسلوب الثاني: تحريف النصوص                                      |
| £ Y £  | مثال على هذا الأسلوب وتفصيل ذلك                                   |
| 170    | ١ ـ تحريف كلام الباحثين بشكل يغيّر المعنى جذرياً لصالح العلمانيين |
| ٤٣١    | ٢ ـ السخرية من العلماء والباحثين والمجمع اللغوي                   |
| 544    | ٣ ـ تمجيد أصحاب الضلالات والمنحرفين                               |
| ٤٣٣    | الأسلوب الثالث: تعميم حالة نادرة جداً زوراً وبهتاناً              |
| 244    | مثال على هذا الأسلوب                                              |
|        | ولِفَصْلُ الْلِسَّا الْكِرِيُّ ا                                  |
|        | نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين                   |
| ٤٣٩    | * تمهید                                                           |
| ٤٤١    | <ul><li>المبحث الأول: نقد الحديث سنداً ومتناً</li></ul>           |
| ٤٤١    | معنى نقد السند والمتن                                             |
| ٤٤١    | مطاعن العلمانيين                                                  |

| الصفحة       | الموضوع                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٢          | الأمر الأول: الطعن بعلماء الحديث                                  |
| ££Y          | أولاً: دعوى عدم اتساع الأفق العقلي للمحدثين                       |
| ٤٤٣          | الرد على هذه الدعوى                                               |
| ٤٤٤          | ثانياً: دعوى استبعاد الرواة العدول أصحاب المقالات من مجال العدالة |
| <b>£</b> £ 0 | الرد على هذه الدعوى                                               |
| 227          | ثالثاً: دعوى تناقض أحكام الجرح                                    |
| 117          | الرد على هذه الدعوى                                               |
| ٤٤٧          | تعريف الجرح والتعديل                                              |
| ٤٤٧          | شروط الجارح والمعدِّل                                             |
| £ £ A        | آداب الجارح والمعدُّل                                             |
| 2 2 9        | شروط قبول الجرح والتعديل                                          |
| 2 2 9        | الأمر الثاني: الطعن بعلم مصطلح الحديث                             |
| ٤٥٠          | عرض الادعاءات                                                     |
| १०५          | الردود الشاملة على ادعاءات عدم نقد المتن                          |
| ٣٣3          | <ul> <li>المبحث الثاني: طعن العلمانيين في كتب السنة</li> </ul>    |
| 275          | أولاً: أقوال العلمانيين في كتب السنة والرد عليها                  |
| १५५          | ثانياً: أحاديث في الصحيحين ادعوا أنها موضوعة                      |
| ٤٦٦          | أ ـ ادعاءات فوزي ونقضها                                           |
| 473          | ب ـ ادعاءات أوزون ونقضها                                          |
| ٤٧٤          | ج ـ العلمانيون وأحاديث الذباب                                     |
| 240          | ١ ـ قول عشماوي                                                    |

| الصفحة | الموضوع                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٦    | ۲ ـ قول ذویب                                                                              |
| ٤٧٧    | ٣ ـ قول أوزون                                                                             |
| ٤٧٧    | <b>٤ ـ</b> قول فوزي                                                                       |
| ٤٧٨    | ٥ ـ قول حمزة                                                                              |
| ٤٨٤    | الرد على حمزة ورافضي حديث الذباب عامة                                                     |
| ٤٨٤    | الأسباب التي جعجع العلمانيون من أجلها في رد حديث الذباب                                   |
| ٤٨٤    | أولاً: دعوى مصادمة العقل، ونقضها                                                          |
| ٤٨٥    | ثانياً: دعوى مجانبة الذوق، ونقضها                                                         |
| ٤٨٦    | ثالثاً: دعوى مخالفة الحديث للعلوم الصحية، ونقضها                                          |
| ٤٨٩    | خلاصة القول: حديث الذباب حديث صحيح                                                        |
| 193    | العلمانيون وأحاديث الغيب (عذاب القبر، وسؤال الملكين، وبعث الأجساد)                        |
| £97    | الرد على منكري أحاديث الغيب                                                               |
| £9V    | <b>* المبحث الثالث: طعن العلمانيين في رواة السنة</b>                                      |
| 899    | العلمانيون يقتفون أبا ريّة والعاملي في اتهام الصحابي أبي هريرة رهيه المستعملين المستعملين |
| 899    | أحاديث ادعوا أن الصحابي أبا هريرة رهي وضعها                                               |
| 199    | الحديث الأول: (لأطوفنَّ الليلة)                                                           |
| 0 * *  | نقض الادعاء                                                                               |
| ٥٠١    | روايات الشيعة للحديث                                                                      |
| ۳۰٥    | الحديث الثاني: (أوصاني خليلي)                                                             |
| ۳۰٥    | نقض الاتهام                                                                               |
| ٤٠٥    | الحديث الثالث: (إن الله ائتمن على وحيه ثلاثة)                                             |

| الصفحة | الموضوع                           |
|--------|-----------------------------------|
| 0 + 0  | نقض الاتهام                       |
| 0 • 0  | العلمانيون يخونون الأمانة العلمية |
| ٥٠٧    | حاصل القول                        |
| ٥٠٨    | خلاصة الفصل                       |
| ٥١١    | * الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات  |
| 010    | * الفهارس العامة                  |
| ٥١٧    | ـ فهرس الآيات القرآنية            |
| ٥٢٧    | ـ فهرس الآحاديث والآثار           |
| 049    | ـ فهرس الأشعار                    |
| 0 2 1  | ـ فهرس الأعلام                    |
| ٣٢٥    | ـ فهرس المصادر والمراجع           |
| ٥٨١    | ـ فهرس الموضوعات                  |



رَفْخُ جبر (لرَّجِنِ) (الْبَخِّرِي (سِلنَهُ) (الْفِرُووكِ www.moswarat.com

'nÓ مِن إِصداراتِ S 00



في٧ يُجَلَّات



في سَبُّعَةً عَشَرِيجُلُهُ





ٱلإِمَامِيَّالِجُ ٱلْدِينُ لَفَاكِهَا فِي م المراقعة ال يُطْبَعَ بِذَقِلَ مَرَّهُ كَامِلا مُعَقَّقاً عَلَىٰ مَلَابُ يَسْتَخِ خَطِّيةٍ.

في م مُجَلَّذَات

غفيق وراكة



ستاليف النسبيدالاندامة محرصة يرشيسيس خال لقنوجي لخساري الولود ستنة ١٢٠٨ هو والتوفي ستنة ١٢٠٨ هـ وهدالله تعالى

## مُضِرًا فَعُ الْجُالِيَّةِ فَعُ

«وَهُوَشَرْحُ الْجُامِهِ الصَّيَحِيْحِ لِلإِمَامِ البُّخَارِيُّ المشْتَمِلِ عَلَى بَيَانِ رَاجِهِ وَانْوَابِهِ وَغَرِهِ إِمَاعُمَالِهِ»

ٮؾٵؽڡؙ ٲڸٟڡٙٳۄۘٳڶڨٙٳۻؠٞؠڎڔٲ۠ڶڋؠڹڷۣڐڡٙٳڡؚێؿ ڶؽۼۑ۩ؘۼۼڹٳ۫ڹڿؠؽۼؿۯڵۼٷڵڂؽٷ؇ۺڰۺڰڵڰڰ

> في ١٠ نجَلَنْات استنه منيئاتينمانينه

ڰٛڬڵڶڋڟڟٳڸۺٛ ؆ؿٷؽٷۼؽۄۼڝٙؿڝٙ



ئَرِّ الْمُحْدِّ الْمُحْدِّ الْمُحْدِّ الْمُحْدِّ الْمُحْدِّ الْمُحْدِّ الْمُحْدِّ الْمُحْدِّ الْمُحْدِّ الْمُحَدِّ الْمُحْدِي الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحْدِي الْمُعِي الْمُحْدِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُع

مشالیف اکتافظ إی نُعَیدا کشاد عَیَداْ لَذِینِ اَنْحَسَنِ بنِ اُسْحَدَ اَلْاصْبَهَا فِی سست میں شاہدیں سے

في ه يُحَلَّدُات

فِنْ فِحْنَا بِلَابِالْوَكُونَا في جمنع رِوَاوَاتِ في جمنع رِوَاوَاتِ مُنْ مِنْ فِي الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ا

ٱ**ڵڡؘڒؘؘۜمةؚۼؖڐۼٳۑۮٲڵۺۜڋؾ** ؙۼۘڐۼڶڍڽڹۣٱڂڮٙڎڽڹۼڮٞٲڶۺڹڍؿٞٲڵؙؿڝٙٳڔؿٞٲڶۘۮڹۧٲٱػڿؘؽۼۣؾ معروبالدينة ١٠٠٠ <sub>العظ</sub>عامينة ١٩٠٨

في محجَّلَات



«وهوكسّابُ دِيدٌ فِي بَابِيَيْمَل عَلَيْبِيَا بِرَايِسَبُّهُ بِهِ المسلمُ مَثَا لَدَيْسَبُّهُ بِهِ »

ٱلعَلَّامَةِ أَجْمُ الِدِّينِ ٱلْغَنِّيِّ

حَبِّدِيْنِ عِيَّالِهَ الْمَرْيِّيُّ الْفَرَشِيُّ الْفَرَيِّيُّ الْفَرَقِيُّ لَلْمَاشْقِيُّ الْشَّافِيِّ ٱلولوُديدِمِسْق سَنَة ١٠٠٧ مِنَالَسَّوْقُ بِهَاسَنَة ١٠٠٠ م تحمِمُهُ اللهُ ثَمَّانُ

في٢ الجُحَلَدَأ

تَخفِئوَ رَوَاسَة خنج في الشراق المراق المر



«في شَرْح تِرَاجِمِ وَأَنْوَابِ صَحِيبٍ عِ الْمُخَارِي»

ٮؿٵۑڣ ٲڶڡؘڰۜڞڣٙػؠۘڸٳ۠ػؾۜٞٵڶۿٳۺؠۑٞ ٲؚ۪ۑؿؙۼۘٮۼۘؠؙڵؚػؾٞڹؿۼڔڸڶۅڶڝڐؙؚڶ۩ڶۺڲٙٲڶڝۜٙڮؖ ٱڽۮۼۛٮۼؠۘڵػؾٙڹؿۼڔؽػؿڽۼڞڠڎػؿٛڎ

> في المجلّلات تخفيف ويراسة المشرف المشرف المشرف المشرف المرازع



«وَهُوَكِمَاتُ جَامِعُ لِتَالِيخُ الْأَنْبِيَاءِ وَيَّلِيخُ الْإِسْلَامِ وَيَّرَاجِر أَيْمُتِهِ العِظَامِ إِنَّى مُتَكَالًا قَرِينًا لَعَالِهِ الْعَاشِ لِلْهِجَدِيقَ » مستشأليف

ٱلقَانِي مُحِمَّراً لِلْإِن الْعُلَيْمِي عَبدِالرَّمْنِ بنِ مِثَلَّه بنِ عَبدِالرَّمْنِ الْمُقَدِّسِيِّ الْحَنْسَلِيِّ الرود بلايس سنة ٥٠٥ مد ومن في جاست ١٥٠٥ م

في۴ مُجَلَّدات

محقیق دوراسه ختر مین کشور در این این این این کرد. در این این این کشوران کرد.



‹الشَّايِل لِكُنُّتِ، الأَذَانِ-المَسَاجِد-اسْتِقْبَال القِبْلَة-صِفَة الصَّلَافِ

دا لجِزُوالسَّالتُ مِن تَجزئَةِ المَّرِلَّف ›

تَالِيفُ ٱكَافِظِ ابنِ كَثِيرً عِمَاداً لَذِينٍ إِسْمَاعِيلٌ بْنِ عُمَرْنِ كَثِيرً لَا يَقِيلُ الشَّافِعِيِّ المَوْدِيَةِ الْمُورِيَّةِ اللَّهِ الْمُعَالِّدِينَ اللَّهِ الْمُعَالِّدِينَ الْمُعَالِّدِينَ الْمُعَالِّدِينَ المَوْدِينَةِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِّدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

في٣ نجَلَدات

تَنفِيْهَ رَدِاسَهُ \*\*\* مِنْ الْمِنْ الْمِنْ \*\* فَوْلِ الرِّنْ عُلَالِيْنِ الْمِنْ الْمِنْ \*\*\* فَوْلِ الرِّنْ عُلَالِيْنِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ



تنيف الإهَامِالعَالِمِاليَّاسِكِ أَحْمَدَبْزِعَيْدِاللَّهِبْزِلْحْمَدَالبَعْلِيِّ

> رحمه الله تعالى دهمه الله تعالى

في مجَلدين

غَيْنَا وَمَنِاوَقَهُا دُوْرُ الْأِرْرِيْنِ الْمِرْرِيِّ دُوْرُ الْأِرْرِيْنِ الْمِرْرِيْنِ

# البَّحِيْلِيْنَ الْمِهِ الْمِهْمِيْنِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِي الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِي الْمُعِمِينِ الْمُعِمِي

ىت أيف القاضي أبي يَعَكَىٰ الفَرَّاءِ الْحَسْبَلِيِّ مُحَّدِّ بِنَ الْمُحَسَدِّ بِنِ مُحَدِّ خَلَف الْبَعَلَادِيُّ الْمَحْسَبِكِيِّ المردد ببندارت ٢٥٠ ه رحما يقتمان

فى مجَّلَدَات

تَفِيْنَ رَرَاتَ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ لِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِل



لِنَــــــيْـلِ المطالِبِ في الفِقُدِ اكتنبائي

ىشى لىف المَّامَةِ مُصطَّفَى بنِ أُحِدَ الدُّومَانِيِّ ٱلْحَنْبَائِيِّ ٱلعَلَّامَةِ مُصطَّفَى بنِ أُحِدَ الدُّومَانِيِّ ٱلْحَنْبَائِيِّ شَيَعِ الْمَسَائِدَ بِابْعُلَى الأَوْمَ

تستسبع المحسابلة نب بنصع اه ويسس الولود في دومَدة والمتمرَّف فيه إضطاطينية سَسَنة ١٩٩٧ وجمه الله تصافی

> عَقِيْقًا وَصَنِيفًا وَعَيْهِا عَقِيْقًا وَصَنِيفًا وَعَيْهَا فُولُولِ إِنْ خُطُلِ لِيْنِ



عمده الحارم في الزوايد على محصراني العاسِم "

ٱلإِمَامِمُوفَقَ الْإِينِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ الْفُدِسِيِّ المربود بَمَا عِل سَهْ ( اه ه ما رائبِ فَا بِسُن سنة ( ۱۹ ه ) رَحِسَه اللَّهُ مَثْنَانُ

> غَيْنَاً وَمُنْفَالُوعَهِ فَا وُكُولِ اللَّهِ اللَّ وُكُولِ اللَّهِ اللَّه

ڝۺؾ ڡؘڒٙٳڔۊٛٳٳڎۊٳۏؚ؞ڣٳڶۺۘٷٛڎڵڴۺێؚڵۮؿۼ ؞ڗڵؿٙڡٮۯ



كاليف اسْتَخَةَ السَايَّة الأَيْرَيَّةِ إِلَّهِ اللَّهِ فاطِمَةً بِذْتِ حَمَدِ الْفُصَيْلِيَّةِ الْكَبْرِيَّةِ إِلْمَرِيَّةِ الْمُشْبِلِيَّةِ النَّذِفِتَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

اعتقاب المعتقاب المعتقابة المعتقابة

كَ الْمُفَامِمُوْسَىٰ مِنْ أَحْمَداً لَحَجَ اوِيِّ الدِّمَشْقِيِّ لَفَسَّلِيٍّ ا ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ م رحمة الله تشكل

> ٳۼڐۼڽڎ ۼۘڣؽڰٲڗڝٞڹڟٲٷۼۿ **ٷؙٛڮڵڒؖڋڹ۠ڟڸڵؚڗؠٞ**



فِي ٱلحِحَمِّ وَلَكُواعِظِ وَٱلْاَدَابِ للومام الفضاهي يَتَنَشَّ شَعَ وَلِهِ أَلْفِ مَدِثِ ثَدِيًّ مَعَ وَمِهَا بَيَّادِ الْكَامِلِيا

ﷺ العلاَّمة عبدالقب در بن بدران الدُومي يخبلي ( ١٦٦٥ - ١٣٤١ه.) ( هلاهنان



فِمَاحَصَلَمِنَ الانْفَاقِ وَالاخْتِلَافِ بَيْنَ ٱلْمُذْهِّبَيْنِ « الْحَنْ بَيْ وَالشَّافِيِّ»

تاليف ٵڸٟڵڡڶۄؚڰؘۄۺؙڡؘٞڹڹؚحٙسؘڹ۫ڹ؏ۼؠڋڶۿٙٳڍڮ۠ڶڵقيسِڮٞ۠ڶڂؖڹؚ۫ڸێٞ ‹‹‹‹ ٢٠٩٥:

> <sup>عِ</sup> عَنَّهُ الْهِ غَيْنُهُ وَضَنِهُ الْوَجَنِهُ الْهِ **فُولُ الْهِ إِنْ الْهِ الْمِنْ الْهِ الْمِنْ فُولُ الْمِنْ الْمِنْ**

طِبعِ لأولِ مرّة من سخة خطيّة فريرة بخطّ المؤلف ٥٥٠



سَالِيفَ الإمسَاءِلَكَجُونِي إسْمَاعِيْلَ بَنِجُّدِينِ مَبَالِلهَادِي الْمَعَلِيِّ ٱلْمَعَلَّوْنِيَّ ٱلْمَبَعَقِيَّ الشَّافِيِّ المُستَنِينَ اللهِ ا المُستَنِينَ اللهِ ا

> عَنْقَاتَضَنْقَاتَعَيْقَا فَوُلُولِيْنِظُولِكِيْنِ فُولُولِيْنِيْظُولِيْنِيْنِ

ڛٛڗڣ۬ڿٛۼٚٵؗ؋ڔڮڿ ڛڡٞڿؠڹڟۅڡٙڎؚٲۺؽڤۅؽ ڣڒڹٳڸڿ ڣڒڹٳڸڝؖڿ ڣڒڹٳڸڝؖڿ

ٮۜٵؙڸڡڡٛ ٵڶڡۜڒڡٙؿۺؘۿڮٵڵێؽ۬ڽٛۼۜػؠڔ۫ؽۼۜٵڶؠۮڋۣڲۣۜٵڵڐۣڡڝؘاڃۣػ ١ نسف نه (۱۰۰۵) ١ تحقائشتان

> ٳۼؾٙٵ؞ ۼؽؽٵڗڝٙؠٵڗۼؽ **ٷڵڵڋۣؿڬڟڸڵ**ڹؿ۪

دِيْوَارِ كَالِمَامِ

عِبْدِ الْفِاكِرِ بِنِيْلِلْفِ الْمِنْ الْفِاكِرِ بِنِيْلِلْكِ

تَسَلِيَةُ ٱللَّهِيْبِ عَنْ ذِكْمَىٰ حَبِيْبِ

نَظْمُ اللَّسَاعِينَ العلَّامة عبالقب در بن بدران الدُومي عنبلي رحمانة عال

> اعتقاده عَوْنِهَ الْمُعْمِينَا لَوْعَنِهَا فَوْكُولُولِيْنِ الْمُعْمِينِيَّا لِلْمُعْمِينِيِّةِ الْمُعْمِينِيِّةِ الْمُعْمِينِيِّةٍ الْمُعْمِينِيِّةٍ الْم

الزوم إمام المراكم ال

أَلْقَاضِيْ جَلَالِ لَلِّينِ الْمُلْقِينِيِّ الْمُلْقِينِيِّ لِيَ الفَضِّلِ عَبَدَالِ الْمُونِيْ مِصَرِيرَ وَسَلَانَ البُلِقِينِيِّ الضَّرِيِّ الشَّافِيِّ المَوْدُ سَتَءَ ٧٠٧٥ وَلَلْمَ فَى سَتَهَ ٢٠٠٥م تَصِمْةُ اللَّهُ تَمَانًا

> ئىنى دولىت ئىنى ئۇزاڭلۇپى ئىنى ئىرى ئۇزاڭلىقالاپنى ئىزا

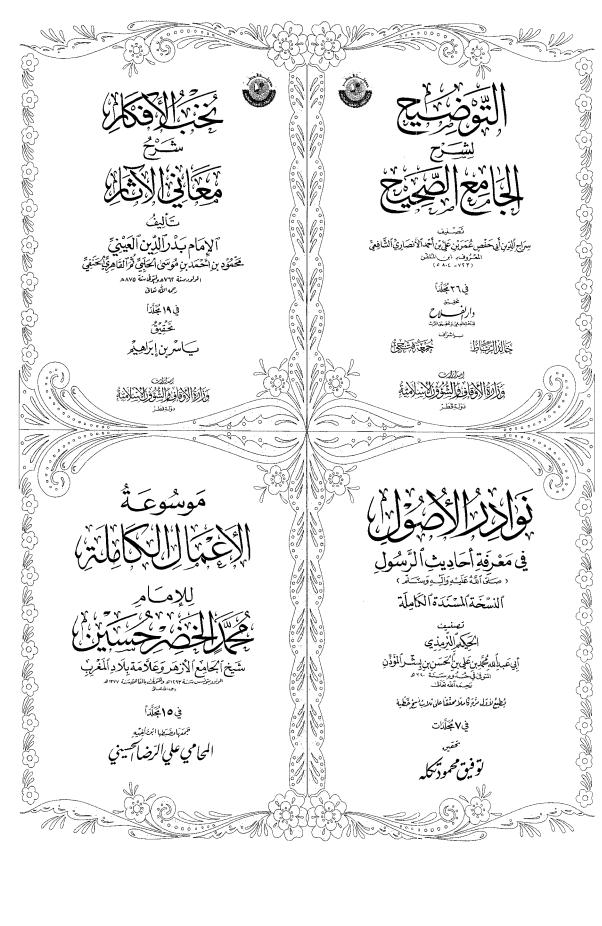



؞؞؞ ٳؠ؞ٳٳ۩ڴؽۼڿۺؙۼؠٳڵڴڔۄڔ۫ڹٳڷڡٚڞڸؠ۫ڹؙٳڵڂڝڹ ۼڹڸڷڴڔۣؠۄۣؠ۫ؿۼؖؠۺ۫ۼڹڸڵڴڔۄڔ۫ڹٳڷڡٚڞڸؠ۫ڹؙٳڵڂڝۜڹۣٲڶڡٞۯ۫ۄۣؠؿٙ ٲؚڽٵڶڡۧٳڛڝؚڋڶڗڸۼؿٙٲڶۺۧٳڣؿؖ

> حققه أَبُويَحَرُ وَالْمُلْتُحَسِّمَةً دَبِكُمْ زَهِّ الْنُ ( دارانسرح نابندائش وفينا نقل )

> > في ٤ مُجَلَّدَات

ڔڛڮ ۼؘٳۯٷٞٳڵٷٳڣٷڶڶۺٷٷڵڰؠؽڵڒؿؠؖ؋ ؞ڗڽٷۿ؞ڔ المراث ا

عبير بي معبد بر من بي لعبال بعدد جي الد المزومة د ٢٩٢ه،

- الملحيات باليقاد بي تعلق بن الما مرويين - جزرًا بو الطَّالْيَةِ وهِرالنَّامَةُ بِانِهَا إِبِ البَّهَالِ

... العَاشِرُين الْمُنْكِصِيَّامِتِ بِانتِقادِابِهِ البَقَّا ... مُتَعَّفُ بِن الْمُنْتَّوِثِ مِن سَنِعَة أَجِزَاد

۔ ۔ جُزَدُّين جَيدِثِ أِي ظَاهرِ الْخَيْضِ ۔ سَبَعَةُ ثَمَّالسَّن بِن أَمالِي أَبِي ظَاهرِ الْمُخْلِصِ

> عَقِيهُ بْنُ نَبثِ *سَعِدالدِّين جَعِزار*

في ٤ تجلَّتات مرازع فَالْوَالْوَافِ فَالْمِيْدِةِ وَالْمُوالِوْلِهِ الْمُؤْلِّ الْمِيْدِةِ

بَنْ بِي الْمُلْمِ ا بأحادث الأحكام

ىتىلىڭ ٱ**لإىمامِ ٱلجُنْتَهِ بِدا**بْنِ دَ**قِيقَ ٱلعِيْدِ** أَبْنِغَ ْنِيْلِانِهِ مُرْدُعِنْ مِنْ الْمُشَرِّدِ القَامِرِ مِنْ الْبُنَاعَةَ عَنْهِ الْسَائِمَةِ الْمُسْتَدِيِّةِ القَامِرِ مِنْ

في ٥ نَجَالَةُ ات

مَفَتَهُ مُعَلَّىٰمَلَهِ وَخَيْمَا مُعَلِيْهِ وَخَيْمَا مُعَيِّمَا مُعَلِّمُ الْمَعْمِ مُخْمِرُحُلُّوفُس<u>ُ ال</u>َعِبْدِ السَّرِ المنظمة المنظمة المنطقة المنط

ثَالِيْفُ ٱلإِمَا هِإِسنَ قَاضِي شَيِّهَ بَدَّ بَدرِلِلدِيِّن ثَحَيَّةِ بِن إِلِي بَكرِين الْحَدَالاَسْدِي الْذَسْرِيقِ الشَّافِيِّ احترف سنة 348 هـ تجيمه الله تشاك في لا مُخلَكات

يى جىدى ئىڭىنىق كودىراسىكة مىسىدىدىدىد

طنة مختصة من المحققان

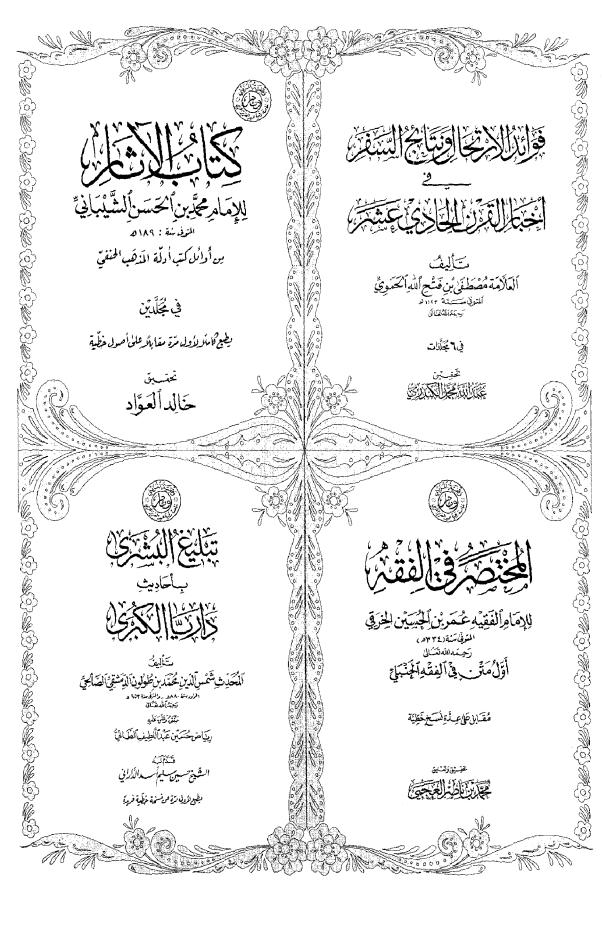



حَالِيْكِ ٱلإِمَــامِ النَّوَوِيِّ

أَبِي رَ<u>مَتَ يِنَا</u> يَعِيمَىٰ مِن مَعْ عَلَيْ اللهِ مَعْ الْإِنْ مَن مَرَى اللَّهِ وَقِي الْإِنْ مَعْ اللَّهِ عَ المراد منذا 174 مر منذاذات 174 مراد منذاذات 174 مراد منذاذات المؤدن من مراد منذاذات الله

يُطبَع لِذَقِّل مَرَّة مُعَقَّفًا عَلَىٰ ثَلَاثِ يُنْسَحُ خَطِسَّةٍ

عبْ الحميد محمّد الدّويش عبْ العليم محدّ الدّويشس عبْ العليم محدّ الدّويشس

> حَدِيثُ (ارْمَارِجُونِ)

وَٱلْكَلَامُوعَلَىٰ رُوَاتِهِ

المحسوبية أنحافظ الكنذري وأن المراقبة المراقبة

> التوفى سسنة ١٥١ هـ توبتع الكريمت الى

بِطُرُقِ حَلْدِيثِ المُتبَايِعَيْنِ بِـ متس بعدر

محقب طعدد ياضر حست ين الظالي

التنبيبيان ليتبيبيان لبديعة البيان يض رام شاهراً عدم الفاظ الرثيق

تَأْلِيفُ ٱلإِمَامِ إِنِ نَاصِرًا لِنِّينِ ٱلدِّمَسْقِيِّ ( المشرف سنة عام ٤)

في ٣ تجلَّدات

يُطِعُ لُوَل مَرَّةِ عَلَىٰ مُلاِيْ سُعِ جَعَلْمِهُ دِرَاسَـَهُ وَيَحْشِيقَ

د. عَبْد السَّلَامِ الشَّيْخَلِي عَبْدا كَتَالِق المَرْورِيَ سَعِيثِ دَالْهُوسِيَ الْيُ الْسَمَاعِيْلُ الْكُورَانِي

٢٠٠٠ أَنْ الْمُنْ الْم عَارَةِ عِلْنَشِيغَانِ لِلْأَصْعَابِ

ا محافظ الْمَاكَدِيْ أِي سَيْدَ صَدَحِ الدَينِ عَلِلَ مِن كِيكَ مَدِيَّا لَسَانِي الشَّافِيّ الدَّرِيتِ عِهِ والنِّفِيِّةِ الدَّرِيتِ عِهِ النِّيْةِ الاهِ وَكَذَاكًا اللَّهِ عِنْهِ النِّهِ اللَّهِ عِنْهِ النَّهِ اللهِ

المرتبعة المرتبعة الحقة الكفائة

ُ نظت م عَادِالدِّينِ إِسْكَاعِيلَ بِنِ تَضَعِّدِ بِنِ بَرُّدِيسِ ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱

> ئناشة بعين ع*بدا نجوادحمام*

المنظمة المنظم



(1) 4(1) 4(1) 4(1) 4(1) 4(1) 4(1) 4(1)

تالِيفَ ٱ**کحَافِظُ الْعَاكَرُ بِيُ** إِنِي سَيغِدصَكُ إِلَيْنِ عَلِيلَ بَن كِكِكَادِيَ الْعَالَوْفِي الشَّافِعِ بِي مرمدة 100 منطق 1110 مرمدة 1110 منطقة الله 1110

> براسة وتغييق عَبْداً لجكواد كمام

Alia) Heriotalia Garaja

رِسَالَةُ الإِمَاءِ الْمُهُ الْمِرْبِ الْمُحَادِ الْمُهُ الْمُرْبِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِدِدِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِدِ الْمُحَادِدِ الْمُعَادِدِ الْمُعَادِدِ الْمُعَادِدِ الْمُعَادِدِ الْمُعَادِدِ الْمُعَادِدِ الْمُعَادِدِ الْمُعَادِدِ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدِ الْمُعَادِدِ الْمُعَادِدِ الْمُعَادِدِ الْمُعَادِدِ الْمُعَادِدِ الْمُعَا

> حقفها رقیم لها علی محم*ت دری*ینو

تىچقىيە الدكتورصنوت عادل عبالهادي

سبح الخرائي المائي المائي

سَالِيفُ اَلإِمَامِرْتُوسُسفَ بنِ عَبْدِ الْهَادِي ثُوشِفَ بنِ حَسَنِ بن عَبْدِ الْهَادِي ٱلْمُعَنِّكِ الْفَاسِيَّ الْقَاشِيَّ معرف معرف عند 40 هـ وحسائلت الا

> خت گرا لعواد در مارد در مارد الدومان

رفيدان الدين المراكز ا المراكز المراكز

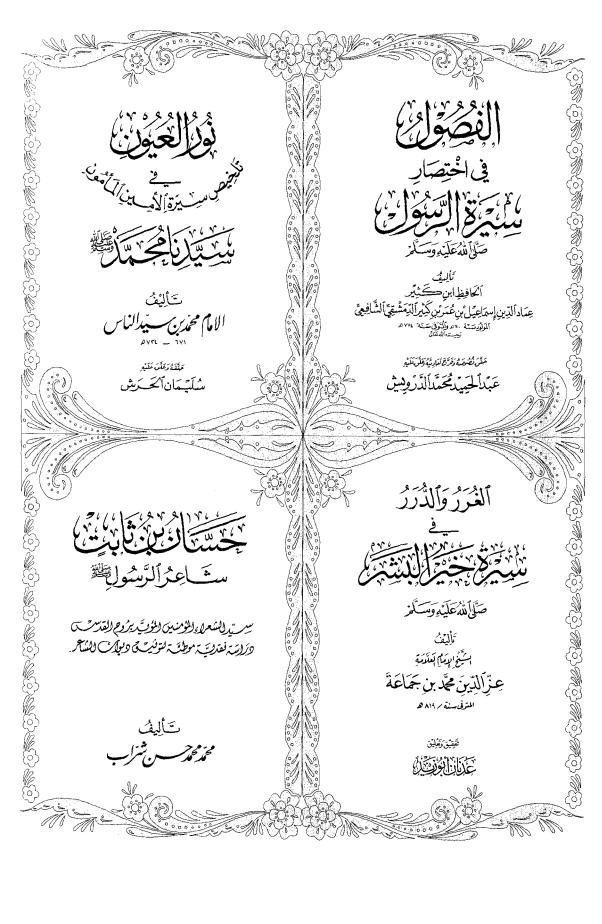



ُ ٱلْمُسَجَّىٰ أَدَبُ ٱلْمُرْتَعَىٰ فِي عِلْمُ الِلْثُعَا

ىتأليف ٵلٟ٨اۄؚۯؙۄۺۘڡؘڹ۠ڹؚحَسَنِ بْنِ عَبْداِلهَادِيُ لَقَدِسِيٍّ لَّلْزَكِيٍّ ٥١١٠ - ٩٠٥ ،

حقة وعلقطية وقرح أحاديثه محمّ*ر خالوف العبرالل*يد

تَالِيفُ ٱكحَافِظِ ٱلعَلَائِي

حمري عبالمجيد التلفي

ىتىأىيف أكحسَافِظِالدُّميَسَاطِيِّ

ٱلمُسَمَّاةُ الارتسَامَاتِ الِلطَافُ في خَاطِرِا لَحَاجَ إِلَى أَمْدَسَنِي مَطَانِ

الانتشكوالسالان

حيسك السكم عي سوتيراني

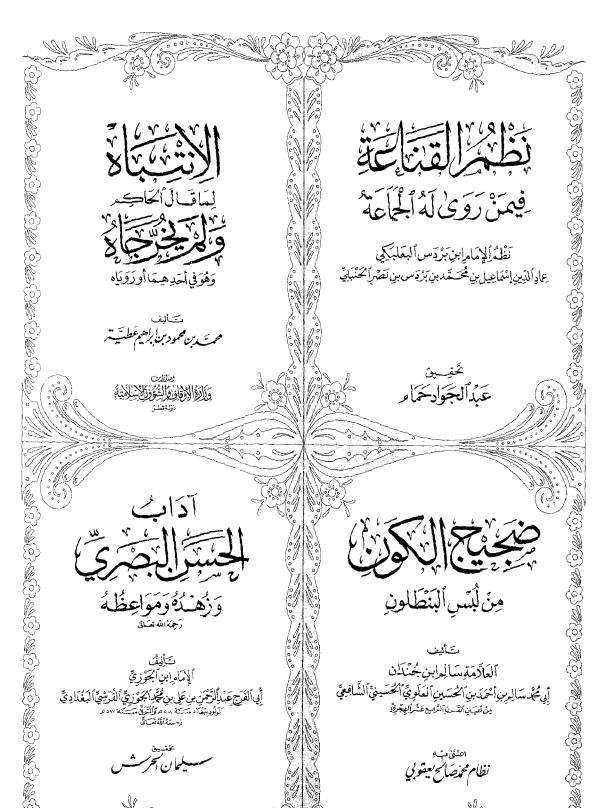





(تَوَارُه، مَذَاهِب أَلَهُ لَمَا عَفِيهِ، حَقِيقَه مَذْهَبِ أَلِهُ لَمَا لِأَلَّازِي حَلُّهُ شُكِلِهِ، جَمْعُ القُرانِ ... مُنَاقَشَاتُ وَرُدُودٌ ﴾

سَتَايْفُ سَشَيْخ اَلْإِسْسُ لَامِ ٱلإِكَامِلَفُّ فِي إِي اَلفَضْلِ عَبْراً لِرَّحْوِنِنِ أَحْدَينِ حَسَنَ الزَّذِي الرد ١٣٧٠ وهنافت ١٠٤٠ ه

> مقده فره امار به الأماره الإنسانا الاستعمار حس*س صيا والدي عشر* رحيه ما الأنهائي

اَ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤِلِلُولِ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤِ

وهي حاشية للعلّامية الشيخ عبدالله بن عبدالعزيزالعقيل على دليل الطالب ليومام مرعي بكمي لجنبلي المترفئ سنة ١٠٣٠ه

> بم دنزب ع ططالت الدكتورولي ربن عرابش المنيس

شَرُحُ لنظرَةِ «مِشَابِ لمُرْسَفِ في نُظمِ بَا في جَمِيمَ بِي مِنَا المُثَلَّفِ لَلغَسَّلَفِ» مِنْ خُلُومِ مُصْطَلِّح إِنْحَوِيثِ الشَّرِيفِ

تَظَمُّ رَسَرُكُ الشَّيْعِ الفَاضِلِ الْأُوسِ عَبِّدالْهَادِي بَعَا الْأَبِيادِي الشَّافِعَ الْمَصَرِيُّ انقوض مستقدة ١٩٠٥م مستقدة

عَدِّنَانَ *الوز*يدِّ

فَحَمَّا مِنْ الْمَالِمُ الْمَاكِمِينِ الْمَاكِمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِي في أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ

تَالِيفُ ٱكحافِظِ ٱلعَلَاقِيِّ إِلِي سَعِيدصَلاح الدَّينِ خَلِل بَن كِيكَلَّدِي العَلَاقِيِّ الشَّافِعِيِّ الرَّرِسَة 14 والرَّنِ عَلِيل بَن كِيكَلَّدِي العَلَاقِيِّ الشَّافِعِيِّ الرِّرِسَة 14 والرَّفَ تَتَا

> برَّلِسَة وَغَيْبِة عَبْدُ ٱلجَحُولِدِ حَمَّا مِ



ڪَالِيفَ ٱ**لإِمَام النَّوَويِّ** أَبِي زَكَرِيًّا يَحِيَىٰ بن ِشَرَفِ بنِ مُرِّيُّ ٱلنَّوَوِيِّ ٱلدَّشْقِيَّ ٱلشَّافِيُ الراردسة ٦٦٦هـ ـ رائدة سنة ٦٧٦هـ رَحِيثَنَّاللهُ تَعَالیْ

> دِرَاسَة وَقَقِيق عَبْدُ ٱلجَواد حَمَا مر

تَأْلِيفُ ٱكَافِظِ ٱلْمُسْتَغُفِرِيِّ أِبِي ٱلعَبَّاسِ جَعُفَر بِنِ صُحِّدً ٱلْمُسْتَغُفِرِيٍّ ٱللَّنَّ مَنْهُ مَنَاءً ١٩٥٥ - تَلِنَّا اللَّهُ اللَّنَّ مَنْهُ مَنَاءً اللَّهُ اللَّ

وَمَعَهُ رِسَالَةٌ نِي الْحَرِيثِ ثُمْسَبُ إِلَيْهِ

في مُجَلَّديّن

مَنِين*ُ دَمَّنِ* الد*كتوراُحَدِب* فارسُ السَّلُومِ

# بَحَثُ حَلَّسُنَةِ ﴿ الْمُحَدِّبُ فِي الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

تاكِيْفُ العَلَّامَة عَبْدُالْرَحْنِ الْمُعَلِّمِيْ إِي عَبْدِاللَّهِ عَبْدِالرَّحْنِينِ يَعْبَى الْمُعَلِيَّ الْعَبْيَعِ الْيَمَانِ شَعَالِسَكِّعْ برس القضاء في عَسِد والعَصِّع في الرَّحُ المَعَارِبِ العَمْزَانِية لِيسِ مِلَاتِهِ المَرْدِاللَّهِ ولَيْفِيلُولِمِسَنَة ١٣١٠ ويَعْمَدِن وليفيلُولِمِسَنَة ١٣١١ ويعْمَدِن

> اُعَدُّهٔ اِللَّهِ ما*جُرعَب العَزِرزِ الزَّ*يَّادِي

ڷؙؙۯڔ؇ڿۅٳڔؽٵڸڛۜٷڮڔٛ ڰڲٵٮڹڛٙٳؿؙٲڂڵۮڣٞٲۮٙڽ

يَحَوِّي عَلَىٰ مَاذَارَ بَنْ فَاصِلاتِ ٱلْيِسَاءِ وَوَيْنِ كَبَارِلْلِيَجَالِ مِنْ بَحِيلٍ لِحَيَّدَ وَلَا يَوَيدِعِ إَلْمُطَارَحَاتِ ٱلْاَدِيَّةِ ٱبْجَيرَوْ إِلْاطْلَاحِ

> ئانىڭ محت علىچشىشو 0%



























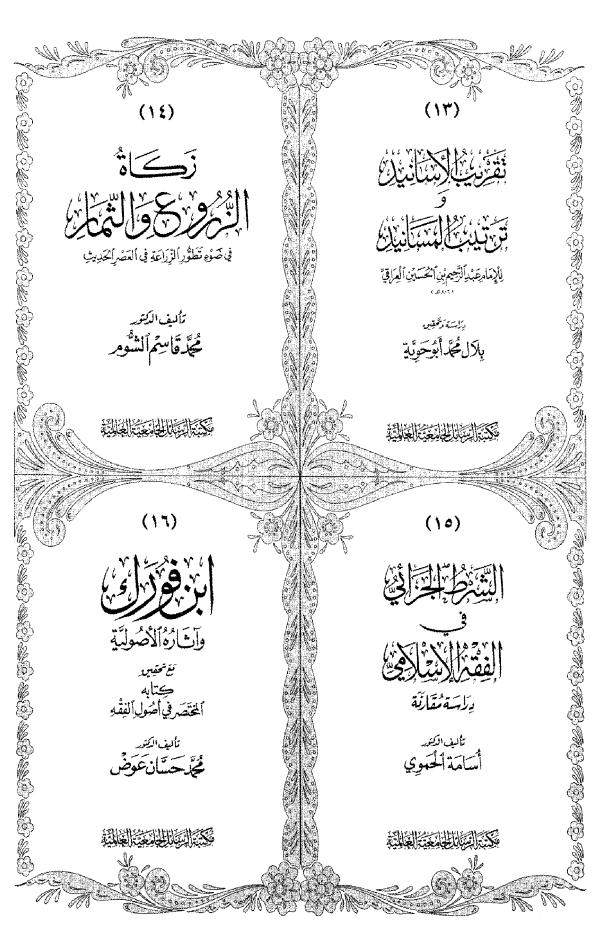



رَفْعُ بعب (لرَّحِمْ إِلَى الْمُجَنِّى يُّ (لَسِلْنَمُ الْلِيْمُ الْلِفِرُوفَ مِسِ (سُلِنَمُ الْلِمْ الْلِفِرُوفَ مِسِ (سُلِنَمُ الْلِمْ الْلِفِرُوفِ مِسِ

## www.moswarat.com

